

تحقیق محمدالششتاوی



# الطبعة الأولى 1819هـ / 1999م

حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر

| 99 /٣٨٧٨      | رقم الإيداع               |
|---------------|---------------------------|
| 977-5727-45-6 | الترقيم الدولى<br>I.S.B.N |



القاهرة ـ ٥٥ شارع محمود سعت من شارع الطيران

مدينة نبصر -ت: ٢٦١٠١٦٤

إهداء إلى الصديقين عكاشه الدالي معهد عبدالرازق

# 

على الرغم من أهمية مخطوط تحفة الأحباب هذا إلا أنه لم يحقق وينشر من قبل، وشاء حطى أن أكون أول من يظهره للطبع في مصر لينضم إلى قائمة المصادر المطبوعة الخاصة بالعصر العثماني ليساعد بقدر ما دارسي تاريخ وحضارة ذلك العصر.

#### تعريف بالمخطوط

هذا كتاب نادر الذكر في فهارس المكتبات ودور الكتب العربية والأجنبية وعنوانه المخطوط «كتاب تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب» ومؤلفه يوسف الملواني الشهير بابن الوكيل.

والنسخة المخطوطة المتداولة منه في مصر تحمل رقم ٢٨ تاريخ بمكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج، وقد صورته دار الكتب المصرية وجعلته في فهارسها تحت رقم ٥٦٢٣ تاريخ ورقم الميكروفيلم الحاص به ٣٦٤٢١، ٤١٥٤٤، وقد صور معهد المخطوطات العربية هذا الفيلم تحت رقم ١٤٦ تاريخ.

وقد ذكر محققا كتاب الدرة المصانة في أخبار الكنانة أنه يوجد نسخ أخرى للكتاب بمكتبة جامعة ييل والمكتبة الوطنية بڤيينا منسوبة إلى محمد بن يوسف الحلاق.

وقد صورت نسخة كاملة من المخطوط من دار الكتب المصرية التي هي موضع تحقيقنا.

والكتاب يقع في ٤٠٣ صفحة وعدد أسطر الصفحة الواحدة ٢٣ سطراً ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ما بين ٨ إلى ١٠ كلمات، وهو مكتوب بخط نسخ معتاد، وقد حرص الناسخ على ضبط هوامشه إلى حد كبير.

وناسخ هذا الكتاب هو مرتضى بيك بن مصطفى بيك بن حسن بيك الكردى الدمشقى صديق المؤلف، وقد نسخ المخطوط عن النسخة التي بخط المؤلف نفسه يوسف الملوى أو الملواني السهير بابن الوكيل.

وما ألفه المؤلف ينتهى إلى صفحة ٣٥٨ من المخطوط ويلى ذلك ذيل للكتاب كتبه مرتضى بيك يبدأ من صفحة ٣٥٨ .

#### المسؤلسف

لم أجد ترجمة للمؤلف سوى ما ذكره الزركلى في كتابه الأعلام (نشر دار العلم للملايين، بيروت، طه، سة ، ١٩٩٩م، المحلد الثامن، ص ٢٥٢، والترجمة مقتضبة نصها «ابن الوكيل. بعد ١١١٤هـ/ بعد ١١١٥هـ المولوك) أبو الحجاج المعروف بابن الوكيل، ونلاحظ هنا أن كلمة الميلوى (المولوى) نسبة إلى الطريقة المولوية وليست نسبة إلى بلدة ملوى بمحافظة المنيا. وناقى الترجمة «أديب لطيف التصانيف كان بمصر، من كتبه تغريد العندليب على غصن الأبدلس الرطيب، رأينه في خزانه محمد بن الهادى المنوفى الحسنى بمكتاس بحط يوسف بن عبدالله الديريني الرفاعي، اختصر به نفح الطيب في مجلد ضخم وزاد عليه فوائد وكان انتهاؤه منه في مصر يوم الأحد ٦ذى القعدة ١١١٤هـ/ ١٧٠٢م، وأحسن المسالك لأخبار البرامك، وبغية المسامر وغنية المسافر».

إلا إننا نكتسب معلومات من المخطوط الذى بأيدينا نرجح به تاريخ وفاته بأواحر سنة الا إننا نكتسب معلومات من المخطوط الذى بأيدينا نرجح به تاريخ وفاته بأوال (٢٠) شوال ١١٣١هـ/ ١٧١٩م »، ولقبه في المخطوط الملواني أو الملوى نسبة إلى مدينة ملوى.

وقد أشار الملواني إلى كتاب من تأليفه في المخطوط اسمه عيون الأثر.

ونلاحظ من حلال المحطوط أن ابن الوكيل هذا يغلب على طبعه الحانب الصوفي، وتمكنه من صنعته في التأليف التاريحي ومنهجه السلس.

#### منهج الكتاب

حعل ابن الوكيل (يوسف الملواني) لهذا الكتاب مقدمة يليها أربعة أبواب، المقدمة في ذكر فضائل مصر وما ورد في حقها من الآيات العظام ومن دخلها ومن ولد بها من الأنبياء الكرام والخلفاء الأربعة الراشدين والأربعة الأثمة المحتهدين والأربعة أصحاب الطريق، والباب الأول في من ملك مصر بعد الطوعان إلى أن فتحها الله على المسلمين، والباب الثاني في ذكر من وليها بعد الفتح من النواب من زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثم في رمن الحلفاء الأمويين والخلفاء

العباسيين والخلفاء المعروفين بالفاطميين ثم من ناب عنهم فيها، والباب الثالث في ذكر من وليها من سلاطين الأكراد ومماليكهم الأتراك والجراكسة إلى أن انتزعها منهم السلطان سليم خان بن عتمان، والماب الرابع في دكر ملوك آل عثمان ونوابهم فيها إلى سنة ١١٣١هـ/١١٩هم وآخر تاريخ ذكره المؤلف هنا هو يوم الثلاثاء عشرين شوال سنة ١١٣١هـ/١٧١٩م تم ذيل مرتضى بيك الأحداث التالية حتى أحدات شهر ربيع الأول سنة ١١٣٦هـ/١٧٢٩.

#### منهج التحقيق

من حسن الحظ أن هذا المخطوط نسحة مأخوذة مباشرة عن النسخة التى بحط المؤلف فجاءت قليلة التحريف والتصحيف، كما أن المؤلف كان متمكنا من لعته فجاء أسلوبه بلغة عربية فصيحة سهلة قليلة الأخطاء النحوية والإملائية بعكس الذيل الذى كتبه مرتضى بيك فإن أسلوبه ركيك، وقد ساعد المؤلف في بساطة أسلوبه هو موضوع الكتاب الذى فرض عليه التركيز بقدر الإمكان.

وقد صبطت النص مع أصله، ولما كان نساخ المخطوطات معتادين تحويل الهمرات في وسط وأواخر الكلمات إلى ياء وأحيانا لايكتبونها أصلا كما في هدا المخطوط وكدلك كتابة الكلمة بحسب نطقها وليس بحسب أصول حروفها، لذا رددت تلك الهمزات إلى أصلها وكذلك الشكل المتعارف عليه في كتابة الكلمات التي بها ألف مقصورة ومنقوصة، ولم أشر إلى ذلك في الهوامش.

وكذلك الأحطاء النحوية والاملائية ذكر تصحيحها في الهامش أحيانا وأحيانا أتغاضى عن ذلك عندما يكون بالهامش مصطلحات تحتاج لإيضاح، وقد ضبطت تواريخ السنين الهجرية التي كتب بها المخطوط بالسنين الميلادية بجوارها دون أن أشير إلى ذلك في الهامش وقمت بتعريف الأماكن والبلدان والآثار في الهوامش بشكل موجز يؤدي الغرض منه، وشرحت المصطلحات الإدارية والوظيفية والعملات والألفاظ الاصطلاحية التي وردت في النص بأسلوب سهل بسيط مختصر قدر الإمكان ولم استطرد في الشروح مثلما يفعل بعض المحققين حتى لا أشتت فكر القارئ عن موصوع الكتاب، وأوضحت الاختلافات والاتفاقات في التواريخ وبعض الأحداث وأسماء الأعلام بين هذا المخطوط وبين الكتب المعاصرة له التي تتناول نفس الموضوع مثل أوضح الاشارات ولطائف أحبار الأول وعجائب الآثار.

٧

#### تقييم المخطوط وأهميته

تميز هذا الكتاب بمميزات عديدة، منها ذلك العرض الجيد الذى شمل ذكر فضائل مصر والخلفاء والملوك والسلاطين والولاة حتى نهاية العصر المملوكي في مقدمة وثلاثة أبواب جاءت كلها في ٩٧ صفحة فقط من ٣٠٤ صفحة بينما يستطرد المؤرخون المعاصرون له في ذكر ذلك إلى حد يطغي على الكتابة عن العصر العثماني المنوط التعريف به للقارئ مثل مرعى بن يوسف في كتابة نزهة الناظرين والبكري في بعض كتبه، بينما نجد مؤلفنا يوفي العصر العثماني حقه في مخطوطه إذ ذكر الخلفاء العثمانيين ونوابهم بمصر في ثلاثة أرباع المخطوط (من ص ٩٧ حتى ٣٠٤)، ومن أهم مميزات الكتاب ذلك العرض الجيد للخلفاء العثمانيين وسيرتهم وأعمالهم وحروبهم وأهم الأحداث في زمنهم ولم يفعل ذلك معظم مؤرخي العصر العثماني في مصر مثل أحمد شلبي وأحمد الدمرداشي والجبرتي وغيرهم، ولهذا تفرد هذا المخطوط بين الكتب العربية بذكر التاريخ العثماني على هذا الوجه.

والكتاب بعد وتيقة واضحة لمظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر العثمانية إلى جانب السرد التاريخي للأحداث، ونستشف منه معاناة الشعب المصرى وما وقع عليه من ظلم وجبروت وإهمال لمصالحه لتفشى الفساد الإدارى في نظام الحكم آنذاك وانعدام الأمن وتردى الأوضاع الاقتصادية وإثقال كاهله بالضرائب الباهظة إلى جانب معاملتهم معاملة عبيد لطبقة عسكرية حاكمة تتمتع بكافة المزايا التي تجعلها دائما فوق القانون.

مصد الششتاوي

محت يتد الكريم الوهاف الألالم التواب الزي تشرر دالي. مدي بياماسواه بالنسالا الدلا لمولمالاسكاللسي حاو

الاشكاف واشهم وان الالكالالتثه وحده لا شرولا له شهارة غالا الأكوارة والعمدان مسردنا عهدا صده ومرسوله سنرد

فذخونك مدعة ليشان والفكرو شكراا مستوحي بوسر بدا

الماري في المراجع المواجعة ال وراوردارا ورشاور والارفادة والارتادة المرتدون والارتاء والمراكسة المان التوريان المالية المراكسة واستاف يعس مال يدان بسائه كاهيمه من زلا وبسد كالضيته الناسة الرحوزة في عوك العنان ونوا به إن اليكان ونوا به إن اليكان الانتهاف وحلا اليكان المان ودوا به إن الديا الانتهاف وحلا الدواق و عدم التيكام المان الدواق و الدواق و عدم التيكام المان الدواق و الدواق و عدم التيكام المان الدواق و الدواق و عدم التيكام التيكام التيكام التيكام التيكام المان التيكام ا しいいはいましていてもいったいはいいれにしてしているという المناغا الامتريب والمناع العتاسيت والفلنا المعروفين مالعا The first of the state of the s سائن والاعتدوس مرائع والاستطالعون والموحروفع الوكساللفند متسيفه فيادكرمامرد فاجق مصرما الاماء

· Property of the Party of the

ويكست والاكانفيدة أنستناعلي ذكرست واسراه كلين

4-14-2/g -0 --

اذبه تدي لمنوال القرون المنالب كالام المهندة خطافيان المعاددة الموالية المعاددة ومناولا

ت سينانيلوف و ودن ناب ق ولايما عن الخلف الاعكان . وقعن استفالي كمان ملوكة الأكل وومكاليكم العرف فين ما لانزا . والجاكسة ومن ناب بماعن العطان من والأبهم الاحكان

دار خواستها فرا لعرفان مسلاة وسندي ماز در الأكوان فرايد

لولدعد والدوقية المدعليه وعاددات والاحارد والمعادية

م - استرسة المدوري الماسط ويمنا كم تواريس المدارية الوشط وغرز غيرد المناحلات مواجده عمل المسلاة والمدان م استطار با غيرد لمناول بينه ميادده عمل المسلاة والمدان من المديد وبأرار الداريد ويوي مع مويدور عمل مدارية عالم ويناهن بين إيران وخد ما راديات والمحدة الولائد ما إبداعا م ويناهن بين بين وحكد كالشق صديره ويلاق محكة وابيا ما بعدل استذع كرية المسيخان منه كالصكت أبضاش بيد الاستزية جادية إق فكالمنت ونهامير المرايسة وعلية المادم المناد ماكيرك متدعل المتلاة كالمالالالملايد لوي ولله وكالقدعليه وسطر بدكالان يدنية يزوربع الال هب بدعيد ساف بدار صرة يزكل بديس ويرادين كعبين اقرة وارجه قسله علية بنسابه دوب المدنينة رمالك إقبرهاب كتيرهالك وتبارها يوعب وكرا 

بالطلب كالمحافظ تادف شهره وشوي ويشاره

نزل کهان دخان در من آلگسر وصویت بریخ به بره و ناسا ردیدن سعر مید کان تروی جاری ندیت خوی دو هره حس وی در در در کان وینهٔ آن ویشهٔ قابیام و فیهای نویشهٔ و 四班公司可以以外外的四十四十二十四十五 قربهاس صومحة كلصب فقال الراعب تانزل غنت حكنه النجزة وروي بدامد وبالني عسروب - من ماليلغ حذث بوجاب القلاة والمسلام وقري ينردكك ولماليلغ حذث ا وردي لداحد فهاائن عشركوقية دهباوه كالعرباس وكلاغ بالمالة الإمامية ست: مرسد بينان الكفية ووضر انجرالاسود ب بيزاريوين سنة ويو يكاليتعب المتدبئيراوند かんろうののいはりかとしているののとうない بالخاف المال المرافية ما ماما ما بالمال المال すれていれたいりますかって 33

-)

وشيد المستواري المتالية المتا

الدن الكالم المن والمن والمن الدن الدن الكالم وي الكالم

16:

والمراجع وال كالمتار بنسن الركاد سلسا ببندري بدرها فلخاف وتصفيت عند الكناسلى كالماليالية الماكن كالمتعالية in the state of th اس ساريال ومنفرك سايس ماك تابع إع سف سال المعوار عيد الإن في المالية المعالمة المالية ا عنده وصف في خريت الرحان وخنع عليه واحوص في في عائدة ومنا المالية والمالية في المالية في المالية والمالية والمال (LEG) it set in liver in )

الم يُرْبِ مِن عَدِينَ اللَّهُ مِن اللَّهُ عِن حَدِيمَ الكُتُ بِ وَالسَّا مُرْبِكِر 到这个人的人们是一个人的人的人 مستعيد الأراب المعيدة في مشينة المستثنية المسترين المستعيدة المستثني المستنفر المسترين المستعيدة The second of th The state of the s

الحمد لله الكريم الوهاب ، الحليم التواب ، الذى تفرد بالبقاء ، وحكم على ماسواه بالفناء ، لا إله إلا هو له الاسماء الحسنى ، أحمده وهو المحمود بكل لسان ، واشكره شكر استوجب به مزيد الإحسان ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة تملاً الاكوان ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله سيد ولد عدنان ، صلى الله عليه وعلى السادة الاعيان ، وأصحابه ذوى الفضل والعرفان ، صلاة وسلاماً يملآن الاكوان . وبعد

فلما كان علم التاريخ من أنفس ما يحاضر به ، ويتنافس في طلبه ، إذ به تعرف أحوال القرون الخالية ، والأمم الماضية ، خطرلي أن أجمع تاريخ لطيفًا ومختصراً ظريفاً ، أذكر فيه أحوال مصر والقاهرة ، وما أشتملت عليه من الأوصاف الباهرة ، ومن ولها من بعد الطوفان ، ومن ناب في ولايتهاعن الخلفاء الأعيان ، ومن استقل بها من ملوك الأكراد ومماليكهم المعروفين بالأتراك والجراكسة ، ومن ناب بها عن آل عثمان من وزارتهم الأعيان ، وقدمت على ذلك نبذة تشتمل على ذكر سيرة سيد المرسلين ، وراحم الخلفاء الراشدين ، والأربعة الأئمة المجتهدين ، والأربعة أصحاب الطريق ، الذين سرى سرهم في كل فريق ، وجعلت ذلك وشاحاً لهذا الكتاب ، ووسيلة ببلوغ الثواب، ورتبته على مقدمة وأربعة أبواب، المقدمة في ذكر فضائل مصر وما ورد في حقها من الآيات العظام ، ومن دخلها ومن ولد بها من الأنبياء الكرام ، عليهم الصلاة والسلام ، والخلفاء الأربعة الراشدين ، والأربعة الأئمة المجتهدين ، والأربعة أصحاب الطرائق وهداية الخلائق ، والباب الأول في من ملك مصر بعد الطوفان إلى أن فتحها الله على المسلمين ، والباب الثاني في ذكر من وليهابعد الفتح من النواب من زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثم في زمن الخلفاء الأمويين والخفاء العباسيين والخلفاء المعروفين بالفاطميين ثم من ناب عنهم فيها ، والباب الثالث في ذكر من وليها من سلاطين الأكراد ومماليكهم الأتراك والجراكسة إلى أن انتزعها منهم السلطان سليم خان بن عثمان ، والبا ب الرابع في ذكر ملوك آل عثمان ونوابهم فيها إلى هذا الأوان ، وحين تم انتظامه على هذا الاتساق ، وحلا لذوي الأذواق ، وسميته تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب ، وارجو ممن استحلى نفائسه ، واستجلى عرائسه ، أن يستر ما فيه من زلل ، ويسد ما تضمنته مطاويه من خلل ، بأن يسبل عليه ذيل المسامحة ، ولا يعامل بالمشاححة ، ومن ممد الكون، استمد العون ، وهو حسبي ونعم الوكيل .

# المقدمـــة في ذكر ما ورد في حق مصر من الآيات العظامر

و من دخلها ومن ولد بها من الأنبياء الكرام وذكر الخلفاء الراشدين والأربعة المجتهدين هداة الخلاثق والأربعة الأولياء الكرام أرباب الطرائق .

# ذكر ما ورد في القرآن العظيم في حق مصر من الآيات والأحاديث

أما ذكرها في القرآن فقد ذكر الحافظ جلال الدين السيوطي رحمة الله تعالى في كتابه حسن المحاضرة بأنها ذكرت في القرآن في ثمانية وعشرين موصعاً (١) ، وأما الأحاديث فمنها قوله تقطية: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا بها جنداً كثيفاً فذلك الجند خير أجناد الأرض . قال أبوبكر رضى الله عنه : ولما ذلك يارسول الله ؟ قال : لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة .

وذكر الحافظ السيوطى فى كتابه كوكب الروضة عن النبى عَلَيْكُ أنه قال: الجيزة روضة من رياض الجنة ، ومصر خزائن الله فى أرضه ، قال السيوطى: ومعناه أن الجهاد فى الجيزة والمرابطة فيها يؤديان إلى روضة من رياض الجنة وهذا حين كانت دار جهاد ورباط قبل أن ينتشر (٢) الإسسلام فيما حولها ، وهنانادرة لطيفة وهى أن الجزيرة المعروفة بالروضة (٢) ، روضة من رياض الدنسيا ومقابلها فى تلك الجيزة التى هى من رياض الجنة .

ويروى أن الجبل المقطم من الطور المقدس وأن موسى عليه السلام ناجى ربه عليه وآثار مسجده باقية إلى الآن ، وروى عن عبدالله بن لهيعة أن عيسى بن مريم عليه السلام أتى أسفل المقطم مع والدته فقال: يأماه هذه مقبرة أمة محمد عَلَيْكُ . وروى أن كعب الأحبار كان يوصى من يسافر إلى مصر من أصحابه أن يأتيه من ترابها ليغرس فى قبره عند موته ، وكذلك جعل عمر بن عبدالعزيز رضى الله تعالى عنه مثل ذلك .

### ذكر من دخل مصر من الأنبياء ومن ولد بها منهم عليهم الصلاة والسلام

نقل الحفاظ السيوطي والمقريزي وغيرهما من المؤرخين والحفاظ أنه دخلها إبراهيم الخليل

<sup>(</sup> ١ ) وردٍ ذكر مصر صراحة في القرآن الكريم في حمسة مواصع ، والباقي يعد تاويل .

والآيات التي ورد فيها دكر مصر صراحة هي قوله تعالى: (اهبطوا مصراً فإن للحم ما سالتم). سورة البقرة الآية ٦٦، ووله تعالى (وقال الذي وقوله تعالى (وقال الذي القدى المراقبة الإمانية والمحمد بيوتا). سورة يوسى الآية ٨٠، وقوله تعالى (وقال الذي المتراه من مصر لامراقه أكرمي مثواه). سورة يوسف الآية ٢١، وقوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام. (ادخلوا مصر إن شاء الله آمسين). سورة يوسف الآية ٩١، وقوله تعالى حكاية عن مرعود: (اليس لى ملك مصر وهذه الاتهار تحرى من تحتى). سورة الزحرف الآية ٥١.

<sup>(</sup>٢) يتيسر في الأصل.

<sup>(</sup>٣) جزيرة الروصة تتوسط المبل حنوب القاهرة بين مصر القديمة (الفسطاط) التي تقع على الضنة الشرقية للبل؛ والحيزة التي تقع على الضفة الغربية للنيل؛ وكانت حزيرة الروضة من أحسن متنزهات مصر؛ وهي حادثة قبل الإسلام؛ ومساحتها حوالي و وه فدان

وإسماعيل ويعقوب ويوسف واخوته وهم أثناع شرنبياً من ولد يعقوب وهم الأسباط وهم مد قونون بمصر بلا خلاف ، و دخلها سليمان وأيوب وشعيب ، وولد بها موسى وهارون ويوشع بن نون و دانيال وأرمبا ويوسف المذكور في سورة غافر وهو يوسف بن أفراييم دن يوسف بن يعقوب ولد بمصر ومات بها .

ودخلها من الصديقين الخضروذو القرنين ، ومن النساء مريم وسارة وآسية وأم موسى ، وسكنها لقمان وعبسى صلوات الله عليهم أجمعين ، وقد صح أن الذين دخلوا مصر من الانبياء أثنان وثلاثون غير النسوة على ما فيه من الاختلاف والاتفاق وقد نظمهم بعضهم فقال :

قد حل في مصر في ما قد رووا زمر (١) .. من النبيين زادوا مصر تأنيسا

فهاك يوسف والأسباط مع أبه . . وحافداً وخليل الله إدريسا

لوطا وأيوب ذا القرنسين خضر نصم موسى .. سليمان أرميا يوشعا وهارون مع موسى

وأمه سارة لقمان آسية . ودانيال شعيبا مريما عيسي

شيثا ونوحاً واسماعيل قد ذكروا .. لازال من أجلهم (٢) ذا المصر مأنوسا

ودخلها من الحكماء الإلهيين أفلاطون صاحب النواميس والكلام ، وبقراط صاحب الحكمة والبلاغة وبطليموس صاحب المنطق والآثار العلوية وأرطيس ، ومن الحكماء المشاهير غير هؤلاء نحو الخمسين والله أعلم بالصواب .

# ذكر سيرة النبى عليه الصلاة والسلامر وأصحابه الكرامر

نسبة الشريف عَنِي : هو ابن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن خالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، هذا هو المتفق عليه وفي ما بعد عدنان إلى آدم عليه السلام فيه اختلاف كثير .

و أمه عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى .

ولد عَبِيتُ يوم الأثنين في شهر ربيع الأول من عام الفيل قيل ثانيه وقيل ثالته وقبل ثاني عشره وقيل

<sup>(</sup> أ ) زمرا مي الأصل .

<sup>(</sup> ٢ ) أجلهم - ذكرهم في حسن المحاضرة .

غير ذلك ، حملت أمه في آيام التشريق عند الجمرة الوسطى وقيل غير ذلك ، وليلة ميلاده عليه الصلاة والسلام اضطرب إيوان كسرى حتى سمع صوته وسقطت منه أربع عسرة شرافة (١) ، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بالف عام وغاضت بحيرة ساوة (٢) ، وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب الهذلية وعندها شق صدره ومليء حكمة وإيماناً بعد إن استخرج حظ الشيطان مه ، وأرضعته أيضا ثويبة الأسلمية جارية أبي لهب ، وحضنته أم أيمن بركة الجشية وكان ورثها من أبيه فلما كبر أعتقها وزوجها زيد بن حارتة ، وتوفي أبوه وهو حمل وقيل وله شهران وقيل سبعة وقيل منت أبوه وله ثمانية وعشرين شهراً ، وماتت أمه وهو ابن أربع سنين وقيل ست ، وكفله جده عبدالمطلب ولما بلغ ثلاث سنين وشهرين وعشرة أيام توفي عبدالمطلب فوليه أبو طالب ، ولما بلغ أثنى عشر وشهرين وعشرة أيام خرج مع عمه أسى طالب إلى الشام فلمابلغ بصرى رآه محيرة الراهب فعرفه بصفته فجاءه وأخذ بيده وقال: هذا رسول رب العاملين يبعثه الله رحمة للعاملين، إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإنا نجده في كتبنا ، وقال لأبي طالب : لئن قدمت به الشام لتقتله اليهود فرده خوفاً عليه ، ثم خرج مرة تانية إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة في تجارة لها قبل أن يتزوجها ، فلما قدم الشام نزل تحت ظل شجرة قريباً من صومعة راهب فقال الراهب : مانزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ، وكان ميسرة يقول: إذا كانت الهاجرة واشتد الحرنزل ملكان يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره ، ولما رجع من سفره ذلك تزوج خديجة بنت خويلد وعمره خمس وعشرون سنة وشهران وعشرة أيام وقيل ثمان وعشرون ، وروى أنه أصدقها اثنتي عشرة أوقية ذهبا ، وهي أول من آمن به عليه الصلاة والسلام وقيل غير ذلك ولما بلغ خمسًا وثلاثين سنة شهد بنيان الكعبة ووضع الححر الأسود بيده ، ولما بلغ أربعين سنة ويوما ابتعثه الله بشيراً ونذيراً وأتاه جبريل عليه السلام لغار حراء فقال: إقرأ فقال: ماأنابقارىء فقال عَيْكَ : فأخذني فغطني حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني فقال: إقرأ فقلت: ما أنا بقارىء: فقال في الثالثة: "إقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم" ، وكان مبتدأ النبوة فيما ذكريوم الاثنين ثامن شهر ربيع الأول ثم حاصره أهل مكة في الشعب ، فأقام فيه محصوراً دون الثلاث سنين هو وأهل بيته ، وخرج من الحصار وله تسع وأربعون سنة ، وبعد ذلك بثمانية اشهر وأحد عشر يوماً مات عمه أبو طالب ، وماتت خديجة معد ذلك مثلاثة أيام ، ولما بلغ خمسين سنة وثلاثة أشهر

<sup>(</sup>١) (اربعة عشر) في الأصل .

والشرافة هي الحلية المعمارية التي توضع على هيئة صف متوالى أعلى واجهة المسى ، وتسمى أيصاً العرائس ، وهي إما على هيئة أشكال هدمية أو على هيئة أوراق نناتية مثل التي تعلو واجهات مساحد القاهرة

<sup>(</sup>٢) ساوه مدينة بين الري وهمدان بفارس (ايراك).

قدم عليه أهل نصيبين فأسلموا ، ولما بلغ إحدى وخمسين سنة وثلاثة أشهر أسرى به من بين زمزم والمقام إلى بيت المقدس ثم أتى بالبراق فركبه وعرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة ، ولما بلغ تلاث وخمسين سنة هاجر من مكة إلى المدينة في يوم الأثنين لثمان خلون من ربيع الأول ودحل المدينة فأقام بها عسر سنين سواء ، وتوفي عَلِيُّ بها (١) ، وفي بعض هذه التواريخ خلاف بين أهل النقل ذكرنا ما حضرنا منها في كتابنا المسمى بعيون الأثر ، وكانت غزواته عَلَيْكُ في هذه المدة حمسا وعشرين وقيل سبعا وعشرين ، قاتل منها في سبع: بدر وأحد والخندق وبني قريظة وبني المصطلق وخيير والطائف ، وقيل قاتل أيضاً بوادي القرى والغابة وبني النضير انتهى ، وكانت بعو ثه عليه الصلاة والسلام نحواً (٢) من خمسين ، وحج عليه الصلاة والسلام بعد الفرض حجة واحدة وقبل ذلك مرتين ، وحرج في ححة الوادع بعد أن ترجل وتدهن وتطيب فبات بذي الحليفة وقال: أتاني الليلة آت من رمي فقال: صل في الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فأحرم بهما قارنا ودحل مكة يوم الأحد بكرة من كداين التنية العليا وطاف للقدوم فرفل ثلاث ومشي أربعاً ثم خرج إلى الصفا فسعى راكباً تم أمر من لم يستى الهدى بنسخ الحج إلى العمرة ونزل بأعلى الحجون فلما كان يوم التروية توجه إلى مني فصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات بها وصلى بها الصبح فلما طلعت السمس سار إلى عرفه وضربت قبته بنمره فاقام بها إلى أن زالت الشمس فخطب الناس وصلى بهم الطهر والعصر بأذان واقامتين ثم راح إلى الموقف فلم يرل يدعو ويهلل ويكبر حتى زاغت الشمس تم رجع (٣) ، إلى المزدلفة بعد العروب وبات بها وصلى الصبح ثم وقف بالمشعر الحرام حتى أسفر ثم دفع قبل طلوع الشمس إلى مني فرمي جمرة العقبة بسبع حصيات يبدأ بالتي تلى الخيف تم بالوسطى ثم بحجرة العقبة ويطيل الدعاء عند الأولى والثانية ونحريوم نزوله منى وأفاض إلى البيت فطاف به سبعاً ثم أتى السقاية فاستسقى ثم رجع إلى منى ثم نفر في اليوم الثالث فنزل المحصب وأعمر عائشة من التنعيم ثم أمر بالرحيل ثم طاف للوداع وتوجه للمدينة، وأما عمره فاربع كلها في ذي القعدة .

# صفته عليه الصلاة والسلامر

كان بعيد مابين المكين ، أبيض اللون مشرباً حمرة ، يبلغ شعره شحمة أذنيه ، ولم يبلع الشيب في رأسه ولحيته عشرين شعرة ، طاهر الوضاة يتلألأ وجه نوراً كالقمر ليلة البدر ، حسن الحلق معتدل ، إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء ، أجمل الناس وأبهاه من بعيد ،

<sup>(</sup>١)(ابها) ساقطة من الأصل . (٢) بحو في الأصل .

<sup>(</sup>٣) رفع في الأصل .

وأحسنه وأحلاه من قريب ، حلو المنطق واسع الجبين أزج الحواجب في غير قرن ، أقنى القرنين ، سهل الحدين ، ضليع الفم ، أشنب ، مفلج الأسنان ، بين كتفيه خاتم النبوة ، يقول واصفه : لم أر قبله ولا بعده مثله .

# ومن أسمائه عليه الصلاة والسلامر

أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر وأنا الحاشر الذى أحشر الناس ، وأنا المعاقب فلانبى بعدى ، وفى رواية وأنا المقفى ونبى التوبة ونبى الرحمة ، وفى صحيح مسلم : ونبى الملحمة ، وسماه الله فى كتابه بشيراً ونذيراً ومدثراً وعبداً فى قوله تعالى : "سبحان الذى أسرى بعيده ليلاً ، وعبد الله فى قوله تعالى "وأنه لما قام عبد الله يدعوه " ونذيراً مبيناً فى قوله تعالى "وقل إنى أنا النذير المبين" ومذكر فى قوله تعالى "إنما أنت مذكر" وقد ذكر غير ذلك وأكثر، هذه صفاته .

# ومن أخلاقه عليه الصلاة والسلامر

سئلت عنه عائشة رضى الله عنها فقالت : كان حلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه ولا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله ، وإذا غضب لم يقم لغضبه أحد ، وكان أشجع الناس وأسخاهم وأجودهم ماسئل شيئاً فقال لا قط ، ولا يبيت في بيته دينار ولا درهم فإن فضل ولم يجد من ياخذه وفجاه الليل لم يرجع إلى منزله حتى يبراً منه إلى من يحتاج إليه ، ولا يأخذ مما أتاه الله إلا قوت أهله عاما فقط من أيسر ما يجد من التمر والشعير ، ثم يوثر من قوت أهله حتى ربما احتاج قبل أنقضاء العام ، وكان أصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة وأحلم الناس وأشد حياءا من العذراء في خدرها خافض الطرف ، نظره من دعاه من غنى أو فقير أو حر أو عبد وأرحم الناس ، يصفى الإناء للهرة ، وما يرفعه حتى تروى من دعاه من غنى أو فقير أو حر أو عبد وأرحم الناس ، يصفى الإناء للهرة ، وما يرفعه حتى تروى ضاق المكان ، ولم تكن ركبناه تشقدمان ركبة جليسه ، من رآه بديهة هله ، ومن أهابه أحبه ، له كسحابه ويتفقدهم ويسأل عنهم فمن مرض عاده ومن غاب دعا له ومن مات استرجع فيه واتبعه لا صحابه ويتفقدهم ويسأل عنهم فمن مرض عاده ومن غاب دعا له ومن مات استرجع فيه واتبعه ويخرج إلى بساتين أصحابه ويأكل ضيافهم ، ويتالف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ، ولا يطوى ويخرو ويخرو ويخرو ويخرو ويخرو ويخرو ويكره أهل الفضل ، ولا يطوى

ىسره عن أحد ولا يجموعليه ، ويقبل معذرة المعتدر ، والقوى والضعيف عنده في الحق سواء، ولا يدع أحداً يمشى خلفه ويقول: خلوا ظهرى للملائكة ، ولا يدفع أحداً يمشى معه وهو راكب حتى يحمله فإن أبي قال : تقدمني إلى المكان الذي تريد، ويحدم من خدمه، وله عبيد وايماء لا يترفع عليهم في مأكل ولا ملبس ، قال أنس رضي الله عنه : حدمته نحوا من عشر سنين فو الله ما صحبته في حضر ولا سفر لأخدمه إلا كانت خدمته لي أكثر من خدمتي له وما قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته لم فعلت كذا ، وكان عليه الصلاة والسلام في سفر فأمر بإصلاح ساة فقال رجل يارسول اللهعليّ ذبحها وقال آخرعليّ سلخها وقال آخرعليّ طبخها فقال عَيُّكُ وعلى جمع الحطب فقالوا يارسول اللهنحن نكفيك فقال قدعلمت أنكم تكفوني ولكني كرهت أن أتميز عليكم فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزاً بين أصحابه وقام لجمع الحطب ، وكان في سفر فنزل إلى الصلاة ثم كر راجعاً فقيل يارسول الله : أين تريد ؟ فقال : أعقل ناقتي ، فقالوا : نحن نعقلها فقال: لا يستغن أحدكم بالناس ولو في قضمة من سواك ، وكان لايجلس ولا يقوم إلا على ذكر واذا انتهى إلى قوم جلس حيث أنتهي به المجلس ويأمر بذلك ويعطى كل جلسائه نصيبه لايحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه، وإذا جلس إليه أحدهم لم يقم عليه الصلاة والسلام حتى يقوم الذي جلس اليه إلا أن يستعجله أمر فيستأذبه ، ولا يقابل أحدا بما يكره ولا يجزي السيئة بمثلها بل يعفو ويصفح، وكان عليه الصلاة والسلام يعود المرضى ويحب المساكن ويجالسهم ويشهد جنائزهم ولا يحقر فقيراً ولا يهاب ملكاً لملكه ، يعظم النعمة وإن قلت لايذم منها شيئاً ، ما عاب طعاماً قط إن استهاه أكله وإلا تركه ، وكان يحفظ جاره ويكرم ضيفه ، وكان أكثر الناس تبسما وأحسنهم بسراً ، لا يمضى له وقت في غير عمل لله أو فيما لابد منه وما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون فيه قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه ، يخصف نعله ويرقع ثوبه ويركب الفرس والبغل ويردف عبده خلفه أو غيره، ويمسح وجه فرسه بطرف كمه أو بطرف (١)، رداءه، يحب الفال ويكره الطيرة ، وإذا جاءه ما يحب قال: الحمد لله رب العاملين وإذا جاءه ما يكره قال الحمد لله على كل حال ، وإذا رفع الطعام من بين يديه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأوانا وجعلنا مسلمين ، وأكثر جلوسه مسقبل القبلة يكثر الذكر ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ويستغفر في المجلس الواحد مائة مرة، وكان يستمع لصدره في الصلاة أزير كازيز المرجل من البكاء ، وكان يصوم الأتنين والخميس وتلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء، وقل ما كان يصوم(٢) في يوم الجمعة ،وأكتر صيامه في شعبان ،وكان عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قبله انتظاراً للوحى ، وإذا نام نفخ ولا يغط ، وإدا رأى في منامه ما يكره قال : هو الله لا شريك له، وإذا أخذ

<sup>(</sup>١) بطرد في الأصل .

<sup>(</sup>٢) يفطر في الأصل.

مضحعه قال: رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك ، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ، وكان لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية ويكافيء عليها ولا يتأنق في مأكل ، وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع ، وأتاه الله مفاتيح خزائن الأرض فلم يقبلها واختار الآخرة ، وأكل الخبز بالخل وأكل لحم الدجاج الحبارى وكان يحب الدبا والذراع من الشاة ، وقال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة ، وكان يأكل بأصابعة الثلاث ويلعقهن ، وأكل خبر الشعير بالتمر والبطيخ بالرطب والتمر بالزمد ، ويحب الحلو والعسل ويشرب قاعداً وربما شرب قائماً ، ويتنفس ثلاثاً ، مبينا للإِناء ويبدأ بمن عن يمينه إِذا شرب لبنا، وقال: من أطعمه الله طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ، وقال: ليس شيء يجرى مكان الطعام والشراب غير اللبن ، وكان يلبس الصوف وينتعل المخصوف ولا يتأنق في ملبس ، وأحب الملبس إليه الحبرة من برود اليمن فيه حمرة وبياض ، وأحب التياب إليه القميص ، ويقول إذا لبس ثوباً استجده : اللهم لك الحمد كما البستنيه، أسلك خيره وخير ماصنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ماصنع له ، وتعجبه الثياب الخضر، وربحالبس الأزار الواحدليس عليه غيره يعقد طرفه بين كتفيه ، ويلبس يوم الجمعة برده الأحمر ويعتم ، ويلبس خاتماً من فيضة نقشه محمد رسول الله في خنصره الأيمن وربما في الأيسر، ويحب الطيب ويكره الرائحة الكريهة ويقول: إن الله جعل لذتي في النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة ، وكان يتطيب بالغالية والمسك أو المسك وحده ، ويتبخر بالعود والكافور ويكتحل بالاثمد وربما اكتحل ثلاثا في اليمين واثنين في اليسار وربما اكتحل وهو صائم ويكثر دهن رأسه ولحيته ويدهن غبا ويكتحل وترا ، ويحب التيمن في ترجله وتنقله وفي ظهوره وفي شأنه كله ، وينظر في المرآة ولا تفارقه قارورة الدهن في سفره والمكحلة والمرآة والمشيط والمقراض والسواك والإبرة والخيط ويستاك في الليلة ثلاث مرات قبل النوم وبعده عند القيام لوروده وعند الخروج لصلاة الصبح ، وكان يحتجم ، وكان يمزح ولا يقول إلا حقا ، جاءته إمرأة فقالت : يارسول الله احملني على جمل ، فقال : أحملك على ولد الناقة فقالت : لا يطيقني فقال لها الناس : وهل الجمل إلا ولدالناقة ، وجاءته إمرأة فقالت : يارسول الله إن زوجي مريض وهو يدعوك . فقال : لعل زوجك الذي في عينه بياض ، فرجعت وفتحت عين زوجها فقال : ما لك ؟ فقالت : أخبرني رسول الله عَيْكُ أنك في عبنيك بياضاً ، فقال : وهل أحد إلا وفي عينيه سياض، وقالت له أخرى : يارسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة ، فقال : ياأم فلان إِن الجنة لا يدخلها عجوز ، فولت المرأة وهي تبكي فقال عليه الصلاة والسلام اخبروها بأنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول "إنا أنشأناهن إنشاءاً فأجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً".

### ذكر زوجاته عليه الصلاة والسلامر

تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وقد سبق ذكرها ، ثم سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن نضربن مالك بن حسيل بن عامر ابن لؤى، وكبرت عنده فأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة وقالت لا حاجة لي في الرجال وإنما أريد أن أحشر في زوجاتك ، ثم عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن سعد بن كعب بن تميم (١) بين مرة تزوجها بمكة قبل الهجرة بستين وقيل بثلاث وهي بنت ست أو سبع، وتوفيت سنة ثمان وخمسين وقيل غير ذلك ولم يتزوج بكراً غيرها تكني أم عبد الله ،ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى بن رماح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب ، روى أنه طلقها فنزل جبريل عليه السلام فقال: إن الله يامرك أن ترجع حفصة فإنها صوامة قوامة ، وفي رواية قال رحمة لعمر رضي الله عنه ، وتزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صحر بن حرب بن أميه بن عبد شمس بن عبد مناف وهي بالحبشة وأصدقها عند النجاشي أربعمائة دينار وولى نكاحها عثمان بن عفان وقيل خالد بن سعيد بن العاص وتوفيت سنة أربعة وأربعين ، هـ / ٦٦٤م وتزوج زينب بن جحش بن رئاب (٢) بن يعمر بن صرة بن مرة بن بكير بن غانم بن وردان بن أسد بن خزيمة وهي بنت عمته أميمة و توفيت بالمدينة سنة عشرين هـ / ٢٤٠م وهي أولهن وفاة وأول من حمل على النعش ، وتزوج هند بنت أبي امية سن المغيرة بس عبد الله بن عمر بن مخزوم وهي أم سلمة وماتت سنة أثنين وستين هـ/ ٦٨٢م وهي آخرهن موتاً وقيل ميمونة، وتزوج جويرية (٢) بنت الحارث بن أبي ضرار بن الحرث بن عايد بن مالك بن المصطلق ، سبيت في غزوة بني المصطلق فوقعت لثابت بن قيس بن شماس مكاتبها فأتت رسول الله عَلِيُّة تستعينه في كتابها وكانت إمرأة ملاحة فقال لها رسول الله عَلِيُّة : أوحير من ذلك أؤدى عنك كتابتك وأتزوجك فقبلت فقضي عنها وتزوجها وتوفيت سنة ست وخمسين هـ / ٦٧٦م، وتزوج صفية بنت حيى بن أخطب بن أبي حيى بن كعب بن الخزرج النضرية من ولدهارون عليه السلام ، سبيت من خيبر فأعتقها وجعل عتقها صداقها ، توفيت سنة خمسين هـ/ ٢٧٠م، وتزوج ميمونة بنت الحرت بن حزن بن مجير بن الهزم بن كليبة بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس وهي آخر من تزوج وتوفيت سنة إحدى وخمسين وقيل سنة ست وستين فإن تبت ذلك فهي آخر من مات ، هؤلاء غير خديجة اللاتي مات عنهن ، وتزوح زينب بنت خريمة أم المساكين سنة ثلات من الهجرة ولم تلبث عنده إلا يسيراً شهرين أو ثلاث وماتت ، وتزوج فاطمة بنت الضحاك وخيرها حين نزلت أية التخيير فاختارت الدنياففارقها ثم رؤيت بعد ذلك وهي تلتقط البعر وتفول أنا الشقية اخترت الدنياء

<sup>(</sup>١) يتمر في الأصل . (٢) رباب في الأصل .

<sup>(</sup>٣) حويرة في الأصل.

وتزوح إساف أخت دحية الكبى ، وخولة بنت الهذيل وقيل بنت حكيم وهى التى وهبت نفسها له وقيل تلك أم شريك واسمها بنت كعب الجرنية ، وعمرة بنت زيد وطلقها قبل الدخول بها (١) ، وإمرأة من غفار فرأى بها بياضا فألحقها بأهلها ، وإمرأة تميمية فلما دخل بها قالت أعوذ بالله منك فقال منى عائذة الحقى بأهلك ، غالية بنت ظبيان طلقها حين دخلت عليه ، وبنت الصلت وماتت قبل أن يدخل عليها ، ومليكة (٢) الليثية فلما دخل عليها قال لها هبى لى نفسك قالت وهل تهب المليكة نفسها للسوقة فسرحها ، وخطب عليها أمرأة من مرة فقال أبوها إن بها رصا ولم يكن بها برصا فرجع فإذا هي برصاء ، وخطب إمرأة من أبيها فوصفها له وقال أزيدك أنها لم تحرض فقال ما لهذه عند الله من خير فتركها وكان صداق نسائه خمسمائة درهم لكل واحدة ، هذا أصبح ما قيل الاصفية وأم حبيبة انتهى .

# ذكر أولاده ﷺ

القاسم وبه كان يكنى ، وعبد الرحم ويسمى الطيب والطاهر ، وقيل الطيب غير الطاهر ، وزينب ، ورقية ، وأم كلثوم ، وفاطمة ، هلك البنون قبل الإسلام أطفال ، والبنات أدركن الإسلام وأسلمن وكلهن من خديجة ، وولد له بالمدينة الراهيم من مارية ومات وهو ابن سبعين ليلة وقيل سبعة أشهر وقيل ثمانية عشر شهراً ، وكلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة تأخرت بعده ستة أشهر ، وكانت زينب عند أبى العاص بن أبى الربيع بن عبد شمس فولدت له عليا مات صغيراً ، وكانت تزوجها على ثم خلف عليها المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب فولدت له يحيى ، وكانت فاطمة عند على فولدت له حسناً وحسينا ومحسنا رضى الله عنهم أجمعين فذهب محسنا صغيراً وولد له رقية وزينب وأم كلثوم وماتت رقية قبل البلوع وتزوجت زينب عبد الله بن جعفر فولدت له عليا وماتت ، وتزوج أم كلثوم عمر بن الخطاب فولدت له زيدا وخلف عليها بعده عون بن جعفر ثم أخوه محمد ثم أخوه عبد الله ، وأما رقية فكانت عند عثمان بن عفان رضى الله عنه فولدت له عبد الله وتوفت يوم جاء زيد بن حارثة بشيراً بالفتح يوم بدر فتزوج أم كلثوم أختها وماتت عنده غيد عثمان سنة تسع وكانت قبله عند عتية ورقية عند عتبه وابنى أبى لهب .

# ذكر أعمامه وعماته ﷺ

الحرث ، وقثم، والزبير ، وحمزة ، والعباس ، وأبوطالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد الكعبة، وحجل واسمه المغيرة، وضرار ، والعيداق ، وعماته صفيه، وعانكة، وأروى (٣)، واسمه، وبره، وميمونة، وأم حكيم البيضاء ، أسلم منهم حمزة والعباس وصفية .

<sup>(</sup>١) بها اضفتها ليستقيم المعنى . (٢) ملائكة في الأصل . (٣) أورى في الأصل أ

### ذكر مواليه

زید بن حارثة واعتقه وابنه اسامة بن رید ، و ثوبان بن بجدد (۱) ، و أبو كبشة ، و آنیسة و أعتقه ، و شقران واسمه صالح قبل ور ته من أبیه و قبل اشتراه من عبدالرحمن بن عوف و أعتقه ، ویسار نوبی و قتله العرنیون ، وریاح نوبی و أعتقه ، و أبو رافع أسلم و هبه له العباس بشره بإسلام العباس و زوجه سلمی مولاة له فولدت عبد الله كتب لعلی ، و أبو مویهب و أعتقه و فضالة مات بالشام ، ورافع مولی سعید بن العاص و أعتقه ، و مدعم و هبه له رفاعة الخذامی قتل بوادی القری ، و كركره نوبی اهداه له هود بن علی و أعتقه ، و زید حد هلال بن یسار ، و عبید ، و طهمان ، و مابور القبطی من هدیة المقوقس ، و و اقد و ابن و اقد ، و هشام و أبو ضمیرة من الفی و أعتقه ، و حنین و أبو عسیب و اسمه أحمر و أبو عبیدة ، و سفینة كان لأم سلمة فاعتقه و شرطت علیه أن یخدم النبی سید و فقال لولم تشترطی علی مافار قته و كان اسمه رباحا و قبل مهران ، و أبو هند و أعتقه و أنجشة ، و الحادی و أبو لبابه ، و قد عدوا كثیراً من ذلك ، و من الإناث سلمة ، و أم رافع ، و بركة حاضنة و رثها و الحادی و أبو لبابه ، و قد عدوا كثیراً من ذلك ، و من الإناث سلمة ، و أم رافع ، و بركة حاضنة و رثها و من أبیه ، و ماریة ، و ربوحانه سبیت من قریظة ، و میمونة بنت سعد و خضرة و رضوی .

#### وخدمه

من الأحرار أنس بن مالك ، وهند وأسماء ابنا حارثة ، وربيعة بن كعب ، الأسلميون ، وعبد الله بن مسعود ، وعقبة بن عامر ، وبلال ، وسعدود و، مخمر (٢) بن أخى النجاشى، وبكير بن شداخ الليثى (٢) ، وأبو ذر الغفارى .

#### وحرسة

سعد بن معاذ يوم ىدر ، وذكوان بن عبد قيس ومحمد بن سلمة بأحد ويوم الخندق ، وعباد بن بشر وسعد بن أبى وقاص وأبو بخيبر ، وبلال بوادى القرى ، ولما نزلت هذه الآية "والله يعصمك من الناس" ترك الحرس .

# ذكر رسله ﷺ إلى الملوك

عمرو بن أمية إلى النجاشي واسمه أصحمة وهو عطية فوضح كتاب رسول الله على على عينيه ونزل عن سريره وجلس على الأرض وأسلم ومات في حياة النبي عَلَيْهُ سنة تسع وصلى عليه ،

<sup>(</sup>١) عدى في الأصل والتصحيح من العبر لابن خلدون .

<sup>(</sup>٢) ذو مخمر أو ذو مخبر في عيود الأثر جـ ٢ ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٣) اللبيى في الاصل والتصحيح من الإصابة لاس ححرج ١ ص ١٦٩.

ودحية بن خليفة الكلبى إلى ملك الروم قيصر وهو هرقل فثبت عنده نبوته على ألم بالإسلام فلم تواقفه الروم فخافهم على ملكه ولم يسلم (١) ، وعبد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى ملك فارس فمزق الكتاب فقال عليه الصلاة والسلام : همزق الله ملكه كل غزق » ، وحاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس فقارب الإسلام وأهدى إلى النبى على مارية (١) ، وسيرين والبغلة الشهباء دلدل ، وقيل : وألف دينار وأثواباً عشرين ، وعمرو بن العاص إلى جيفر وعبد ابنى الجلندى ملكى عمارة فأسلما وخليابين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما مينهم فلم يزل حتى توفى النبى على وسليط بن عمرو العامرى إلى هوذة بن على صاحب اليمامة فأكرمه وبعث إلى النبى على المن وسليط بن عمرو العامرى إلى هوذة بن على وشاعرهم فاجعل لى الأمر فأبى النبي على ولم يسلم أحسن ما تدعو إليه وأجمله وأنا خطيب قومى وشاعرهم فاجعل لى الأمر فأبى النبي الحضرمي إلى المنذر بن هوذة ، وشجاع بن وهب الأسدى إلى الحرث الحميرى إلى اليمن والعلا بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين فأسلم ، وأبو موسى الأشعرى بعته إلى اليمن ومعه معاذ بن جبل فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم من غير قتال .

## ومن كتب له عليه الصلاة والسلامر

الخلفاء الأربعة وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم ، وأبى بن كعب ، و تابت بن قيس بن الشماس ، و خالد بن سعيد ، و حنظلة بن الربيع ، وزبد بن ثابت ، ومعاوية ، وشرحبيل بن حسنة ، وكان على والزبير ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت بن أبى الأفلج والمقداد يضربون الأعناق بين يديه .

## والنجباء من أصحابة

أبو بكر وعمر وعشمان وعلى وحمزة وجعفر وأبو ذر والمقداد وسلمان وحذيفة وابن مسعود وعمار وبلال .

# ذكرالعشوة المشهود لهمر بالجنة

الخلفاء الأربعة ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف ، وطلحة بن عبد الله ، وسعد بن زيد ، وأبو عبيدة عامر بن الجراح ، رضي الله عنهم أجمعين .

# ذكر دوابه على خلاف بزيادة أو نقصان

وهى السكب وكان عليه يوم أحد وكان أغر محجلاً طلق اليمين ، والمرتجز وهو الذى شهد له به خزيمة بن ثانت ، ولزاز الذى أهداه له المقوقس واللحيق أهداه له ربيعة بن أبى البراء ، والطرب

<sup>(</sup>١) فأسلم في الأصل.

<sup>(</sup>٢) مارية ساقطة في الأصل.

أهداه له فروة الحذامى ، والورد أهداه له تميم الدارى، والفرس ، وملاوح ، وسبحة اشتراه من تجار اليمن فسبق عليه ثلاث مرات فمسح عليه الصلاة والسلام على وجهه وقال ما أنت إلا بحر ، ومن البغال ثلاثة الدلدل التي أهداها له المقوقس وهي أول بغلة ركبت في سبيل الله تعالى ، وفضة استهبها من أبي بكر ، والأثلية أهداها له صاحب الأبلة ، وكان له حمار يقال له يعفور ، وأما النعم فلم ينقل أنه اقتنى من البقر شيئا ، وكانت له عشرون لقحة بالغابة ، وأرسل إليه سعد بن عبادة بمهرية من نعم بني عقيل ، وكانت له القصوى ، وهي التي هاحر عليها ، وكان لا يحمله إذا نزل عليه الوحي غيرها ، قيل: وهي العضباء والجذعاء ، وهي التي سبقت فشق على المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم حقاً على الله تعالى أن لا يرتفع بشيء من الدنيا إلا وضعه وقيل المسبوقة غيرها ، وكان له مائة من الغنم ، وكان له شاه تختص بشرب لبنها تدعى غيسة ، وكان له ديك أبيض .

## ذكر سلاحه الله

وكانله تسعة أسياف ذو الفقار من غنائم بدر لبنى الحجاج السهمين ورأى عليه المصلاة والسلام فى النوم فى ذبابته تلمة فأولها هزيمة فكانت يوم أحد وثلاثة أصابها من بنى فينقاع: القلعى والبتار والخنف ، وله المخدم ، والرسوب ، وآخر ورثه من أبيه ، والعضب اعطاه له سعد بن عبادة ، والقضيب وهو أول سيف تقلد به علله ، وأربعة رماح المتننى وثلا من بنى قينقاع وعنزه تحمل بين يديه فى العيدين ، ومحجن قدر الذراع ومحصرة تسمى العرجون ، وقضيب يسمى الممشوق ، وكان له أربعة قس وجعبة وترس عليه تمثال عقاب أهدى له فوضع يده على العقاب فذهب فقال أنس بن مالك : كان نصل سيفه على فضة وقنبعته فضة وما بين ذلك حلق الفضة ، وكان له درعان أصابهما من سلاح بنى قينقاع هما السعدية وفضة ، ودرع تسمى ذات النضول لبسها يوم حنين ، ويقال كانت عنده درع داود عليه السلام التى لبسها لما قتل جالوت وكان له مغفرة يقال لها السبوع وبنانه من أديم مبثور فيها ثلات حلقات فضة والأبزيم فضة والطرف فضة وكان له لواء أبيض .

# ذكر أثوابه وأثاثه ﷺ

ترك على يوم مات ثوبى حبرة ، وإزاراً عمانياً ، وثوبين صحاريين ، وقميصاً صحارياً ، وآخر سحولياً ، وجبة يمنية ، وخميصة ، وكساء أبيض ، وقلانس صغار لاطبة ثلاثة أو أربعة ، وملحفة مورسة ، وكانت له ربعة فيها مرآة ومشط ساج ، ومقراض ، وسواك ، وكان له فراش من أدم حشوه ليف، وقد ج مضبب بفضة في ثلات مواضع ، وقدح آخر ، وثور من حجارة ، ومخضب من سب يعمل فيه الحنة ، والكتن ويوضع على رأسه إذا وجد فيه حرارة ، وقدح من زجاج ، ومغتسل من ضفر وقصعة ، وصاع يخرج به زكاة الفطر ، ومد ، وسرير ، وقطيفة ، وخاتم من فضة

نفشه محمد رسول الله وقيل أنه كان من حديد ملوى بفضة ، وأهدى له النجاشي خفين سارحين فلبسهما ، وكان له كساء أسود وعمامة يقال لها السحاب فوهبها عليا فربما قال إذا رآه مقبلا وهي عليه أتاكم على في السحاب ، وكان له ثوبان للجمعة غير ثبابه التي يلبسها في سائر الأيام ومنديل يمسح به وجهه من الوضوء .

## ذكر نبذ من معجزاته على

منها القرآن وهو أعظمها ، وشق الصدر ، وإخباره عن بيت المقدس ، وانشقاق القمر ، وكان الملاً من قريش قد (١) تعاقدوا على قتله فخرج عليهم فخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وأقبل حتى قام على رؤوسهم وقبض قبضة من تراب وقال شاهت الوجوه وحصبهم فما أصاب رجل منهم من تلك (٢) الحصباء إلا قتل يوم بدر ، ورمي يوم حنين بقبضة من تراب في وجوه القوم فهزمهم الله تعالى ، ونسج عليه العنكبوت في الغار ، وما كان من أمر سراقة بن مالك إذ أتبعه في الهجرة فسلحت قوائم فرسه في الأرض الجلمد ، ومسح على ظهر عناق لم ينز عليها الفحل فدرت ، وشاة أم معبد ، و دعوته لعمر أن يعم الله به الإسلام، و دعوته لعلى أن يذهب عنه الحر والبرد، وتفل في عينه وهو أرمد فعو في من ساعته ولم يرمد بعد ذلك ، ورد عين قتادة بن النعمان بعد أن سالت على خده فكانت أحسن عينيه وأحدٌ ، ودعى لعبد الله بن عباس بالتأويل والفقه في الذين ، ودعى لجمل جابر فصار سابقاً بعد أن كان مسبوقاً ، ودعي لأنس بطول العمر وكثرة المال والولد ، وفي تمر جابر بالبركة فأوفى غرماؤه وفضل ثلاثة عشر ، وسقى واستسقى عليه السلام فمطروا أسبوعا ، ثم استصحى لهم وانجابت السحاب ، ودعى على عتبة بن أبي لهب فأكله الأسد بالزرقا من الشام ، وشهدت له الشجرة بالرسالة في خبر الأعرابي الذي دعاه إلى الإسلام فقال: من يشهد لله على ما تقول فقال: هذه الشجرة ، ثم دعاها فأقبلت واستشهدها فشهدت أنه كما قال ثلاتا ثم رجعت إلى منبتها (٣) ، وأمر شجرتين فاجتمعا ثم افترقا ، وأمر أنس أن ينطلق إلى نخلات فيقول لهن أمركن رسول الله عَلَيْكُ أن تجتمعن فاجتمعن فلما قضى حاجته أمره أن يأمرهن بالعود إلى أماكهن فعدن ، ونام فجاءت شجرة تشق الأرض حتى نامت عليه فلما استيقظ ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على أفاذن لها ، وسلم عليه الشجر والحجر ليالي بعث السلام عليك يارسول الله ، وقال ابن لأعرف حجراً كان بمكة يسلم على قبل أن أبعث ، وحن الجذع ومبح الحصى في كفه ، وكذلك الطعام ، وأعلمته الشاة بسمها ، وشكى إليه البعير قلة العلف وكثرة العمل ، وسالته الفظبية أن يخلصها من الحبل لترضع ولدها ، وتعود فخلصها فلفظت بالشهادتين ، وأخبر عن مصارع المشركين يوم بدر فلم يعد أحد منهم مصرعه ،

<sup>(</sup>١) قد أضفتها ليستقيم المعني . (٢) ذلك في الأصل .

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة محرفة في الأصل وصححتها من كتاب الشفاء للقاصي عياص.

وأحبر أن طائفة من أمته يغرون في البحر وأن أم حرام بنت ملحان منهم فكان كذلك ، وقال لعثمان : تصيبه بلوى شديدة فكانت ، وقيل قال للأنصار : إنكم ستلقون بعدى أثره فكانت زمن معاوية ، وقال للحسن إن إبني هذا سيد وأن الله سيصلح به بين فتتين من المسلمين ، وأخبر بقتل العتبي الكذاب وهو بصنعاء ليلة قتله وبمن قتله ، وقال لثابت بن قيس تعيش حميداً وتقتل شهيداً فقتل يوم القيمة ، وارتد رجل ولحق بالمشركين فبلغه أن مات فقال إن الأرض لاتقبله فكان كذلك ، وقال لرجل يأكل بشماله كل بيمينك فقال لا استطيع فقال لا استطعت فلم يطق أن يرفعها إلى فيه بعد ، ودخل مكة عام الفتح والأصنام حول الكعبة معلقة وبيده قضيب فجعل يشير إليها ويقول جاء الحق وزهق الباطل وهي تتساقط وشهد الضب بنبوته ، وأطعم الفاً جياعاً من صاع شعير بالخندق فشبعوا والطعام أكثر بماكان ، وأطعمهم من تمريسير ، وجمع فضل الأزواد عن النطح فدعالها بالبركة ثم قسمها في العسكر فقامت بهم ، وأتاه أبو هريرة بثمرات قد صفهن في يده وقال: ادع لي فيهن بالبركة ففعل قال أبو هريرة فأخرجت من ذلك التمر كذا وكذا وسقا في سبيل الله وكناناكل منه ونطعم حتى انقطع في زمن عثمان ، ودعى أهل الصفة لقصعة ثريد قال أبو هريرة فجعلت أتطاول ليدعوني حتى قام القوم وليس في القصعة إلا اليسير في نواحها فجمعه رسول الله عَيْكُ قصار لقمة فوضعها رسول الله عَكَ على أصابعه وقال كل باسم الله فو الذي نفسي بيده مازلت آكل منها حتى شبعت ، ونبع الماء من بين أصابعه حتى شرب القوم و توضوءا وكانوا ألفاً وأربعمائة ، وأتبي بقدح من ماء فوضع أصابعه في القدح فلم تسع فوضع أربعة منها وقال هلموا فتوضوءا أجمعون وهم من السبعين إلى الثمانين ، وورد في غزوة تبوك على ماء لا يروى واحدأ والقوم عطاشأ فشكوا إليه فأخذ سهمامن كنانته فغرسه ففار الماء وارتوى القوم وكانوا ثلاثين ألفاً ، وشكى اليه قوم ملوحة مائهم فجاء في نفر من أصحابه حتى وقف على بئرهم وتفل فيها فتفجر بالماء العذب العين ، ﴿ وأتته إمرأة بصبى لها أقرع فمسح بيده على رأسه فاستوى شعره وذهب داؤه، فسمع أهل اليمامة بذلك فأتت أمرأة ، إلى مسيلمة بصبى ليمسح رأسه فصلع وبقى في نسله وانكسر سيف عكاشة يوم بدر فأعطاه جذلا من حطب فصار في يده سيفاً ولم يزل بعد ذلك عنده ، ومسح على رجل أبي رافع وقد انكسرت فكأنه لم يشكها قط ، ومعجزاته عليه أكثر من أن يحصرها كتاب أو يجمعها ديوان.

### ذكر وفاته ﷺ

وقد بلغ من العمر ئلاثاً وستين سنة وقيل غير ذلك يوم الأثنين حين اشتد الضحى لثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ومرض أربعة عشر يوماً ودفن ليلة الأربعاء ولما حضره الموت كان عنده قدح فيه ماء فجعل يدخل يده فيه ويقول اللهم أعنى على سكرات الموت ، وسجى ببردة حبرة ، وقيل أن الملائكة سجته ، وكذب بعض أصحابه بموته دهشة ، يحكى عن عمر وأخر عن عثمان وأقعد على ولم يكن فيهم أثبت من العباس وابوبكر ، تم إن الناس سمعوا صوتاً من باب الحجرة

لا تغسلوه فإنه طاهر مطهر ثم سمعوا بعد ذلك اغسلوه فإن ذلك ابليس وأنا الخضر وعزاهم فقال إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفاً من كل هالك ودركا من كل فايت فبالله فنقوا واياه فارجوا فإن المصاب من حرم المصاب ، واختلفوا في غسله هل يكون في ثيابه أو يجرد عنها فوضع الله عليهم النوم فقال قائل لايدرى من هو اغسلوه في تيابه فانتبهوا وفعلوا ذلك والذين ولوا غسله على والعباس وولداه الفضل وقثم واسامة وشقران مولياه وحضرهم ابن خولي من الأنصار ، ونفضه على فلم يخرج منه شيء ، رضى الله عنه ، لقد طبت حيا وميتاً ، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة بل لفائف من غير خياطة وصلى عليه المسلمون أفرادا لم يؤمهم أحد ، وفرش تحته في القبر قطيفة حمراء كان يتغطى بها نزل بها شقران وحفر له وألحد وأطبق عليه تسع لبنات واختلفوا أيلحد ام يضرح وكان بالمدينة حفاران أحدهما يلحد وهو أبو طلحة (١) ، والآخر يضرح وهو أبو عبيدة (١) ، فانفقوا إن من ياتي منهما أولاً عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد له، ودفن في بيت عائشة رضى الله تعالى عنها ودفن معه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما وعن فلحد له، ودفن في بيت عائشة رضى الله تعالى عنها ودفن معه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

# ذكو الخلفاء الواشدين رضوان الله عليهم أجمعين

اولهم الخليفة على التحقيق أبو بكر واسمه عبد الله بن أبى قحافة يلتقى مع النبى عَلَيْ فى مرة بن كعب وهو قرشى تيمى ولى الخلافة عام أحد عشر (٣) ، من الهجرة وتوفى ليلة الثلاثاء ثانى عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين ومدة خلافته سنتان وستة أشهر وعلى زمنه كان قتال أهل الردة رضى الله عنه (٤) ، ثم ولى الخلافة بعده الإمام الأواب أبو حفص عمر بن الخطاب يجتمع نسبه مع النبى على فى كعب ولى الخلافة يوم توفى أبوبكر سنة ثلاث عشرة من الهجرة وحصل فى زمنه الفتوحات العظيمة على أهل الإسلام وفتح العجم وبيت المقدس والشام وجهز جيشاً عظيماً وجعل أميره عمرو بن العاص إلى مصر فى أثنى عشر ألفاً منهم أربعة آلاف من الصحابة والباقى من التابعين فقاتل أهلها وحاصرهم إلى أن فتحها الله عليهم يوم الجمعة مستهل شهر الله الحرام سنة عشرين من الهجرة ، وأقامت الطبحابة بعد فتحها تسعين سنة الحمعة مستهل شهر ومائة من الهجرة وهى آخر قرن الصحابة يترددون إليها فوجا بعد فوج خصوصاً حين قتل عثمان بن عفان رضى الله عنه وهلم جرا ، قال الحافظ السيوطى رحمه الله وقد تتبعت من

 <sup>(</sup>١) ابن طلحة في الأصل ، وهو أبو طلحة بن سهل الأنصاري كما في كتاب الوفاة للسائي .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن عبيدة في الاصل ، وهو أبو عبيدة بن الجراح الدى كال يضرح في مكة .

<sup>(</sup>٣) أحدى عشرة في الأصل.

<sup>(</sup> ٤ ) عنهما في الأصل .

دخل مصر من الصحابة المعروفين بأسمائهم فوقفت على تلاتمائة وأربعين صحابياً ودفن بها منهم خمسة من الصحابة ومن أراد الوقوف على أسمائهم فليطالع كتاب در السحابة في من دخل مصر من الصحابة للحافظ السيوطي فإن هذا المختصر يضيق عن ذكرهم ، وتوفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الأربعاء سادس عشر ذي الحجة (١) الحرام سنة ثلاث وعشرين من الهجرة وله من العمر ثلاث ستون سنة مات شهيداً طعنه اللعين أبو لؤلؤة غلام المغيرة ومدة خلافته عشر سنين وستة أشهر، ثم تولي الحلافة بعده ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ويجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف ، تولى الخلافة أول محرم سنة أربع وعشرين للهجرة ثم سارت (٢) إليه طائفه من مصر واتفقوا مع أناس من أهل المدينة على قتاله فحاصروه ثم قتله رجل من أهل مصر من كندة يقال له أسود بن ضمران يكني أما رومان ويلقب بالحمار وكان أشقر أزرق فقتل في ذي الحجة سنة خمس وتلاثين من الهجرة وعاش من العمراثنين وثمانين سنة ودفن بالبقيع رضى الله عنه ومدة خلافته اثنتي عشرة (٢) سنة ، ثم ولى بعده الخلافة أسد الله الغالب على بن أبي طالب كرم الله وجهه بويع له بالخلافة صبيحة قتل عثمان ومدة خلافته أربع سنين وتسعة أشهر توفي رضي الله عنه شهيداً ليلة الجمعة سابع عشر رمضان سنة إحدى وأربعين من الهجرة وقتله عبد الرحمن بن ملجم وخلف من الأولاد الذكور أربعة عشر ولدا ولم يعقب منهم إلا خمسة وهم الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعمر والعباس، ولما توفي رضي الله عنه بايع الناس بالخلافة إبنه الإمام أبي محمد الحسن بن على رضي الله عنهما وأول من بايعه أهل الكوفة فأقام ستة أشهر وأياما ثم سار إلى معاوية والتقي معه على الأبنار ثم كان الصلح بينهما فسلم الأمر لمعاوية وفرغ له عن الخلافة ثم أتى المدينة فسكنها واعتزل الناس ولم يسلم منهم بل قتلوه مسموما خامس ربيع الأول سمة حمسين من الهجرة وله من العمر ست وأربعون سنة ودفن بالبقيع وكان مولده في منتصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة رضى الله عنه، ثم الإمام أبي عبد الله الحسين بن على رضى الله عنهما ، ولد لخمس من شعبان سنة أربع من الهجرة ، وتولى الخلافة رضى الله عنه بمبايعة أهل الكوفة وأرسلوا له في طلبه فلما دخل إليهم لم يفوا بما عاهدوه ولما وصل إلى الأرض المعروفة بكر بلاء جهز له يزيد بن معاوية جيشاً فالتقى معهم بكربلاء وقاتلهم قتالاً شديداً إلى أن قتل رضي الله عنه يوم الجمعة العاشر من شهر محرم الحرام سنة إحدى وستين من الهجرة وله من العمر أربع وخمسون سنة ، وحملت رأسه إلى يزيد فطافوا بها دمشق الشام وأعمالها ثم القيت

<sup>(</sup>١) احتلف المؤرخون في وفاة عمر بن الحطاب رصى الله عنه فقد ورد في كتاب الرياض النصرة في مباقب العشرة للمحب الطرى أنه توفى لابع مقين من ذي الحجة ، وفي كتاب موردا اللطاقة لابن تغرى بردى أنه توفى مستهل الحرم سنة ٢٤ هـ .

<sup>(</sup>٢) سارة في الأصل

<sup>(</sup>٣) اثنى عشر في الأصل.

فى خزانة السلاح إلى أن تولى الخلافة سليمان بن عبد الملك فأخرجها وكفنها وغسلها ودفنها بمدينة عسقلان فلم تزل هناك إلى أن تغلب الفرنج على ساحل الشام وأخذوا بيت المقدس وما والاه فى الدولة العبيدية فأرسل الفائز العبيدى للفرنج يسألهم فى أن يعطوه رأس الإمام الحسين وأرغبهم بالأموال فأخذوا منه تلاتين ألف دينار ومكنوه من أخذها على يد رسله فأخرجوها وحين وصلوا إلى غزة أرسلوا رسولاً إلى الخليفة فجهز الخليفة أعيان دولته من العبيدين وأهل مصر لاستقبال الرأس الشريف ووضعوها فى طست من ذهب وغطوها بالديباج ومشوا أمامها مكشوفين الرؤوس حفاة إلى أن قدموا به مصر ودفنوه من المحل المعروف الآن بالمشهد الحسيني بقرب دور الفاطميين وذلك فى سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة وكان الخليفة ببغداد المقتفى لأمر الله محمد بن المستظهر ، وخلف الحسين من الأولاد على الأكبر وعلى الأصغر وجعفر وفاطمة وسكينة مدفونة بالقاهرة فى الخط (١) المعروف بالمراغة بقرب السيدة نفيسة رضى الله عنهم .

## ذكر الأئمة الأربعة المجتهدين أصحاب المذاهب رضى الله تعالى عنهمر

أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى ولد سنة ثمانين من الهجرة ٩٩٩م وتوفى ببغداد سنة مائة وخمسين هـ/٧٦٧م وهو ابن سبعين وأدرك أربعة من الصحابة رضى الله عنهم ، ثم الإمام مالك بن أنس ومولده سنة ثلاث وتسعين ووفاته سنة تسع وسبعين ومائة ودفن بالبقيع ، ثم الإمام محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن ثابت وهو يلتقى نسبه مع النبى عَيَّكُ فى جده شافع ، ولد بغزه سنة مائة وخمسين وحمل إلى مكة وهو أبن سنتين وعاش من العمر أربعا وخمسين سنة ثم رحل إلى مصر فى سنة مائة وتسع وتسعين فأقام بها أربع سنين وتوفى بها ليلة الجمعة بعد المغرب سنة أربع ومائتين هـ/ ٩١٨م ثم الإمام أحمد بن حنيل ومولده سنة أربع وستين ومائة وتوفى ببغداد سنة إحدى وأربعين ومائتين هـ/ ٩١٨م وحصر من حضر جنازته من المسلمين ألفى وخمسمائة ألف وأسلم يومئذ عشرون ألفا من اليهود والنصارى رضى الله عنهم أجمعين .

# ذكر المشايخ الأربعة أصحاب الطريق

فأولهم الشيخ عبدالقادر الكيلاني أبو صالح بن موسى بن عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن بن على بن داود بن موسى بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم ، ولد رضى الله عنه عام سبعين وأربعمائه هـ / ١٠٧٧م وتوفى عام احدى وستين وخمسمائة هـ / ١٠٢٦م ودفن ببغداد ، ثم الشيخ أحمد بن الحسين الرفاعى نسبة (١) الحد ني الاصل .

إلى بنى رفاعة قبيلة من العرب سكن أم عبيدة بأرض البطايح وبها مات يوم الخميس وقت الظهر سنة سبعين وخمسماتة هـ / ١٧٤ م ودفن فى قبر الشيخ يحيى البخارى رضى الله عنه ، ثم الشيخ أحمد أبو العباس البدوى الشريف العلوى ، مولده بفاس من أرض المغرب (١) ، لأن أجداده انتقلوا إليها أيام الحجاج لما كثر القتل فى الشرفا (الأشراف) ولما بلغ من العمر سبع سنين انتقل أبوه به وبأخوته إلى مكة وذلك عام تلاثة وستمائة ٧ ، ١٢ م لما توفى أبوه بمكة سافر سيدى أحمد إلى العراق فاجتمع بمشايخها ثم دخل إلى مصر سنة أربع وثلاثين وستمائة هـ / ١٣٣٧ وأقام ببلده طندتا بالغربية ومات بها سنة ستمائة وخمس وسبعين هـ / ١٢٧٦ م وقبره بها وهو غنى عن التعريف ، ثم الشيخ ابراهيم القرشي الدسوقي ينتهي نسبة إلى الحسين بن على رضى الله عنه فهو قرشي هاشمي ، ولد سنة ثلاث وثلاثين وستمائة هـ / ١٣٣٦ م وتفقه على مذهب الإمام فهو قرشي هاشمي ، ولد سنة ثلاث وثوني سنة تسع وسبعين وستمائة هـ / ، ١٢٨ م وله من العمر المنافعي تم سلك طريق التصوف و توفي سنة تسع وسبعين وستمائة هـ / ، ١٢٨ م وله من العمر ثلات وأربعون سنة وقبره بقرية دسوق مقصود للزيارة رضى الله تعالى عنه .

# رجع ما انقطع من أخبار مصر

قال أبو السحلت (٢): وأما أهل مصر فالغالب على طبعهم إتباع الشهوات والانهماك في اللذات والاشتغال بالترهات (٢)، والتصديق بالمحالات، وعندهم الملق والبشاشة وفيهم الفطنة واللطاقة ورقة الطبع وعدم الغيرة وحسن الخلق، وعندهم الخوف والجبن والقنوط وعدم الصبر على الشدائد وعندهم المكر والخيل والخداع والتحاسد وفيهم الكذب وذم الناس والسعى إلى السلطان وليس هذا عام فيهم بل يوجد في أكثرهم، ومنهم من خصه الله بالفضل وحسن الخلق وقيل أن أهل مصر يتحدثون بالأشياء قبل وقوعها وينذرون منها بالمستقبل ولهم في هذا الباب أخبار مشهورة وقال بعض الحكماء: سبب ذلك إن منطقة الجوزاء تسامت رؤوس أهل مصر فلذلك يتحدثون بالأشياء قبل كونها .

ومن أخلاقهم الإعراض عن النظر في عواقب الأمور فلا تجدهم يدخرون عندهم زاداً كما هي عادة غيرهم من أهل الأقاليم بل يتناولون أغذيتهم كل يوم من الأسواق بكرة وعشياً ، وقال بعض الحكماء فضلت مصر على سائر البلاد بأربعة أشياء: بعسلها ومائها ولحومها وحبوبها ، قال بعض الحكماء: من أراد أن ينظر إلى شبيه الجنة في الدنيا فلينظر إلى مصر في زمن ربيعها قبل طلوع الشمس إذا أرهرت أسجارها وأطردت أنهارها وغنت أطيارها وتهدلت ثمارها وأرتفع وباؤها وفاض

<sup>(</sup>١) الغرب في الأصل.

<sup>(</sup>٢) هو الاديب أبو الصلت أمية بن عبدالعزيز المولود في مدينة دانية من بلاد الابدلس سنة ٤٧٠ هـ وقدم الى مصر سنة ٤٨٩ هـ و توفى بالمهدية في تونس سنة ٩٢٥ هـ وقد وصف أبو الصلت مصر وأهلهافي رسالة سماها الرسالة المصرية منها الفقرة المدكورة أعلاه .

<sup>(</sup>٣) بالنزهات مي إلاصل والتصحيح من الرسالة المصرية تحقيق عبدالسلام هارود

خيرها وغاض شرها .

وقال القضاعي : وبمصر من العجائب عشرون أعجوبة منها الهرمان اللذان بالجيزة ومنها الصنم المسمى بأبي الهول قبل أنه طلسم للرمل لئلا يغلب على أرض الجيزة، ومن ذلك برما سمنود قال القضاعي رأيت جماعة من العمال وقد خزنوا فيه قرظا فرأيت الجمل إذا دني من بابها وأراد أن يدخل إلى البربا سقط كل ديب كان على ظهر الجمل من القرظ ولم يدخل منه شيء إلى البرما وخرىت هذه البرما بعد الخمسين وثلثمائة هـ/ ٩٦١م ومنها بربا إخميم وما فيها من الصور العجيبة من صور الملوك الذين يملكون « مصر، ومنها بربا دندرة؛ قيل أن فيها ثلثمائة وستون كوّة فتدخل» الشمس كل يوم منها في كوة فلا تنتهي إلى آخرها إلا عندتم السنة ثم تعود راجعة إلى الموضع الذي بدأت منه في الأول ، ومنها حائط العجوز وهي سور محيط بأرض مصر من جهة الشرق والغرب على جبليها وهي ممتدة من العريس إلى أسوان ، ومنها مدينة الاسكندرية وبها المنارة وعمود السواري والملعب الذي كان يجتمع فيه الأقباط في يوم معلوم من السنة ويترامون بالكرة فلا تقع في حجر أحد من الحاضرين إلا ملك مصر ولو بعد حين ومنها شعب (١) البوقيرات وهو صدع في جبل بصعيد مصر يعرف بجل الطير تأتيه البوقيرات ١ في يوم معلوم من السمة فتعرض أنفسها على ذلك الصدع وتضربه» بمناقيرها ولا تزال تفعل ذلك حتى يقبض الصدع على منقار واحد منها فإذا تعلق انصرف بقية الطيرعنه فلا يزال معلقاً بمنقاره حتى يضمحل ويفني ، ومها عين شمس التي بالمطرية (٢) . وهي هيكل الشمس وبهما العمودان طولهما نحوا من خمسين ذراعا وهما محمولان على وجه الأرض وكان فيهما صورة إنسان على دابة تراه منهما واضحا يجرى من أسفلها إلى أعلاها فإذا حلت الشمس أول دقيقة من برج الجدى انتهت إلى الجنوبي

(١) سعب في الأصل.

<sup>(</sup>٢) عين شمس : مدينة مصرية قديمة كانت تسمى أون أي مدينة الشمس حيث كانت مركزاً لعنادتها ، وتعتبر عين شمس اقدم جامعة علمية في العالم ، وكانت بها عين ماء معروفة فسماها العرب عند فتحهم لمصر عين شمس ، وكانت عين شمس مقصد الرحالة والمؤرخين لتاريخها القديم لما حوته من آثار تليدة مازال منها مسلة سنوسرت الأول ، وقد اسفرت الحمائر هماك عن آثار كثيرة من معابد ومساكن وتماثيل جميع الفترات التاريخية لمصر ، وتمثل عين شمس الآن المنطقة المحصورة بين المطرية جنوباً وعزبة النخل شمالاً ، ولها محطة على سكة حديد حلوان . والمطرية : هي الامتداد الحنوبي لعين شمس ، وقد ورد دكرها في معجم البلدان لياقوت الحموي حيث قال : إنها من قرى مصر ونارضها يزرع شحر البلسان ويستخرج مه الدهن الطرية ونواحيها من أنزه الاممان يهتسر ، وكان التره بها من شعائر ورسوم الدولتين المعاطمية والمملوكية ، وكانت المنطقة جديرة عكامتها المرموقة لان مساحتها الكيرة الممتدة من حداثق القدة حبوباً حتى عين شمس شمالاً كانت عبارة عن المنطقة جديرة عكامتها المرموقة لان مساحتها الكيرة الممتدة من حداثق القدة حبوباً حتى عين شمس شمالاً كانت عبارة عن مساتين وحقول زراعية يحرى بارضها الحلجان والترع والموث وقيمة المعدراء وبالإصافة لذلك فإنها محطة واستراحة مقدسات ورموز مسيحية شل شحرة مريم ويثر ويشتان السلسان و كنيسة العدراء وبالإصافة لذلك فإنها محطة واستراحة مليئاً بالقصور الفخمة والاستراحات الجميلة على الحائين التي تمثل دور صيافة خاصة بكبار الامراء وقد حرص الرحالة العرب مليئاً بالقصور الفخمة والاستراحات الجميلة على الحائين التي تمثل دور صيافة خاصة بكبار الامراء وقد حرص الرحالة العرب مليئاً بالمورة مي جميع تدحاء العالم ، و ترجع أهميته لاستخدامه الكهنوتي والطبي في الاقطار المسيحية .

منهما فلا تزال بينهما ذاهبة وراجعة لطول السنة ، « ومنها حبجارة بارض الصعيد إذا مسكه شخص بإحدى يديه تقياً كل ما في بطنه ، ومنها خرزة إذا جعلتها المرأة على حقوها لا تحمل أبداً ، ومنها حوض عند قرية طرا وكان من الرخام الأبيض وعليه كتابة بقلم الطير في البحر يركب فيه الواحد أو الأربعة ويحركوه فيقطع بهم النيل إلى الجانب الآخر واستمر إلى أيام كافور الإخشيدى فأخرجه من البحر ثم أعادة فبطل عمله ، ومنها شجرة سنط بالصعيد بقرية يقال لهابر شنا إذا قبد حقوما عنك تراجعت إلى حالتها الأولى .

### ومن عجائب مصر المقياس(١)

وكان بها قبل ذلك عدة مقاييس فكان المقياس في زمن دلوكا بإخميم فلم يزل العمل عليه إلى أن فتحت مصرعلى يد عمرو بن العاص فبنى مقياسا بأرض أسوان وفي زمن معاوية اتخذ مقياسا بأرض أنصنا إلى زمن عبد العزيز بن مروان فبنى مقياسا بحلوان ثم بنى أسامة بن زيد مقياسا بالجزيرة ثم جدده الخليفة جعفر المتوكل على الله العباسي وهو الموجود الآن وسماه بالمقياس الجديد وهو الذي عليه العمل الآن وكانت عمارته في سنة سبع وأربعين ومائتين هـ / ١٦٨م وجعل عليه عبد الله بن عبد السلام بن أبي الرداد البصري (١) ، وهو إلى الآن بيد ذريته يتداولونه بينهم ، وفي المقياس يقول السهاب المنصوري :

<sup>(</sup>۱) المقياس من النشآت الهامة للتصلة محضارة مصر لقياس ماسب المياه في بهر البيل لعلاقتها الوثيقة بالزراعة وجبابة الخراح، والمقاييس في مصر معروفة منذ أيام الفراعة، وبني عدة مقاييس في الإسلام أهمها وأخلدها للقياس الحالى في الطرف الجيوبي طريرة الروضة، وقد بني سنة ٢٤٧ هـ/ ٢٩١ م نامر الخليفة المتوكل على الله العماسي على يد أحمد بن محمد الحاسب، وقد رم عدة مرات منها ترميم أحمد بن طولون سنة ٢٥٠ هـ / ٢٥٣ م . وترميم بدر الجمالي سنة ٢٨٠ هـ/ ١٨٧ م أيام الحليفة المستصر العاطمي، والتكوين المعماري لمبني المقياس أو دار المقياس كما كان يسميه المؤرخود عمارة عن عرب عمية تحوى العديد من العناصر والوحدات المعمارية والكتابية بتوسطها عمود المقياس، والبئر عمقه ١٢ متراً وعرضه م ٢٠,٢ متر، ذو ثلاث مستويات السفلي على هيئة دائرة والأوسط والعلوي مربعين وهو مبني من الحجر المنحوت ويتخلل حدران البئر في الثلاث مستويات السافة ثلاث فتحات معقودة يعلوا بعضها بعضاً ، كما تصل البئر بالنيل لدخول الماء اليه ، بالإصافة إلى وجود دحلات مصمته دات عقود مدبهة وأعمدة ركنية ملتصفة تنواصي هذه الدخلات كما يتضمن حدران البئر أشرطة من كتابات كوفية محفورة في الحدم عارة عن آيات قرآبية تتصل بالردع والماء .

أما عمود المقياس الحالى فيعتبر العصر الرئيسي في المقياس وهو عبارة عن عمود رخّامي أبيض مثمن الشكل وضع في وسط بر المقياس الذي ينحصر فيه الماء عند انسيله إليه وطوله ١٠,٥٠ متر ومقسم إلى أدرع وقراريط مسيه بحزوز محفورة في العمود لتعيير ساسيب الماء وعددها ١٦ ذراعا (الدراع ١٠,٥٠ سم) والا فرع الست السفلي غير مقسمة والعشر العليا مقسمة على منها إلى ٢٤ قيراطًا ، هذا وقد شت العمود على طيلية حشبية مستديرة من جدوع الشجر الضخمة ، ويوحد درح سلم يوصل إلى القاع يحرى حول حوائطه الداخلية ، ومقياس النيل يحتوى على أقدم أمثلة للكتالة الكوفية على العمار الإسلامية عمس ، وكدلك العقود المدمية التي تتوج الدخلات الأربعة الغائرة في جواس المستوى العلوى من البئر تعدر أقدم أمثله هذا الوع في مصر .

تقول لنا مصر أنا خير موطن ... ولا ناس في الأمصار أظرف من ناس . فإن تك أوقات السرور قصيرة ... فلا تقطعوهما في إلا بمقيساس .

والنيل يبتدىء بالزيادة في أواخر بؤونة إلى سابع عشر توت وهي الليلة المعروفة عند الأقباط بعيد الصليب فتنهي الريادة ويأخذ في النقص فيزرع أهل مصر ، وبمصر تربة القرافة وكانت مقابر أهل مصر في قديم الزمان تحت سفح الجبل المقطم تم اتخذ الناس قبور هم بجوار قبة الإمام الشافعي (٢)، وسموا الأولى بالقرافة الكبرى وهذه بالصغرى وبها من الأماكن المشهورة المخصوصة بالزيارة قبر عقبة بن عامر الجهني الصحابي رضى الله عنه وقبر الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضى الله عنه وقبر سلطان العساق سيدى عمر بن الفارض وقبر القاضي بكار بن قتيبة وقبر الإمام الليث بن سعد رضى الله عنهم ، وبها من العلماء ما لا يوجد في غيرها وعمر بها في الدولة التركية الترب الحليلة والخوانق والمدارس والدكاكين والطواحين والأفران حتى صارت العمارة فيها من بركة الحسيس (٢) ، إلى باب القرافة (١٤) ، ولم تزل العمارة تتجدد فيها إلى سنة ثلاثين وسبعمائة هم / ١٣٣٠ م إلى أن ظهرت بها القطرية فكانت تنزل من الجبل ليلالتحطف أولاد الناس فرحل أكثرهم حوفاً على أولادهم وسكنوا القاهرة فتلاشي أمرها وفيها قال بعضهم :

إذا ما ضاق صدرى لم أجدلى ... مقر عبادة إلا القرافة الن لم يجبر المولى انكسارى ... وقلة ناصرى لم ألق رأفة

<sup>(</sup>۱) ابن أبى الرداد ، هو أو مسلم يتولى قياس النيل بالمقياس حيث كان أقباط مصر هم الذين يتولون قياس البيل حتى عام ٢٤٧ هـ حتى بنى الخليمة المتوكل على الله العاسى و مقياس الروصة قامر بعزل الاقباط عن ولاية المقياس وأمر أن يتولاه مسلم فتم اختيار أبن أى الرداد واسمه عبد الله بن عبد السلام بن أبى الرداد المؤدن ، وأجرى عليه صاحب خراج مصر آفداك راتباً شهريا قدرة سبعة دنانير ، ولما توفى سنة ٢٦٦هـ / ٨٧٩ م ظل هدا المصب متوارثاً في عائلته حتى أن "على باشا مبارك" يذكر أن بعض القياسين في رمنه يدكرون أنهم من سلاسلة أن أبى الرداد ، وقد كان العائلة ابن أبى الرداد مكانة كبيرة في العصر الفاطمي إذا كانوا يشتركون في مراسم الاحتفالات وتجرى عليهم أرزاق كثيرة ويخلع عليهم الخلفاء الخلع السنة ، وظلت مكانتهم مرموقة في العصر المملوكي ينعمون بالحلع والإنعامات من السلاطين والامراء ولهم رواتب ستوية معلومة . أنظر : المساتى ، قوانين الدواد س ص ٢٧ ، المقريزي ، الحطط ح ١ ص ٧٥ ، ٤٧٧ ، السلوطي ، حسن المحاضرة ح ٢ ص ٣٥٠ على مبارك ، الحطط التوفيقية ح ٣ ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>١) قبة الإمام الشافعي تحمل رقم ٢٨١ في فهرس الآثار الإسلامية عديمة القاهرة وهده القبة تاريخها ٦٠٨ هـ / ١٢١١ م . والقرافة الكرى هي المعروفة اليوم باسطبل عنر ، والقرافة الصغرى هي المحيطة بقية الإمام الشافعي وتمتد حاليا حثى ميدان السيدة عائشة بالقاهرة .

<sup>(</sup>٣) بركة الحبش كانت مى متزهات مصر الهامة ، وكانت عن وض من وضعفة تملاً بالماء في أيام فيضان النيل عن طريق خليح بني وائل ، وكان موقعها حتى منتصف هذا القرن يمثله أراضى زراعية في رمام قرية دير الطين ( دار السلام حالياً ) و زمام قرية البساتين (حى الساتين حالياً ) و تقدر هذه الأراضى بالفين ومائتى فدان ، وكانت البركة تحرى في أوقاف السادة الاشراف أماء الحسن والحسين ابني سيدنا على بن أني طالب كرم الله وجه .

<sup>(</sup>٤) باب القرافة يقع في ميدان السيدة عائشة الآن بالقاهرة.

# الباب الأول في ذكر من ملك مصر بعد الطوفان إلى أن فتحها المسلمون

ذكر الحافظ السيوطي في حسن المحاضرة إن أول من ملكها بعد أن أغرق الله قوم نوح بيصر بن حام بن نوح وهو أبو القبط كلهم فسكن منفاً وهي أول مدينة عمرت بعد العرق سكنها هو وولده وهم ثلاتون نفساً ، قد بلغوا و تزوجوا فسميت البلد ماقة (١) ، ومعناه بلسان القبط ثلاثون ، وكان بيصربن حام قد كبر وضعف وكان مصر أكبر ولده وهو الذي ساق أباه وإخوته إلى مصر فسميت مصر به مصراً ، فحازله ولولده ما بين الشجرتين حلف العريش إلى أسوان طولاً ومن برقة إلى أيلة عرضاً ، ثم لما توفي بيصر بن حام استخلف ابنه مصر فقسم مصر الأرض على إخوته بعد الذي حازه لنفسه منها ولولده ، فلما كثر ولد مصر وأولاد أولاده قطع لكل واحد من أولاده قطيعة يحوزها لنفسه ولولده ، وقسم لهم النيل فمن سكن ناحية سماها باسمه ، ثم لما مات مصر كتب على قبره مات مصربن بيصربن حامين بوح بعد ألفين وستمائة عام من الطوفان ومات ولم يعبد الأصنام ولا عرف الهرم ولا الأسقام ، واستخلف بعده ابنه قبطيم وبه سميت قبط مصر القبط، وهو الذي بني الأهرام التي بدهشور، وكان هود عليه السلام في أيامه، وعاش في الملك أربعمائة وثمانين سنة ثم هلك و دفن بأرض الواحات ، (فاستخلف أخوه أشمن وسار شداد بن عاد إلى أشمن فملك » أرض مصر وهدم مبانيها وبني أهراماً ومضى إلى موضع الإسكندرية فبناها وأقام داهراً ثم عاد الملك إلى اشمن وهو باني الأشمونين محل ملكه وكان طولها أثني عشر ميلاً في مثلها ، تم توفي فاستحلف أخوه أتريب وعاش من العمر خمسمائة سنة وكانت مدة ملكه ثلثمائة وستين سنة وحصل في أيامه غلاء عظيم وهو أول غلاء وقع بعد الطوفان بمصر وسببه أن النيل توقف فلم يجر مدة تماني وأربعين سنة ورأيت في نسخة مائة وعشرون سنة حتى أكلت الناس البهائم بأرض مصر ولم تبق بهيمة ومات عامة أهل مصر جوعاً ، ورؤى أتريب ماشياً ثم أضعفه الجوع حتى لم تبق به حركة سوى أنه يقبض يديه ويبسطها ، فلما اشتد الأمر عليه كتب إلى لاوذبن سام بن بوح بذلك فكتب لاو إلى أخيه أرفخشذ بن سام فلم يحبه بشيء حتى بعث الله هو دأ عليه السلام فكتب إليه أتريب يلتمس منه الدعاء برفع مانزل بأرض مصر فأجابه هود عليه

<sup>(</sup>١) مافيه في الأصل والتصحيح من حسن المحاضرة .

السلام إني أدعو لكم في يوم كذا فانتطروا فيه جرى النيل فلما كان ذلك اليوم جمع أتريب من بقي بمصر من الرجال والنساء فدعوا وضجوا (١) بالدعاء وكان ذلك وقت انتصاف النهار في يوم الجمعة فأجرى الله سبحانه وتعالى النيل في تلك الساعة إلا أنه لم يكن عندهم مايزرعون فأوحى الله إلى هود عليه السلام أن أبعث إلى أتريب بمصر أن يأتي كهف جبلها ويحفر في مكان كذا فكتب هود إلى أتريب يعلمه فجمع قومه وحفر فإذا عقود من الرصاص معقودة وتحتها غلال باقية في سنبلها لم تدرس فمكثوا ثمانية أشهر في نقلها وزرعوا وتقوتوا منها نحو خمس سنين ، ثم توفي أتريب فاستخلف من بعده أخوه صا ، وتوفى فاستخلف الله تدارس وفي زمنه بعث صالح عليه السلام وتوفى فاستخلف ابنه ما ليق تم ابنه خربتا(٢)، ثم النه كلكن فملك نحو مائة سنة ثم توفي ولم يحلف ولدا فاستخلف أخوه ماليا تم ابنه طوطيس وهو الذي وهب هاجر لسارة زوج الراهيم عليه السلام فلما أخرج إبراهيم هاجر وولدها اسماعيل إلى مكة بعثت إلى طوطيس تعرفه أنها بمكان جدب وتستغينه فعند ذلك أمر طوطيس بحفر خليج يتصل بالسويس وبعث إليها منه القمح في السفن إلى بندر جدة فأحيا بلد الحجاز وهو أول من حفر خليج مصر وهو أحد الفراعنة السبعة ويقال له فرعون ابراهيم ، ولما هلك استخلف ابنته خروبه ولم يكن له ولد غيرها وهي أول إمرأة ملكت مصر ، ولما توفيت استخلفت ابنة عمها زالفة بنت ما يون بن ماليا فعمرت دهرا طويلا فكتروا وملكوا أرض مصر فطمعت فيهم العمالقة وهم قوم من ولدعملاق بن لاوذبن سام فغزاهم الوليد بن دومغ فقاتلهم قتالاً شديداً ثم رضوا أن يملكوهم عليهم فملكوا نحوا من مائة سنة تم بدا له أن يسير إلى منتهى النيل فأقام ثلاث سنين يستعد لخروجه تم خرج في جيش كثيف فلم يمر بأمة إلا أبادها وجاوز أنماً كثيرة ووصل إلى أرض الذهب ولم يزل يسير حتى بلغ البطيحة التي ينصب فيها ماء النيل من الأنهار التي تخرج من تحت جبل القمر وسار حتى بلغ هيكل الشمس وتجاوزه حتى ملع جبل القمر وإنما سمى جبل القمر لأن القمر لا يطلع عليه لأنه خارج خط الاستواء والنيل يحرج من تحته فأعمل الحيلة إلى أن صعد عليه ليرى ما خلفه فأشرف على البحر الأسود الزفتي المنتن فرأى النيل يجرى عليه كالأنهار الدقاق وهو مثل الفضة ولم يروا هناك شمسا ولا قمرا بل نور الرحمن عند عيابها ، ثم عاد إلى مصر فلما وصل إليها طغي وتكبر وأظهر الفاحشة فسلط الله عليه سبعاً افترسه وأكل لحمه ، ويقال أنه أذاه صرسه فنزعه فكان ثمانية عشر سناً وتلثى سن ، وأنه رئى بعد فتح مصر يوزن به في ميزان الوكالة فلما هلك ملك (٣) من بعده ابنه الريان بن الوليد وهو فرعون يوسف عليه السلام وأول من قاس النيل يوسف عليه السلام في زمنه بمصر وبني مدينة الفيوم في سبعين يوماً فلما نظرها الملك قال لوزرائه هذا عمل ألف يوم فسميت

<sup>(</sup>١) صحوا في الاصل.

<sup>(</sup>٢) جزيئا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ساقطة في الأصل

الفيوم ، وقال الكندى في فضائل مصر : لو قايسنا بأنهار الفيوم أنهار البصرة ودمشق لكان لنا بذلك الفضل وليس في الدنيا ما بني بالوحي غير كورة الفيوم ، ثم لما مات الريان ملك من بعده اينه دارم وفي زمنه توفي يوسف عليه السلام ثم أن دارم طغي وتجبر فأغرقه الله تعالى في النيل في ما بين طــره (١) إلى موصع حلوان ، ثم ملك بعده كاثم وقيل بالسين بن معدان تم بعده فرعون موسى وهو الوليد بن مصعب بن ريان وهو أول دولة القيط وانقرضت دولة العمالقة ، وفرعون هذهو الذي حفر خليج سردوس « وكان المباشر له هامان ولما ابتدأ حفره أتاه أهل القرى يسألونه ، أن يجرى الخليج من تحت قريتهم وجعلوا له على ذلك مالاً فكان يذهب به إلى قرية نحو المشرق ثم يرده إلى قرية في القبلة ويأخذ من أهل كل قرية مالاً حتى اجتمع له من ذلك نحو ملة الف دينار فحملها إلى فرعون فسأله عن سببه فأخبره بما فعل مي حفر الخليج فقال له ويحك ينبغي للسيد أن يعطف على عبيده ويفيض عليهم ولا يرغب من ما في أيديهم ، رد على أهل كل قرية ما اخذت منه فرده كله عليهم ، فلا يعلم بمصر خليج أكثر عطوفاً منهم لما فعل هامان في حفره ، وأقام فرعون في الملك خمسمائة سنة أغرقه الله في بحر القلزم وغرق معه من أشراف مصر وأكابرهم خلاف قومه أكثر من ألفي ألف فبقيت مصر بعد غرقهم ليس فيها من أشراف أهلها أحد ولم يبق بها إلا الأجراء والعبيد فأجمع رأى نقباء الأشراف أن يولون عليهن واحدة ه فاتقفوا أن يملكوا دلوكة بنت زباء وهي التي بنت المقياس بأنصنا ، وآخر بإخميم ، وكان لها عقل ومعرفة وتجارب فخافت أن يطمع فيها ملوك الأمصار فبنت حائطاً على جميع أرض مصر وهو المعروف بحائط العجوز وهو محيط بمدن مصر وقراها ومزارعها وجعلت عليه حرساً بالاسلحة على كل ثلاثة أميال حرس يحرسونه فمنعت بذلك من أرادهابسوء وفرغت من بنيانه في ستة أشهر وهذا الحائط بقيت منه بقايا بالصعيد إلى الآن ، ثم أن دلوكة أرسلت إلى عجوز ساحرة يقال لها تدوره (٢) وكانت السحرة تعظمها فقالت لها إن فرعون كان يحتاج إليك فاصنعي لنا شيئاً نغلب به من حولنا فعملت لها بربا(٦) ، من حجارة في وسط مدينة منف وجعلت أربعة أبواب كل باب منها إلى جهة من الجهات الأربع وصورت فيها صور الحيل والبغال والحمير والسفن والرجال وقالت لهم قد عملت لكم عملاً يهلك به كل من أرادكم سوء ممن يأتيكم في البرأو البحر وهذا يغنيكم عن الحصن فمن أتاكم من جهة من إحدى الجهات على مثال هذه الصور أو السفن تحركت الصور التي في جهتهم (١) طوى في الأصل والتصحيح من حسن المحاضرة .

<sup>\*</sup> وطرة بلدة مصرية قديمة اسمها Taraou عنى ارض المغارات أو المحاجر ، وتشتير بمحاجرها التي تخرج الحجر الابيض الجسميل ، ووردت طره في معجم السلدان ، طره قوية في شرق النيل قريبة من الفسطاط من ناحية الصعيد ، وفي قوانين الجسميل ، ووردت طره في معجم السلدان ، طره من الاعمال الاطفيحية ، وقد اشتهرت ببعض الديارات القديمة اهمها دير الدواوين لابن عاتى وفي تحفة الارشاد : طره من الاعمال الاطفيحية ، وقد اشتهرت ببعض الديارات القديمة طره الآن طره البلد القصير المعرف مدير البغل الذي لاترال مقاياه موجوده شرقي طره على جبل المقطم ، وتشمل منطقة طره الآن طره البلد وهي البلدة القديمة وتقع بين طره الحجارة وطره الاسمنت وهي تقع على خط سكة حديد حديث .

 <sup>(</sup>٢) فدوره في الأصل . (٣) برما القصوديه معيد .

فاي شيء فعلتموه بالصور أصابهم في أنفسهم على صورة ما تفعلون بهم ، فلما بلغ من حولها من الملوك إن ملك مصر آل إلى إمرأة طمعوا في ملكها وقصدوها فلما قربوا من عمل (١) مصر تحركت الصور التي في البربا فطفقوا يفعلون بالصور ما يفعلونه من قطع رؤوس وفقاً عين أو بقر بطون فيصيب الجيش مثله ، فلما أنتشر ذلك عنها هابها الناس وامتنعوا عنها ، فأقامت في الملك عشرين سنة تدبر أمر مصرحتي بلغ من أبناء اكابرهم وأشرافهم رجل يقال له دركون سن بلوطس(٢) فملكوه عليهم فلم تزل مصر في منعه بتدبير تلك العجوز نحوا من أربعمائه سنة ثم هلك دركون فخلفه على الملك ابنه بودس (٣) ، وقيل تروس ، ثم هلك فخلفه أخوه لقاس فمكت ثلاث سنين ومات ولم يترك ولداً فاستخلف أخاه مرينا ، ثم ولده استمارس فخلعوه وقتلوه تم بايعوا رجلاً من أشرافهم يقال له بلوطس من مناكيل فملكهم أربعين سنة ثم هلك فحلفه النه مالوس ، ثم أخوه مناكيل ، ثم ابنه بوله ، ثم ششاق ، ثم فرعون الأعرج فملكهم مائة وعشرين سنة وهو الأعرج الذي سبى ملك بيت المقدس وقدم به إلى مصر وبلغ ما لم يبلغه أحد من قبله بعد فرعون، فلما طغي وتجبر أهلكه الله ، صرعته دابته فدقت عنقه .

قال بن عبدالحكم : لما مات سليمان بن داود عليهما السلام ملك بعده عمه مرحب ، فسار إليه ملك مصرفقاتله وأصاب الأترسة الذهب التي عملها سليمان سن داود عليه السلام فذهب بــهــا(٤)، ثم استخلف مرينوس بن بوله بعد موت أبيه فملكهم زمانا ثم هلك ، فاستخلف ابنه قرقوره فملكهم ستين سنة ، ثم أخوه لقاس ، وكان كلما انهدم من تلك البربا شيء لم يقدر أحد على إصلاحه إلا العجوز وولدها فكان لا يعرف ذلك أحد غيرهم فانقطع أصل ذلك البيت وبادوا(°) ، وانهدم من البربا مواضع في زمن لقاس فلم يمكنهم إصلاحه فانقطع ماكانوا يقهرون به أعدائهم من الملوك ، ثم مات لقاس فاستخلف ابنه قومس فملكهم دهرا ، ثم ظهر بخت نصر وأخرب بيت المقدس وقتل بني اسرائيل فالتجأ طائفة من الذين هربوا منهم إلى ملك مصر ، فأرسل بخت نصر إليه في طلبهم فلم يسلم فيهم وأغلط له في القول ، فساربخت مصر إلى مصر فقاتلهم سنة ثم ظفر بهم فقتل ملكهم قومس وسبى حميع أهل مصر وقتل منهم من قتل ، ثم وضع له سريراً وجلس عليه ، وأمر بقتل جميع الأمراء وأخرب مصر إوقراها وسبى أهلها ولم يترك بها أحداً ، فبقيت أربعين سنة خراباً ليس بها أحد ، يجرى نيلها ويذهب لا ينتفع به أحد ، تم أن بخت نصر رد أهل مصر إليها بعد هذه المدة فعمروها فلم تزل معمورة من يومئذ ، ثم ظهرت الروم وفارس على سائر الملوك الذين في وسط الأرض فقاتلوا أهل مصر ثلات سنين وحاصروهم

<sup>(</sup>٢) تكتب بلاطيس أو بلطوس أيضاً .

<sup>(</sup>١) المقصود بعمل مصرأي صواحيها .

<sup>(</sup>٣) لودس في الأصل والتصحيح من حس المحاصرة . (٤) بهما في الأصل .

<sup>(</sup> ٥ ) بادروا في الأصل .

في البر والبحر، فلما رأى أهل مصر ذلك صالحوا الروم على أن يجعلوا لهم شيئاً مسمى في كل عام على أن يمنعوا منهم عدوهم ويكونوا في ذمتهم ، ثم ظهرت فارس على الروم فلما غلبوهم على الشام رغبوا في مصر فامتنع أهل مصر وأعانتهم الروم فقاتلوا دونهم وألحت عليهم فارس فلما غلبوهم على الشام رغبوا في مصر فامتنع أهل مصر وأعانتهم الروم فقاتلوا دونهم وألحت عليهم فارس فلما خافوا ظهورهم عليهم صالحوهم على أن يدفعوا لهنصف ماكانوا يدفعونه للروم فرضيت الروم بذلك ، فأقامت مصر بين الروم وفارس سبح سنين إلى ظهور الإسكندر الثاني وهو ابن فليبس بن أمية بن كلن الجبار وليس هو المشهور بذي القرنين فإن ذو القرنين كان ظهوره في زمن ابراهيم الخليل والخضر كان وزيره ، وهو نبي مكن الله له في الأرض وأتاه من كل شيء سببا ، وأما هذا كان وزيره أرسطاطيس وهو الذي نصب الحروب مع دارا وقتله وكان أيضاً يقال له ذو القرنين الأصغر زعما منهم أنه بلغ ما بلغ ذو القرنين الأكبر واستولى على الديار المصرية ، ثم لما مات استولاها بطليموس ثم بعده بطليموس الثاني ، ثم بعده قوس ، ثم ابنه بطليموس الطرس ، ثم أبر باطس ، ثم ابنه شوكار ، ثم بطليموس الإسكندر ، ثم دوسوا ، ثم اوراخيطس الثاني ، ثم سيد يريطس ، تم اسكندر روس ، تم قليور فرس الثاني ، ثم ديرسوس ، وآخرهم الملكة قلو بطرا (كليوباترا) ، وبموتها انقطعت مملكة مصرعنهم وصارت تحت يد ملك الروم من أهل مدينة رومية، قال ابن حبيب في تاريخه: أول من ملك مصر من ملوك الرومية اغسطس (١)، ولـقب بقيصر ومعناه الذي شقعنه لأن امه ماتت قبل أن تلده فشقوا بطنها وأخرجوه وكان يفتخربه ، حيث أنهلم يخرج من الفرج وهو الذي غلب على الملكة قلوبطرا وملك ديار مصر والشام فدخلت بنو اسرائيل تحت طاعته كما كانوا تحت طاعة البطالمة (٢) ، وملك بعده ستة وعشرين ملكاً ومنهم كان طيطوس وعمارة أورشير وكان منهم دقيانوس صاحب قصة الكهف ، ثم انتقل ملكها إلى الملوك القسطنطينية فملكهم منها ثلاثة وعشرون ملكا آخرهم أرفليس وكان معروفا بهرقل موصوفاً بالحير كما وردبه النقل وكانت الهجرة النبوية في الثاني عشر من ملكه والله أعلم ، ثم استجاشت الروم وتظاهرت على فارس والحوا عليهم في القتال وتواتر عليهم الاجناد حتى ظهروا عليهم فحربوا مصانعهم وديارهم التي كانت بالشام ومصر ٥ وكان ذلك على عهد رسول الله عَيْكُ وفيه نزل ﴾ قوله تعالى "آلم غلبت الروم" الآية ، فصارت الشام وصلح أهل مصر كله خالصاً للروم وليس لفارس منهما شيء ، قال الليث بن سعد رضي الله عنه وكانت الفرس قد اسست بناء الحصن المعروف بباب اليون (٣) ، وهو الآن يعرف بقصر الشمع بالفسطاط فلما انكشف جمع فارس عن مصر وأخرجتهم الروم من الشام أكملت الروم بناء ذلك الحصن وأرسل هرقل المقوقس أميراً على مصر وجعل إليه حرسها وجباية خراجها فنزل الاسكندرية ، فلم تزل في حكم الروم حتى فتحها الله على السلمين في زمن خلافة عمر بن الحطاب.

<sup>(</sup>١) اغلطي في الأصل . (٢) البطالة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) النوذ مي الأصل .

# البابالثائي في ذكر الخلفاء من بني أمية وبني العباسي بمصر

وفيه فصول، الفصل الأول، في ذكر خلفاء بني أمية، وأول من ولى منهم الخلافة معاوية بن سفيان رضى اللهعنه ، ولى الخلافة في شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين هـ / ٢٦١م ومدة خلافته تسع عشرة (١) سنة وثلاثة أشهر وخمسة أيام ، وكانت وفاته بدمسق نصف رجب سنة ستين من الهجرة ، ٦٨٠م ودفن بين باب الجابية وباب الصغير (٢) . وكانت مدة امارته من حين إِمارته على التبام في زمن عمر بن الخطاب إلى آخر خلافته أربعين سنة ، وتولى الحلافة بعده بعهده يزيد بن معاوية بويع بالخلافة سنة ستين ، ومدة خلافته ثلاثة سنين وتسعة أشهر ، وكانت وفاته في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين هـ / ٦٨٤م ودفن بمقبرة باب الصغير ، فتولى الخلافة بعده معاوية س يزيد بويع بالخلافه يوم توفي والده فأقام خليفه ثلاثة أشهر وأثنين وعشرين يوماً ثم خلع نفسه منها وتوفى بعد الحلع بأربعين ليلة وكان صالحاً ودفن بدمشق خارج باب الجابية ، فتولى الخلافة مروان بن الحكم فاقام خليفة تسعة أشهر وتسعة عشر يوماً وتوفى سنة خمس وستين هـ / ٦٨٥م ودفن بدمشق خارج باب الجابية، ثم ولى الخلافة بعده عبد الملك بن مروان ، بويع بالخلافة يوم موت أبيه بعهده إليه فأقام في الخلافة أحدى وعشرين سنة منها ثمان سنين مزاحماً بعبد الله بن الزبير وثلاث عشرة سنة (٣) مستقلاً وتوفي سنة ست وثمانين هـ / ٧٠٥م ودفن بباب الجابية والباب الصغير.

وكان الحجاج أحد أمرائه وولى له خراسان إلى أن توفي سنة خمس (٤) وتسعين هـ / ١٧٥ م في خلافة سليمان برعبدالملك ، ثم ولى الوليد بن عبدالملك ، جلس للحلافة يوم مات والده وكان ذلك في رمضان سنة ست وتمانين هـ / ٥ ، ٧م فأقام في الحلافة تسع سنين وثمانية أشهر ونصف وهو الدي أسس جامع بني أمية بدمشق المعروف بالأموى (٥) ، ابتدأ بناه في ذي القعدة

<sup>(</sup>١) تسعة عشر في الأصل.

<sup>(</sup>٢) باب الجابية يقع غربي دمشق وكان يتكون من ثلاثة أبواب ، والأوسط أكبر من الاحرين ، وهو منسوب الى قرية الجابية من عمل جولان أما المات الصغير مهو الباب الدي يقع بالشاغوار وكان أصعر أبوات دمشق .

<sup>(</sup> ٤ ) حمسة في الأصل.

<sup>(</sup>٥) يتكون تخطيط الجامع الاموي من صحن أوسط مكشوف تحيط به أربعة أورقة اكبرها واعمقها رواق القبلة الدي يتكون من ثلاث بلاطات موارية لحدار القبلة معطاة بثلاثة حمالونات يتوسطه مجاز قاطع عمودي على جدار القبلة تتوسطة قبة تسمى قبة المسر ويتمير هذا المجاز باتساعه ومان سقفه أعلى من بقية أسقف الحامع الجمالوبيَّة ، أما بقية الظلات الشمالية=

سنة ست و تمانين و تو في قبل أن يتمه في خامس عشر جمادي الآخرة سنة ست و تسعين هـ / ٥٠٥م ودفربباب الصغيربدمشق، ثم تولى الخلافة بعده سليمان بن عبدالملك، بويع بالخلافة بعد موت أخيه وافاه الخبر وهو بالرملة فسار إلى دمشق وبويع بها البيعة العامة وهو الذي أتم بناء الجامع الأموي وجهر أخاه مسلمة بن عبدالملك إلى الروم فغزا القسطنطينية وسليمان هو الذي ىنى قبة الصخرة سيت المقدس(١) ، وبني المسجد النبوى وسقفه ووسعه حتى أدخل الحجرة الشريفة فيه فأقام خليفة سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام إلى أنا توفي عاشر شهر صفر عرج دابق من أرض قنسرين سنة ثمان وتسعين هـ/٧١٦م وفي أيامه هلك الحجاج بواسط كما قدمنا ، ثم تولى الخلافة عمر بن عبدالعزيز الخليفة الصالح رضى الله عنه تولى الخلافة بعهد من ابن عمه سليمان ، ولما استقر خليفة أتت الرعاة تسأل من هذا الخليفة الصالح الذي ولي الحلافة ؟ فقال لهم أهل دمشق: ومن أبن علمتم صلاحه ؟ قالوا: لإنا أصبحنا فرأينا الدئاب قد خالطت الغمم ولم تعد عليها ، ولم مات عدت الذئاب على الغنم فعلموا من ذلك موته ، وتوفى خامس عشري رجب سنة إحدى ومائة هـ / ٧٢٠م ، وأقام في الحلافة سنتين وخمسة أشهر ودفن بدير سمعان رضي الله عنه ، وتولى الخلافة بعده ابن عمه يزيد ابن عبد الملك بويع بالحلافة بعد وفاة عمر رضي الله عنه فأقام في الحلافة أربع سنين وشهرا وتوفي خامس عشري شعبان سنة خمس ومائة هـ / ٧٢٤م ، ثم تولى الخلافة بعده (٢) « هشام بن عبد الملك، بويع له بالخلافة بعد موت أخيه فأقام فيها تسع عشرة (٣) سنة ، وتسعة أشهر وخمسة أيام وتوفي في صفر سنة خمس وعشرين ومائة هـ / ٧٤٢م وفي أيامه توفي أبو محمد البطال المغازي المشهور سنة سبع ومائة ، وتوفي هشام بالرصافة وفي مدته صلب زىدبن على بن الحسين بن على بن أبي طالب على خشبة عرياتًا ووجه لغير القبلة فدارت خشبته إليها ، وأرسل الله العنكبوت فنسج على عورته وسترها وأرسل هشام رأسه إلى مصر فيصب على المنبر في الجامع فسرقه أهل مصر من محبى آل البيت ودفنوه بين الحامع الطولوني ومدينة مصر الفسطاط ، اشتهر الآن بمشهد زين العابدين وليس الأمر كذلك وإنما هو مشهد زين بن على بن الحسين ، وبعد أن مات هشام تولى الخلافة بعده ابن أخيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك فأقام خليفة سنة وشهرين واتنى عشر يوماً ثم قتل ، وصلبت رأسه خمس وعشرين ومائة ودفن خارج باب الفراديس، تم تولى الخلافة بعده (٤)، يزيد بن الوليد بن عبد الملك ويعرف بالناقص

<sup>=</sup> والشرقية والغربية فقد حاءت من بلاطة واحدة ، وكانت جدران الحامع مغتباة بلوحات من الرخام لا يرال جزء كبير منها باقيا في الرواق الجوبي يصور نهر بردي في دمشق .

<sup>(</sup>١) أحطا المؤلف في تسبة ساء قبة الصخرة لسليمان بي عبد الملك إذ أن الذي بناها هو عبد الملك من مروان سنة ٧٧ هـ، وإنما سليمان بني المسجد الاقصى .

<sup>(</sup> ٢ ) ( ثم تولي الخلافة بعده ) اصفتها ليستقيم المعيي .

<sup>(</sup>٢) تسعة عشر سة في الأصل (٤) د ثم تولى الحلاقة بعدوه أصفتها ليستقيم المعيي.

لأنه كان انقص الجند من عطاياه ، فأقام خليفة ستة أشهر ، ثم تولى الخلافة ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك بويع له يوم مات أخوه في شهر ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائه هم / 3 8 8 م ، فأقام خليفة سبعين يوماً ثم خرج عليه مروان بن محمد فهرب ابراهيم منه ثم جاء فحلع نفسه وسلم الأمر إلى مروان بن محمد ، فأقام خليفة إلى أن ظهرت الدولة العباسية ووقعت بينه وبين أبي مسلم الخراساني صاحب الدعوة وقائع عديدة وحروب شديدة إلى أن قتله ابو مسلم في قرية من قرى مصر يقال لها أبوصير من أعمال الجيزة فانقرضت بموته الدولة الأموية وكانت خلافته خمس سنين وعشرة أشهر وسبعة أيام وقتل في عام ثلاث وثلاثين ومائة للهجرة / ، 0 8 م ، وكانت مدة خلافه بني أمية نيف وثمانين سنة وهي ألف شهر ، وخلفاؤهم أربعة عشر خليفة وانقرض اسمهم ولم يبق منهم إلا عبدالرحمن الداخل المتغلب على الأندلس وذريته ، ثم جاء الدولة العباسية وأول خليفة منهم كان (1) أبو العباس السفاح ، وسناتي على ذكرهم كما ودعنا .

## الفصل الثاني: في ذكر الخلفاء العباسيين

وهم على قسمين قسم منهم الخلفاء الذين سكنوا بغداد وقسم آخر الخلفاء الذين سكنوا مصر بعد خراب بغداد، فأول الخلفاء من بنى العباسى أمير المؤمنين السفاح هو عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ، بويع له بالخلافة بالكوفة فى رابع عشر ربيع الأول سنة مائة وأثنتين (٢) وثلاثين وكان بنوا العباس السفاح وأخوه المنصور مختفين فى الكوفة فى منزل أبى سلمة الخلال إلى أن قويت شوكتهم فخرجوا من السرداب الذى كانوا فيه ، ثم فى سنة أربع وثلاثين من خلافته أنتقل إلى الأنبار فجعلها دار خلافته ، وأقام خليفة أربع سنين وتسعة أشهر، ثم توفى يوم الأحد ثالث عشر ذى الحجة الحرام سنة ست وثلاثين ومائة هر / ٤ ٥ ٧ م ودفن بالأنبار العتيقة ، ثم تولى أخوه أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد ، بويع له بالخلافة بعد موت أخيه ، وهو الذى أبا مسلم وضرب أبا حيفة على القضاء ثم سجنه فمات بعد أيام وقيل أنه سقاه سما لكونه أفتى بالحروج عليه ، وفى سنة مائة وتسع وأربعين هر / ٢٦٦م فرغ المنصور من بناء بغداد وفى لكونه أفتى بالحروج عليه ، وفى سنة مائة وتسع وأربعين هر / ٢٦٦م فرغ المنصور من بناء بغداد وفى أول من رخمه ، ولما عزم على الحج ركب من بير ميمونة فلما كان بين الحجونين سقط عن فرسه فاندقت عنقه (٣) فى سابع ذى الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة هر / ٥٧٥م وهناك دفن ، وكانت فاندقت عنقه (٣) فى سابع ذى الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة هر / ٥٧٥م وهناك دفن ، وكانت مادة خلافته اثنين وعشرين سنة ، ثم تولى بعده بمحمد المهدى بن المنصور بويع له مالخلافة ببغداد

<sup>(</sup>١) تقديم وتأخير، في الأصل كان منهم . (٢) واثنين في الأصل .

<sup>(</sup>٣) عنقه ساقطة مي الأصل.

بعد وفاة أبيه (وزاد) في أيام خلافته في الحرم من الجانب الشامي واليماني ، توفي بقرية ما سندان ثاني عشر المحرم سنة تسع وستين مائة هـ/ ٧٨٥م وكانت مدة خلافته عشر سنين وسهرا ودفن بالقرية تحت شجرة جوز ، وتولى الخلافة بعده موسى الهادى بن محمد المهدى ، بويع له بالخلافة بعد موت أبيه وكان بجرجان تم قدم بغداد وتوفي بها رامع عشر ربيع الأول سنة مائة وسبعين هـ / ٧٨٦هـ ومدة خلافته سنة وخمس وأربعون يوماً ، ثم تولى بعده أخوه هارون الرشيد ابن محمد المهدى ، بويع له بالخلافة بعد موت أخيه الهادى فأقام في الخلافة ثلاثا وعشرين سنة وشهرين مات في الغرو بطوس ودفن بها في ثالث جمادي الآخر سنة ثلاث وتسعين ومائه هـ / ٧ . ٨م، فتولى الخلافة محمد الأمين بس الرشيد ، بويع له بالخلافة يوم مات أبوه فأقام خليفة أربع سنوات وثمانية أشهر وقتل في المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة هـ/٨١٣م، فتولى الخلافة بعده عبد الله المأمون ابن الرشيد، بويع له بالخلافة بعد قتل أخيه الأمين ، وفي سنة اثنتي عسرة وماتين أظهر القول بخلق القرآن وتوفي ثامن عسر رحب الحرام سنة مائتين وثمانية عشر هـ /٨٣٣م ومدة خلافته عشرون سنة وخمسة أشهر وإحدى وعشرون يوماً ، فتولى الخلافة بعده أخوه محمد المعتصم بالله أبو اسحاق ابراهيم بن الرشيد ، بويع له بالخلافة يوم وفاة (١) أخيه المأمون وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل على القول بخلق القرآن وأقام خليفة تمان سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام وتوفى ثاني عشر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين هـ / ١ ٤ ٨ م ، فتولى الخلافة الواثق بالله هارون ابن المعتصم فأقام خليفة خمس سموات وتسعة أسهر ومات في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين هـ / ٨٤٦م فتولى الخلافة بعده المتوكل على الله جعفرين المعتصم بن هارون ، بويع له بالخلافة بعد موت أخيه الواثق فأقام خليفة أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وقتله (٢) الأتسسراك بتواطيء ابنه المنتصر (٦) سنة سبع وأربعين ومائتين هـ / ٨٦١م ، وفي أيامه توفي الإمام أحمد بن حنبل ، وتولى بعده المنتصربالله محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم ، بويع بالحلافة صبيحة الليلة التي قتل فيها أبوه فأقام خليفة ستة أشهر وتوفي عاشر ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائتين هـ / ١٢٨م ، فتولى الخلافة بعده عمه المستعين بالله أحمد بن محمد بن المعتصم ولم (١) يكن أبوه خليفة ، بويع بالخلافة سنة ثمان وأربعين ومائتين فاستمر خليفة سنتين وتسعة أشهر إلى أن قتل أوائل رمضان سنة إحدى وخمسين ومائتين هـ / ٨٦٥م ، تم تولي بعده المعتز بالله محمد بن المتوكل جعفر ، بويع بالحلافة يوم خلع المستعين بالله فأقام خليفة أربع سنين وستة أشهر ونصف ، ثم خلع وقتل في شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين هـ / ٨٦٨هـ، ثم تولى بعده المهتدى بالله محمد بس الواثق بالله هارون ، بويع بالخلافة يوم خلع ابن عمه المعتز ، وكان صالحاً زاهدا صائماً قائما متواضعاً ، وفي أيامه أبطل المكوس والحرمات ، بويع بالحلافة في شهر رجب الحرام فاقام فيها سنة واحدة ثم قتله الاتراك في أواسط شهر رجب سنة ست و خمسين ومائتين هـ / ٨٦٩م ودفن بسر من رأى (٥) ، ثم تولى بعده المعتمد على

<sup>(</sup>١) وفاة ، ساقطة في الأصل . (٢) قتلوه في الأصل .

<sup>(</sup> ٢ ) المتصور مي الاصل وهو حطا . ( ٤ ) ولم = ولكن في الاصل .

<sup>(</sup>٢) هي المعرفة ماسم سامراء وقد أسسها الحليفة المعتصم بالله .

الله أحمد بن المتوكل جعفر ، بويع الخلافة يوم قتل بن عمه المهتدي بالله ، وكانت في أيامه وقائع عظيمة أعرضنا عن ذكرها لضيق هذا المختصر عنها ، وفي خلافته توفي الإمام محمد بن اسماعيل البخاري صاحب الجامع الصحيح في الحديث ، فأقام في الخلافة ثلاث وعشرين سنة ومات في شوال سنة تسع وسبعين ومائتين هـ / ٨٩٢م ، فتولى بعده المعتضد بالله أحمد بن طلحة بن جعفر المتوكل ، بويع بالخلافة ( يوم مات المعتمد، وهو الذي هدم دار الندوة وأدخلها في المسجد الحرام، وأمطرت السماء» بالبصرة بردا زنة الواحدة مائة وخمسون درهما ، وفي أيامه توفي الشيخ الزاهد سهل بن عبدالله التستري ، وأقام المعتضد خليفة تسع سنين وتسعة أشهر إلى أن توفي لسبع بقين من ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين هـ / ٩٠١م ، ثم تولي بعده المكتفى بالله على بن أحمد المعتضد بن طلحة ، بويع بالخلافة بعد موت أبيه ، فأقام في الحلافة سنتين وثمانية أشهر ، وتوفي فى بغداد سنة اثنين وتسمين ومائتين هـ / ٥ ، ٩ م، فتولى الخلافة بعده المقتدر بالله جعفر بن المعتضد، بويع له بالخلافة يوم قتل أخوه وله من العمر ثلاث عشرة سنة ، وفي أيامه قتل منصور الحلاج سنة خمس وثلثمائة هـ / ٩١٧ م ، وفي أيامه توفي الجنيد البغدادي شيخ الصوفية ، وفي سنة خمس عشرة وثلثمائة هـ/ ٩٢٧م دخل القرمطي (١) مكة في يوم التروية فقتل الحجيج في المسجد الحرام وطرح القتلي في بير زمزم وضرب الحجر الأسود بدبوس فكسره ثم اقتلعه بعد العصريوم الاتنين رابع شهر ذي الحجة الحرام سنة ثلثمائة وخمس عشرة فبقى عندهم اكثر من عشرين سنة ثم دفع لهم المسلمون فيه خمسين ألف دينار فأبوا ، ثم ردوه في خلافة المطيع ، وفي تلك السنة دخلت الروم دمياط واسروا أهلها وضربوا الناقوس في جامعها ، وفي سنة ثلاثمائة وعشرين (٢) ركب مؤنس على الخليفة وكان معظم جنده البربر فلما التقي الجمعان رمي بربري الخليفة بحربة فسقط منها عن جواده فذبحه وسلبه ما كان عليه وتركه مكشوف العورة ورفع رأسه على رمح ثم ستروا عورة الخليفة بالحشيش ودفنوه في مكانه وذلك يوم الأربعاء سابع عشري شوال من السنة ، وأحرق قاتله ، وكانت خلافته خمساً وعشرين سنة ، ثم تولى الخلافة القاهر بالله محمد بن المعتضد بويع له بالخلافة يوم قتل أخوه بغداد في ثامن عشري شوال سنة ثلاثمائة وعشرين هـ/ ٩٣٢م (٢)، وكان ظالمًا عُشوماً ، وفي أيامه تولى الوزارة بن مقلة الذي عرب الخط الكوفي ، وإليه ينسب الخط الكوفي إليه ينسب الخط العربي المشهور الآن رحمة الله تسعالي ، واستمر

<sup>(</sup>۱) هو أبو طاهر سليمان من أمى سعيد الحسن بن مهران الجنابي القرمطي لعنة الله ، والقرمطي نسبة إلى حمدان بن الأشعث قرمط ، ويعرف بقرمط لأنه كان رجلاه قصيرتين وخطوه متقاربا ، وكان في ابتداء أمره أكارا من أكره سواد الكوفة ، وإليه تسبب القرامطة وهم طائفة من الباطنية ظهرت دعرتهم في خلافة المأمون وانتشرت في خلافة المعتصم وتعتبر حركة القرامطة أخطر حركة وجهت ضد الإسلام .

<sup>(</sup>٢) (سنة ثلاثماثة وست عشرة) في الأصل، والتاريخ الصحيح سنة ٣٢٠ هـ، انظر: مورد اللطافة في من ولى السلطنة والخلافة لابن تفرى بردى حـ ١ ص١٨٨٠.

<sup>(</sup>٣) (ستة عشرة ) في الأصل .

سنة ونصف وتمانية أيام وسملت عيناه في شهر جمادي الآخر سنة اثنتين وعشرين وتلتمائة هـ/ ٩٣٣م ، وتولى معده (١) الراضي بالله محمد بن حعفر المقتدر بالله بويع بالخلافة يوم خلع عمه القاهر ، وفي أيامه اختل أمر (٢) الخلافة ، والصحيح أن الذي قطع يد بن مقلة ولسانه هو الخليفة الراضي بالله (٦) ، واستمر خليفة إلى أن توفي ليلة السبت خامس عشر ربيع الأول سنة خمس وعشرين وثلثمائه هـ / ٩٣٧م ودفن بالرصافة ومدة خلافته ست سنوات وعشرة أشهر ، تم ولى الخلافة بعده المتقى لله ابراهيم بن المقتدر ، بويع له بالخلافة يوم موت أخيه الراضي ثم استمر في الخلافة أربع سنوات إلى أن خلعة توزون (٤) أحد أمراء الأتراك حين استولى على بغداد في سنة تسع وعشرين وثلثمائة ، وسمل عينيه وسجنه ، فلم يزل مسجوناً خمسا وعشرين سنة ، فتولى بعده الخلافة المستكفي بالله عبدالله بن المكتفى ، بويع بالخلافة يوم خلع ابن عمه المتقى فأقام خليفة سنة وأربعة أشهر ثم خلع وسملت عيناه في ثاني عشرى جمادي الآخرة سنة إحدى ثلاثين وثلثماثة هـ / ٩٤٣م فاجتمع في تاريخه تلاثة من الخلفاء العميان ببغداد ، ثم تولى الخلافة بعده المطيع لله أبو الفضل القاسم بن المقتدر ، بويع له بالخلافة يوم خلع ابن عمه المستكفي ، وكان تدبير ملكه في يد معز الدولة بن بويه فقرر للخليفة في كل يوم مائة دينار لمطبخه ونفقته واستولى هو على الحزائن، وفي سنة تسع وعشرين ثلثمائه أعيد الحجر الأسود الى مكانه، وفي أيامه حصل ببغدادغلاءعطيم يعدمن النقم بحيث أبيع العقار ببغداد برغيفين خبزوأكل الناس الفقراء الصبيان، وفي سنة ثلاث وثلاثين وتلتمائه هم / ٩٤ م زلزلت مصر زلزلة عطيمة دامت ثلاث ساعات وهدمت كثيراً من البيوت حتى ابتهل الناس إلى الله بالدعاء ، وفي سنة ست وثلاثين وتلثمائة نقص البحر الملح ثمانين ذراعاً فظهرت فيه جبال جزائر وأشياء لم تعهد ، وخسف ببلد بالطايف بأهلها ولم ينج منهم الانحو ثلاتين رجلاً ، وخسف بمائة وخمسين قرية من قرى الري واتصل الأمر الى حلوان وخسف بأكثرها ، وقذفت الأرض عظام الموتى وعلقت قرية بين السماء والأرض عن فيها نصف نهار ثم خسف بها وانخسفت الأرض وظهر في موضع الخسف مياه منتنة ودخان عظيم ،كذا نقله ابن الجوزى في كتابة الشذور، وهذا الخليفة أول من أظهر ماتم الإمام الحسين في يوم عاشوراء وقفل الأسواق وعلق عليها المسوح وأخرج النساء منشورات الشعور يلطمن خدودهن في الشوارع وبقمن المآتم على الحسين وذلك في سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة ، واستمرني الحلافة تسعاوعشرين سنة وأربعة أشهر إلى أن خلع سنة إحدى وستين وثلثماثة هـ / ٩٧٢م وفرغ عن الخلافة لولده ، ثم توفي المطيع بدير العاقول بعد خلعه بشهرين فتولى الخلافة ىعده الطائع للهعبدالكريم بن المطيع ، بويع له يوم خلع أبوه نفسه، وفي أيامه قطعت خطبة بني

<sup>(</sup>١) أصنتها ليستقيم المعي . (٦) (أمن) في الاصل .

<sup>(</sup>٣) هده العبارة به اصطراب ورثما سقط من الناسخ عبارة عن قطع يد ابي مقله ولسانه .

<sup>( ؛ ) (</sup> حلفه مورون ) في الأصل والتصحيح من مورد اللطافة .

العباس من الحرمين الشريفين وأقيمت الخطبة للمعز الفاطمي العبيدي صاحب مصر والمغرب، واستولى عضد الدولة بن بويه على بغداد وخلع عليه الحليفة وكان التصريف له ولأولاده ، ولما قضى الأمر الى صمصام الدولة ثم الى أحيه بهاء الدولة وضياء الملة تقدم رجال (١) أصحابه إلى الخليفة فجذبوه من على السرير وتكاثر عليه الديلم فلفوه في كساء ونهبوا دار الخلافة فخلع الطائع نفسه وذلك في شعبان سنة إحدى وثمانين وثلثمائة ،هـ / ٩٩١م وأقام مخلوعاً إلى أن توفي سنة إحدى و تسعين و ثلثماثة فكانت مدة خلافته تسع عشرة (٢) سنة وتسعه أشهر ، ثم تولى الخلافة بعده القادر بالله أحمد بن اسحاق بن جعفر المقتدر بالله بويع بالاخلافة ليلة خلع عمه الطائع سنة إحدى و ثمانين و ثلثماله ولم يزل في الخلافة الي أن توفي في ذي القعدة سنة اثنين وعشرين وأربعمائه هـ / ١٠٣١م فكانت مدة خلافته إحدى وأربعين سنة وثلاثة شهور ، ثم تولى بعده القائم بأمر الله عبدالله بن القادر بالله ، بويع له يوم موت أبيه ، وفي أيامه كان ابتداء ظهور الدولة السلجوقية وانقراض دولة مني بويه، وفي سنة إحدى وستين وأربعماته احترق الجامع الأموى بدمشق وزالت محاسنه، وفي أيامه توفي الرئيس أبو على بن سينا ، وتوفى الخليفة القائم سنة سبع وستين وأربعمائه هـ/ ١٠٧٥م فكانت مدة خلافته خمساً وأربعين سنة ، ثم ولي الخلافة بعده حفيده (٣) المقتدى بالله عبدالله بن محمد بن القائم بأمر الله ، بويع له بالخلافة يوم مات جده القائم بأمر الله فأقام خليفة سبع عشرة سنة وتمانية أشهر إلى أن توفي سنة سبع وثمانين وأربعمائة هـ / ١٠٩٤ م (٤) ، فتولى الخلافة المستظهر بالله احمد بن عبدالله المقتدى ، بويع له بالخلافة يوم مات أبوه ، وفي أيامه أخذت الفرنج بيت المقدس بعد أن حاصروا أهله شهراً ونصف شهر وقتلوا من أهله أكثر من سبعين ألفاً وهدموا المشاهد وجعلوا اليهود في كنيستهم ثم أحرقوها عليهم ، اختلفت الملوك فتمكنت الإفرنج من الشام وذلك في (سنة اتنتين وتسعين وأربعمائة هـ / ١٠٩٩م، ثم توفي الخليفة في سنة ست عشرة وخمسمائه هـ / ١٢٢ م ومدة خلافته خمس وعشرون سنة ، ثم تولي الخلافة المسترشد بالله فضل بن أحمد المستظهر ، بويع له بالخلافة يوم موت والده ، وخرج عليه السلطان مسعود ووقع بينهما مقتلة عظيمة آلت إلى أن ظفر بالخليفة وقتله عام سبع وعشرين وخمسمائة هـ / ١٣٣٧ م فكانت مدة خلافته سمع عشرة سنة خمسة شهور ، ثم تولى الخلافة بعده الراشد بالله منصور بن المسترشد ، بويع له بالخلافة يوم وفاة أبيه ، ومن الحوادث في أيامه أنه ارتفع سحاب وأمطر بلد الموصل نارا فاحترقت أكثر أماكنها ، وظهر ببغداد عقارب طيارة لها شوكتان فقتلت جماعة كثيرة من الصبيان ، وفي ذي الححة قصد الملك مسعود قتال الخليفة فدخل بغداد وأعانه أهلها وأفتى قاضي القضاة المالكية بخلج الخليفة لأمور قبيحة ظهرت منه شهد بها جماعة من

<sup>(</sup>١) ( تقدم رحال ) اصنتها من المصادر التاريخية ، والكلمة التي في الاصل نفد .

<sup>(</sup>٢) تسعة عشر في الأصل . (٣) ولده في الأصل

<sup>(</sup>٤) خمس وأربعمائة في الأصل وهو خطأ.

أهل بعداد فحلعوه في رابع عشر ذي القعدة سنة تمان وعشرين وخمسمائة هـ/١١٣٤م ، وكان الراشد قد هرب إلى أصفهان فحاصرها وتمرض هناك فوثب عليه جماعة من الفداوية فقتلوه وكانت مدة خلافته إلى أن حلع سنة واحدة إلا أياماً ، وتولى الحلافة المقتضى لأمرالله محمد بن المستظهر بالله ، بويع له يوم خلع أخيه ، وفي أيامه أمطرت السماء دما في أرض اليمن صارت الأرض منه موسومة بالدم ، وبقى الدم في ثياب الناس ، وحدثت في أيامه عجائب كثيرة سماوية ، وأقام في الخلافة ثلاتاً وعشرين سنة ثم توفي سنة خمسمائة وخمس وخمسين سنة ، ومات في أيامه الزمخشري صاحب الكشاف ، وفي أيامه عادت بغداد والعراق إلى يد الخليفة لأن الحكم كان للملوك المتغلبين وليس للخليفة معهم إلا الأسم ، ثم تولى الخلافة المستنجد بالله يوسف بن المقتضى محمد ، بويع له بالحلافة يوم موت أبيه فأقام خليفة أحد عشر سنة وأياماً ثم توفي عام اثنين وستين وحمسمائة ، ومات في زمنه القطب الرباني سيدي عبدالقادر الكيلاني أعاد الله علينا من بركاته ورضى عنه ، ثم ولى الخلافة المستضى بأمر الله حسن بن المستجد ، بويع بالخلافة يوم مات أبوه ، وفي أيامه عادت الخطبة بمصر لبني العباس بعد انقطاعها مائتين وخمس عشرة سنة (١) ، و في أيامه انقرضت دولة بني عبيد من مصر وضربت السكة على اسم المستضى ، وتوفي سنة خمس وسبعين وحمسمائة فكانت خلافته تسع سنوات ونصف ، ثم ولي الخلافة بعده الناصر لدين الله أحمد بن المستضيع ، بويع له بالخلافة يوم موت أبيه فأقام خليفة سبعاً وأربعين سنة وتوفي سنة ٢٢٢هـ/ ١٢٢٥م (٢) ، و في أيامه قتل الشهاب السهر وردى بحلب ، واستخلص صلاح الدين بن أيوب القدس الشريف وبلاد الساحل من الفرنج ، ثم ولى الخلافة الظاهر بأمر الله محمد بن الناصر، بويع له بالخلافة عند موت أبيه فأقام في الخلافة تسعة أشهر وتوفي سنة ثلاث عشرين وستمائه (٣)، فتولى الخلافة المستنصر بالله منصور من الظاهر بويع له بالخلافة بعد موت أبيه ، فأقام خليفة سبع عشرة سنة ، وتوفى سنة أربعين وستمائه (٤) وفي أيامه توفي سيدي عمر بن الفارض سنة ثلاث وثلاثين وستمائه والشيخ الأكبر محيى الدين ابن العربي سنة ثماني وثلاثين وستمائة ، وتولى الخلافة المستعصم بالله عبدالله بن المستنصر، بويع له بالخلافة يوم موت أبيه وهو آخر الخلفاء العباسيين ببغداد والعراق لأن التتار لما ملكوا بغداد وأبادها أهلها قتلوا الخليفة وأولاده وأخذوا القضيب والبردة فأحرقوهما بالنار وذلك رابع عشر صفر سنة ٢٥٦ هـ / ١٢٥٨م (٥٠).

فانقرضت الدولة العباسية من بغداد وانتقلت الخلافة إلى مصر وكان قتل الخليفة سنة ست (٦)، وخمسين وستماته ومدة خلافته خمس عشرة سنة وتسعة أشهر، وفي أيامه مان ابن الحاجب صاحب الكافية والشيخ أبو الحسن الساذلي شيخ الطريقة الشاذلية وياقوت المستعصمي صاحب الخط ومدة خلافتهم ببغداد خاصة أربع وعشرون وخمسمائة سنة رحمهم الله تعالى.

 <sup>(</sup>١) حمسة عشر سة في الاصل . (٢) ١٩ هـ في الاصل . (٣) ١٩٠ هـ في الاصل . (٣) ثلاث في الاصل .
 (٤) ١٣٣٧هـ في الاصل . (٦) ثلاث في الاصل .

#### ذكر الخلفاء العباسيين المصريين

لما قتل التتار الخليفة أقامت الدنيا بلا خليقة ثلاث سنين ونصف، ثم أقيمت بمصر وأول من بويع بالخلافة منهم المستنصر بالله أبو القاسم ابن الظاهر بالله أمي نصر محمد بن الناصر لدين الله أحمد ، كان المستنصر يوم قتل الخليفة المستعصم محبوساً ، فلما قتل الخليفة هرب المذكور إلى عرب العراق وحضر إلى مصر وأثبت نسبه على يد القاضي فبايعه الظاهر بيبرس بالخلافة ثم قاضي القضاة تاج الدين بن بنت الأعز ثم الأمراء على مراتبهم ، ثم أن الظاهر بيبرس جهزه الى العراق مع جماعة من الأمراء فقتله التتار وقيل هرب ولم يعلم له خير وذلك سنة ستين وستمائة هـ / ٢٦٢ ١م فكانت خلافته ستة أشهر، فبويع بالخلافة الحاكم بأمر الله أمو العباس أحمد بن أبي على الحسن القبي بن المسترشد ، كان اختمى أيام أخذت التتار بغداد ، ودخل مصر بعد موت المستنصر فبايعه السلطان فأقام خليفة نيفا وأربعين سنة وأسكنه (١) الظاهر بالبرج الكبير بالقلعة وتوفى سنة إحدى وسبعمائة هـ / ٢ . ١٣ م، فتولى الخلافة المستكفى بالله أبو الربيع سليمان بويع بالخلافة بعد أبيه سنة إحدى وسبعمائة 8 ثم نفاه السلطان هو وأولاده إلى قوص فأقام بها إلى أن مات في شعبان سنة أربعين وسبعمائة هـ / ١٣٤٠م». فتولى الخلافة الواثق بالله إبراهيم بن محمد بن الحاكم بأمر الله ثم عزله لما ظهر له استحقاق غيره بالعهد وذلك في سمة اثنين وأربعين وسبعمائه هـ / ١٣٤١م، وولى ولى العهد الحاكم بأمر الله أحمد بن المستكفي فأقام خليفة إلى أن مات بالطاعون سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة هـ / ٢٥٢ م، فاستخلف المعتضد بالله أبو الفتح أبو بكربن المستكفي ، بويع له يوم موت أخيه سنة ٧٥٣ هـ فاستمر فيها إلى أن مات سنة ثلاث وستين وسبعمائة هـ / ١٣٦٢م، فتولى الخلافة بعده المتوكل على الله أبو عبدالله محمد فأقام خليفة خمساً وأربعين سنة إلى أن مات في رجب سنة ثماني وثمانمائة هـ / ٥٠٤٠م، وتولى بعده الواثق بالله عمر بن إبراهيم بن المستمسك بن الحاكم ، بويع بالخلافة بعد موت المتوكل ثم خلع ومات في سوال سنة ثمانين وسبعمائة (٢) ، ثم تولى بعده المعتصم بالله زكريا بن عمر بويع بالخلافة بعد موت أخيه ثم خلع سنة إحدى وتسعين وسبعمائة هـ / ٣٨٩م، ثم تولى الحلافة المستعين بالله أبو الفضل ابن المتوكل بعهد أبيه له في سنة ثماني وثمانمائة بعد موت المتوكل فتولى المستعين السلطنة مضافة الى الخلافة ، ثم أخذ السلطنة منه المؤيد وخلعه (٣) ، ونفاه إلى الأسكندرية سنة ٨١٦ هـ /١٢ ١٩م(٤) ، فأقام بها إلى أن مات بالطالجون سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة ٢٤٢٩م ، وتولى المعتبض الفتيح اولابرالمتوكل ولى الخيلاف تبعد خلية خيه سنة ١ ١ ٨هـ / ١ ١ ١ ٢ م (٥) ، عسرة وثمانحائة (٦) ، مات سنة خمس وأربعين وثمانحائة هـ / ١ ٤ ٤ ١ م

<sup>(</sup>١) وأمكنه في الأصل . (٢) في الأصل ١٨٨٠ هـ .

<sup>(</sup>٣) في الاصل خلع الحليمة . (٤) سة ٨٢٣ هـ في الاصل ، والتصحيح من مورد اللطافة .

<sup>(</sup>٥) حمس عشرة في الأصل ، والتصحيح من مورد اللطاعة .

<sup>(</sup>٦) ذكر المؤلف هنا عبارة حاطفة هي "واستمر إلى ان خلع في المحرم سنة أربع وعشرين وشماعائة" وقد حذفتها لان الخليفة استمر في الخلافة حتى مات سنة ٨٤٥ هـ .

فاستحلف المستكفى بالله أبو الربيع بن المتوكل بعد أحيه ، وكان صالحاً دينا ورعاً فأقام خليفة إلى أن مات سنة أربع وخمسين (١) ، وثمانمائة هم / ٥٥ ١م ، فاستخلف أخوه القائم بامر الله أبو البقاء حمزة بن المتوكل ، بويع بعد موت أخيه ثم خلع سنة تسبع وخمسين وثمانمائة هم / ٥٥ ١ م واستقل بالإسكندرية إلى أن مات ، وتولى الخلافة بعد خلع القائم المستنجد بالله أبو المحاسن يوسف بن المتوكل فاستمر خليفة إلى أن مات سلخ المحرم سنة ثلاث وتسعمائة هم / ٤٩٧ م فتولى الخلافة المستمسك بالله يعقوب فاستمر خليفة إلى أن ملك السلطان سليم خان الديار المصرية فأخذ العباسيين صحبته إلى بلاد الروم وإلى هنا وانقضت الدولة العباسية من مصر والعراق ، وعدد الخلقاء ببغداد سبع وثلاثون خليفة وعدد الخلقاء منهم بمصر خمس عشرة خليفة ومدة خلافتهم بمصر خمس وخمسون ومائتا سنة فسبحان من لايزول ملكه ولا يبيد سلطانه ولا إله غيره .

## وأول الأمراء بها بعد الفتح من الصحابة

عمرو بن العاص وهو الذي تولى فتحها في زمن خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة إحدى وعشريس سنة بن الهجرة ، وفي أيامه أرسل له أمير المؤمنين عمر يساله عن شرح حال نيل مصر فأجابه بخبر زيادته وقياسه في زمن الزيادة وعن المقدار الذي يحصل به النفع العام من الزيادة والذي لا يحصل فاستشار عمر علياً رضي الله عنهما وأمر أن يكتب إليه أن يبنى مقياساً فبناه بحلوان ، وفي زمنه كتب له عمر رضي الله عنه يامره بتجديد حفر خليج القلزم وكان قد طمس فحفره وأجرى فيه السفن من الفسطاط إلى السويس ولم يزل إلى أن استخلف المنصور العباسي فردمه سنة خمسين ومائة وبقي منه الموجود الآن فيسمى خليج القاهرة والعامة تسميه الخليج الحاكمي (٢) ، ثم غلب عليه الرمل لعدم الإعتناء بتنظيفه وصار منتهاه إلى ذيل التمساح من ناحية طحا القلزم ، ولم يزل عمرو أميراً على مصر إلى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فعزله عن مصر ، وولى مكانه عبدالله بن سعد بن أبي السرّح وكان قبلها والياّعلي الصعيد الى الفيوم ففوض له ولاية مصر كلها وذلك سنة خمس وعشرين للهجرة فاهتم بقتال أهل المغرب وفتح بلاد البربر وافريقيا سنة ٣٥ هـ / ٢٥٦م وفيها توفي عثمان وتولى الخلافة على رضي الله عنهما فعزل عبدالله عن مصر وولى قيس بن سعد بن عبادة ثم عزله وولى محمد بن أبي بكر تم عزله وولى الاشتر النخعي وكان شجاعاً فلما وصل إلى القلزم استقبله المقدم على الخراج فسقاه شراباً من عسل مسموماً فمات منه ولما بلغ موته علياً تاسف عليه وكتب إلى محمد بن أبي بكر باستقراره في الحلافة ، ولما بلغ معاوية موت الأشتر ولي على مصر من جانبه عمرو بن العاص وذلك بعد وقعة صفين ، فخرج إليها في ستة آلاف واجتمع عليه العثمانية وكانوا نحو عسرة آلاف رجل فكتب عمرو الى محمد بن أبي بكر تنح عنى بدمك فإنى لا أحب أن يصبك منى

<sup>(</sup>١) ذكر الن تغرى مي مورد اللطافة حـ ١ ص ٢٦٠ ان توني يوم الحمعة ثاني محرم ســــ ١٥٥ هـ .

<sup>(</sup>٢) يمثل موصعه مالقاهرة الآن شارع بورسعيد (شارع الحليج المصرى سابقاً).

ظفر وإن الناس قد اجتمعوا على خلافك ، فأغلظ له محمد في الجواب وركب في ألفي فارس من أهل مصر فأحاظ به الشاميون جند عمرو من كل جانب وتمرق عنه المصريون فهرب واختفي في حربتا ، ودخل عمرو الى الفسطاط ثم دلوه على محمد بن أبي بكر فجئ به وقد كاد يهلك عطشاً فقدمه معاوية بن خديج فضرب عنقه ثم وضعه في جيفة حمار وأحرقه بالنار وذلك في صفر سنة ٣٨ هـ / ٢٥٨م وكتب عمرو إلى معاوية يخبره نفتح مصر فولاه معاوية ووهب له خراجها فأقام فيها خمس سنين وثمانية أشهر وفي أيامه ىنى مقياسا بأنصنا فلم يزل يقاس فيه إلى أن بني عبدالعزيز بن مروان المقياس بحلوان ، ثم توفي عمرو بن العاص ليلة عيد الفطر سنة ٤٣ هـ /٦٦٣م وخلف ماثة أردب من الذهب النقد كيلت بالكيل وسبعة قناطير من الفضة تورع ابنه عن الكل وأرسلها جميعاً لمعاوية على الجمال وضعهم في بيت المال ، ودفن بالمقطم من ناحية الفج وكان طريق الناس يومئذ الى الحجاز فأحب الدفن به ليدعو له من يمربه من الحجاج وهو أول أمير مات بمصر ، فولى بعده معاوية على ديار مصر ولده عبدالله بن عمرو بن العاص ثم عزله ، وولى عتبة (١) بسن أبسى سفيان ثم عزله وولى عقبة بن عامر الجهني سنة أربع وأربعين فأقام والياً إلى سنة سبع وأربعين (هـ) تم توفي فدفن بالقرافة بجوار قبر عمرو بن العاص ، ثم وليها بعده معاوية من خديج فأقام إلى سنة خمسين هـ/٣٧٣م وعزل ، فولي مكانه مسلمة بن مخلد وجمعت له مصر والمغرب وهو أول من جمع له ذلك وأول من أحدث المنائر بظهر جامع عمرو كالإشارات ، بني أربع منارات وكانوا قبل يؤذنون على ظهر الجامع أو بابه، وجوف الحراب للإمام وأحدت تسبيح السحر بالليل وذلك سنة ٥٣ هـ / ٢٧٠م، ثم وليها بعده سعيد بن يزيد بن علقمة الأزدى ، فلما ولي ابن الزبير الخلافة بعد موت يزيد عزله وولي عبدالرحمن بن مخزوم (٢) القرشي الفهري سنة ٦٤هـ (٣) /٦٨٣م فقصد مروان مصر فملكها وجعل عليها عبدالعزيز وذلك في سنة ٦٥ هـ فوضع المقياس «بحلوان، وفي زمنه وقع الطاعون فخرج إلى حلوان لبناء المقياس ، فمات بها وحمل الى الفسطاط فدفن بمقبرتها وكانت وفاته ثاني عشر جماد الأول سنة ٨٦هـ / ٧٠٥م ووضع أسامة بن زيد التنوخي في هذا التاريخ مقياسا بالجزيرة المعروفة بالروضة في خلافة الوليد بن عبد الملك وكان عامل خراج مصر ثم تولى عبدالملك فأقام شهراً إلا ليلة ثم صرفه وولى ابنه عبدالله بن أمير المؤمنين عبدالملك وهو أول من نقل الدواوين إلى العربية وكان قبله بالعجمية فأقام إلى تسعين هـ / ٩ .٧٠م ، فعزله أخوه الوليد وولى قرة بن شريك العبسي فقدمها يوم الأثنين ثالث عشر ربيع الأول وكان فاسقاً غشوما ظلوماً فأقام واليا إلى أن مات سنة ٩٦ هـ/ ٧١٥م وكتب أسامة بن زيد لسليمان بن عبدالملك ببطلان المقياس بالجزيرة وبناء آخر(٤) غير الأول فبناه في سنبة ٩٦ هـ/٥٧٥م تم تولى مصرعبدالملك بنرفاعة

<sup>(</sup>١) عقبة في الأصل والتصحيح من حسن المحاصرة .

<sup>(</sup>٢) محزوم = ححدم في ا لكامل لابن الأثير ، قحرم في خسن المحاضر للسيوطي .

<sup>(</sup>٣) مة ٦٦ هـ في الأصل ، والتصحيح من حسن المحاضرة . (٤) (وبناء آحر) أصفته السياق المعنى .

القيسي الى سنة ٩٩ هـ فعزل وتولي أيوب بن شرحبيل فأقام فيها سنتين ونصف وتوفي بمصر سنة إحدى ومائة هـ / ٧١٩م ، فتولى بسربن صفوان الكلبي فأقام الى سنة ثلاث ومائة ، ثم ولى أخوه حنظلة فأقام الى سنة خمس ومائة هـ /٧٢٣م، ثم ولى محمد بن عبد الملك الخليفة فأقام شهرين ونصف ، ثم ولى مكانه الحسن بن يوسف فأقام ثلاث سنين ثم عزل ، وولى حفص بن الوليد فأقام إلى آخر سنة ثماني ومائة ، ثم ولي بعده عبدالملك بن رفاعة فاقام خمسة عشر يوما ثم صرف (١) ، وولى أخوه الوليد فأقام الى أن توفي بمصر سنة ١١٧ (هـ) / ٧٣٥م ، وتولى بعده عبدالرحمن بن خالد الفهمي فأقام سبعة أشهر وصرف ، وتولى حنظلة بن صفوان المرة الثانية في سنة ١٢٦ هـ ثم صرف في سنته ، وأعيد حفص بن الوليد وعزل سنة ١٢٨ هـ، وولى الحويرة (٢) بن سهل الباهلي، ثم ولى المغيرة بن عبيد القرارى (٢) إلى سنة ١٣١هـ وتوفى بالأسكندرية فتولى عبد الملك من مروان مولى لخم الى سنة ١٣٢ هـ / ٩٠٠م فقتل بمصر ، تم قامت الدولة العباسية وقام السفاح فولى نيابة الشام ومصر الى صالح بن عبدالله بن عباس فسار إلى مصرحتى حضر قتل مروان في ذى الحجة سنة ١٣٣ هـ، تم رجع إلى الشام واستخلف على مصر أباعون عبد الملك بن يزيد الأزدى فأقام الى سنة ٢٤٢هـ(٤)، ثم ولى بعده موسى بن كعب التميمي فأقام سبعة أشهر ومات ، فولى محمد بن الأشعث الخزاعي ثم عزل سنة ١٤٢ هـ/٥٥٩م؛ وولى نوفل ابن الفرات ثم عزل ، وولى حمد (٥) بن قحطبة ثم صرف سنة ١٤٣ هـ ، وولى يزيد بن حاتم المهلبي فأقام الي سنة ١٥٢ هـ فعزل ، وولى محمد بن سعيد فأقام إلى أن استخلف المهدى فعزله سنة ١٥٩هـ/ ٧٧٦م، وولى أبو ضمرة محمد بن سليمان ثم ولى بعده عبدالله بن عبدالرحمن بن معاوية بن خديج التجيبي ، تم ولي بعده أخوه فأقام سنة وشهرين وتوفي بمصر ، ثم ولي موسى بن على اللخمي سنة ١٥٥ ه فأقام إلى سنة ١٦١ هـ ، ثم ولي عيسى ابن اللخمي ، ثم ولي واضح مولى المنصور سنة ١٦٢ هـ شم صرف، وولى منصور بن يزيد الحميرى، ثم ولى بعده يحيى بن ممدود(١) أبو صالح الحرسي ، ثم ولي سالم بن سوادة التميمي سنة ١٦٤ هـ ، ثم ولي إبراهيم بن صالح العباسي من السنة فأقام سنة وثلاثة أشهر وعزل (٧) ، ثم ولى موسى بن عيسى العباسي فأقام احد عشر شهراً وعزل ، فولى سلمة (^) بن يحيى ، ثم ولى محمد بن زهير الأزدى ثم عزل سنة ١٧٣هـ / ٩٨٧هـ وولى داود بن يزيد المهلبي فأقام سنة ثم صرف وأعيد موسى بن عيسى ثم عزلة

<sup>(</sup>١) بعد كلمة صرف ورد بالمخطوط عبارة "وولى في السنة" وهي تخل بالمعني .

 <sup>(</sup>٢) الحوثرة في حسن المحاضرة .
 (٢) الخوثرة في حسن المحاضرة .

<sup>(</sup>٤) ١٤١ ه مي حسن المحاصرة . (٥) حميد في حسن المحاضرة .

<sup>(</sup>٦) داود في حسس المحاضرة .

<sup>(</sup>٧) في الاصل (ثم عزل سنة ١٧١ هـ) وهو حطا ، إذ ورد في الكامل لابن الأثير إنه عرل سنة ١٦٧ هـ .

<sup>(</sup>٨) مسلمة في حسن المحاضرة .

الرشيد سنة ١٧٦ هـ/٧٩٢م وولى جعفربن يحيى البرمكي فاستناب عليها عمربن مهران وكان رزى الشكل ولاه الرشيد لأمر أراده ثم عزل سنة ١٧٧ هـ، وولى اسحق بن سليمان تم عزل، وأعيد موسى بن عيسي في السنة ، ثم أعيد إبراهيم بن صالح العباسي سنة ١٧٧ هـ فتولى بمصر ، وولى عبدالله بن المسيب الضبي ، ثم ولى اسحق بن سليمان العباسي سنة ١٧١ هـ فأقام سنة ثم عزل ، وولى هرثمة بن أعين فاقام نحوا من شهر تم عزل ، وولى عبدالملك بن صالح العباسي فأقام الى سلخ سنة ١٧٨ه / ٧٩٥م وولى عبيدالله بن المهدى العباسي فأقام سنة ، ثم أعيد موسى بن عيسى سنة ١٨٠ هـ ثم أعيد عبيد الله بان المهدى وصرف في رمضان سنة ١٨١ هـ وولى اسماعيل بن عيسى فاقام سنة ثم صرف سنة ١٨٣ هـ / ٩٩٧م ، وولى الليث بن الفضل البيرودي فأقام أربع سنين وشهراً ثم عزل ، وولى أحمد بن اسماعيل العباسي سنة ١٨٧ ، ثم ولى عبدالله بن محمد العباسي فأقام سنة ، ثم ولى الحسين بن حمل الأزدى سنة ١٩٠هـ، ثم ولى مالك بن فلهم الكلبي سنة ١٩٢ هـ ، وثم ولى الحسن ابن التختاخ (١) ، فأقام سنة ثم عزل ، فولى حاتم بن هرشمة ثم صرف سنة ١٩٥ه ، ثم ولي جابر بن الأشعث الطائي ، ثم ولي عباد بن نصر الكندي سنة ١٩٦ هـ/ ١٨٢م ثم ولي المطلب بن عبدالله الخزاعي سنة ١٩٨ هـ، ثم ولي عيسي بن موسى في السنة ، ولما تولاها عيسي بن طرف المامون أرسل ولده عبدالله بطريق النيابة وكان معه الإمام محمد ابن إدريس الشافعي ، ثم أعيد المطلب سنة ١٩٩ هـ/ ١٨٥م ، ثم ولى السرى بن الحكم سنة مائتين هـ / ٨١٦م ثم ولي سليمان بن غالب سنة ٢٠١ هـ ، وفي هذا التاريخ كان دخول السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن الإمام على رضى الله عنهم الى مصر، ولدت بمكة سنة ١٤٥ هـ ونشأت بالمدينة ولهاصحبة بكثير من النساء والصحابيات وتزوجها اسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الإمام الحسين بن على بن أبي طالب ورزقت منه القاسم وأم كلثوم وأقامت بمصر سبع سنين وتوفيت سنة ٢٠٨ هـ وخرج زوجها من مصربولدها القاسم وأم كلثوم الى المدنية ، ثم أعيد السرى بن الحكم فمات في سنة ٢٠٥ هـ، وفي زمنه توفي الإمام الشافعي رضي الله عنه سنة ٢٠٤ هـ وولى بعده أبو نصر محمد بن اسرى وفي زمنه توفي الامام الشافعي رضي الله عنه سنة ٢٠٤ هـ وولى بعده أبو نصر محمد بن السرى فمات بمصر ثم تغلب عليها عبيد الله بن السرى في سنة ٢٠٦ هـ فأقام الى سمة ٢١٠ هـ فوجه إليه المأمون عبدالله بن طاهر فاستنقذها منه بعد حروب كثيرة ، وذكر أبو القاسم المغربي أن البطيخ العبدلاوي بمصر نسب الى عبدالله بن طاهر قال ابن خلكان : إما لأنه كان يستطيبه أو لأنه كان أول من (٢) زرعه بها ، ثم ولى بعده عيسى بن يزيد الجلودي ، ثم في سنة ٢١٣ هـ ثار بمصر رجلان وهماعبدالسلام وابن خليس فاستحوذا على

<sup>(</sup>٢) (أول من) ساقطة في الأصل .

<sup>(</sup>١) بن الثختاح اضفتها من حسن المحاضرة .

مصر وخلعا المأمون وتابعهم طائفة من القيسية واليمانية فولي المأمون أخاه أبي اسحاق المعتصم بن الرشيد نيابة مصر مضافة الى الشام فقدمها سنة ٢١٤ هـ فافتتحها وقتل عبدالسلام وامن خليس وأقام بمصر مدة ، تم وليها عمير بن الوليد التميمي ثم صرف وأعيد عيسي بن يزيد الجلودي ثم صرف وولي عبد ربه بن جبلة سنة ٢١٥ هـ ، ثم ولي عيسي بن منصور مولي بني نصر وفي أيامه قدم المأمون مصر في سنة ٢١٦ هـ/ ٨٣١م و هدم مقياس الجزيرة وأسسه ولم يتمه فأتمه المتوكل في خلافته وهو الموجود الآن ، تم ولي نصر لقب بكيدر السعدي إلى سنة ٢١٩ هـ (١) ، ثم ولمي المظفرين كيدر ، ثم ولي موسى بن أبي العباسي الحنفي ، ثم ولي مالك بن كيدر وصرف سنة ٢٢٤ هـ/٨٣٨م ، ثم أعيد عيسى بن منصور سنة ٢٢٩ هـ ثم توفي بمصر ، فتولاها هرثمة بن نصر الجيلي (٢) سنة ٢٣٣ هـ ، ثم ولي ابنه حاتم في السنة فاقام شهراً ، ثم ولي اسحاق بن يحيي الجيلي سنة ٢٣٥ هـ / ٩٤٩م، ثم ولي عبدالواحد بن يحيى مولى خزاعة سنة ٢٣٦ هـ ، فأقام إلى سنة ٢٣٨ هـ ، تم ولي عنبسه ابن اسحاق الضبي فأقام الي سنة ٢٤٤ هـ ، وولي يزيد بن عبدالله من الموالي وكان ذلك في خلافة جعفر المتوكل وهو الذي أتم بناء مقياس الروضة الموجود الآن في سنة ٢٤٧ هـ / ٨٦٥م وقدم من العراق محمد بن كثير الفرغاني المهندس فتولى بناه وجعل على المقياس أبا الرداد واسمه عبدالسلام البصري كما تقدم وأجرى عليه سليمان ابن وهب في كل شهر سبعة دنانير على ذلك وتوفي أبو الرداد(٣)، في سنة ٢٦٦ هـ وكان قبل ذلك يتولاه النصاري القبط فورد كتاب المتوكل على القاضي بكاربن قتيبة بأن يولي عليه مسلماً يختاره فأختار له أبا الرداد ، وعلامة وفاء النيل ست عشر ذراعا أن يسبل ابن أبي الرداد الستر الأسود الخليفتي على شباك المقياس فإذا شاهده الناس تباشروا بالوفاء واجتمعوا للفرجة من كل ناحية وأقام يزيد حاكماً على مصر تسع سنين وأشهر ثم صرف سنة ٢٥٣ هـ، ثم ولي بعده مزاحم بن خاقان ثم ابنه أحمد ثم أخوه ثم أنوجور التركي كلا ممهم في السنة ثم صرف عنها في السنة ووليها أحمد بن طولون التركي وأضيفت إليه نيابة الشام والمعواصم (٤) والثغور فأقام مدة طويلة وفتح مدينة انطاكية وبني بمصر فوق جبل يشكر جامعة المشهور سنة ٢٦٣ هـ(٥)، وهو محل (٦) مبارك مربه موسى وناجي الله تعالى عليه وقيل أن محل المناحاة هو محراب المسجد الآن والدعاء عنده مستجاب ، وكان طولون من الأتراك الذين أهداهم

<sup>(</sup>١) هده العبارة مكررة مي الاصل . (٢) بن النضر الجملي في حسن المحاضرة .

<sup>(</sup>٣) أنو الزياد في الأصل (٤) القواصم هي الاصل .

<sup>( ° )</sup> حامع اس طولول يعتبر أقدم مساحد مصر القائمة حتى الآل ، وقد أنتهى من سائه سنة ٢٦٥ هـ ، وهو يتسغل مساحة سنة أعديه ونصف حعلت منه أكبر جامع في مصر وثالث جامع في العالم الإسلامي بعد حامع سامراء وجامع أبى دلع مي العراق الذي يسي على طرارهما حيث يشكل الحامع مساحة مربعة الشكل طول ضلعها ٦٢ متر ويتكون من صحن كبير مكشوف تحيط به أربع طلات أهمها ظلة القبلة التي تتكون من حمس بلاطات تسير باثكاتها موازية لحدار القبلة أما بقية الطلات فتكود من رواقير ويحيط بالحامع ٣ ريادات في الناحية الغربية والشرقية والشمالية .

<sup>(</sup>٦) محمل في الأصل

نوح بن أسد الساساني عامل بمخاري إلى المأمون من سنة مائتين وقيل إلى الرشيد سنة تسعين ومائة ، وولد لطولون ابنه أحمد في سنة عشر وقيل ست عشرة ومائتين ، وكانت إمارته في رمن المعتز بالله الخليفة العباسي وكان ذا خيرات كثير الصدقات يتصدق في كل أسبوع بتلاثة آلاف دينار سوى الروات ، ويجرى على أهل المساجد في كل شهر ألف دينار ، وكان خراج مصر في أيامه أربعة أربعة آلاف ألف دينار ، وكان لابن طولون مابين رحبة مالك ابن طوق إلى اقصى المغرب خلا الأندلس فإنها كانت في يد عبدالرحمن الداخل الأموى وأولاده ، واستمر ابن طولون أميراً بمصر إلى أن مات بهاليلة الاحد عشر خلون من ذي القعدة سنة ٧٧٠ هـ / ١٨٨ في خلافة المعتمد أحمد بن المتوكل وخلف سبعة عشر ابناً قال بعض الصوفية رأيته في المنام بعد موته بحالة حسنة فقال لى : لا ينبغي لمن سكن الدنيا أن يحتقر حسنة فيدعها ولا سيئة فيأتيها ، عدل بي عن النار إلى الجنة بتثبتي على متظلم عييّ اللسان وما في الآخرة على رؤساء الدنيا أثقل من الحجاب لملتمس الانصاف ، وولى بعده ابنه أبو الجيش خمارويه وأقام أيضا مدة طويلة ، ثم في ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين ومائتين قدم البريد (١)على المعتضد فأخبر أن خمارويه ذبحه بعض خدمه على فراشه ، فولي بعده ولده جيس فأقام تسعة أشهر ثم قتلوه ونهبوا داره وولوا هارون بن خمارويه، وقد التزم في كل سنة بالف ألف وخمسمائة ألف ديمار يحملها إلى باب الخليفة ، فأقره المعتضد على ذلك فلم يزل أميراً إلى سنة اثنتين وتسعين ومائتين هـ / ٥ ، ٩ م فدخل عليه عماه شيبان وعدى ابنا أحمد بن طولون وهو ثمل فقتلاه وولى عمه أبو الغنايم شيبان ، فورد بعد اثني عشر يوماً من ولايته من قبل الكتفى ولاية محمد بن سليمان الواثقى ، فسلم إليه شيبان الأمر واستصفى أموال بسي طولون وانقضت الدولة الطولونية من الديار المصرية ، وأقام محمد بن سليمان أميراً أربعة أشهر وعزله عيسي بن محمد النوشري فأقام عليها خمس سنين وشهرين ونصف ومات سنة سبع وتسعين ومائتين ه/ ٩١٠م فولي المقتدر أبا منصور تكين الحاصة (٢) ، ثم صرف في سنة ثلاث وثلثمائة وولى ذكا أبو الحسن ، ثم توفي سنة سبع وثلثمائة وأعيد تكين الخاصة ، ثم صرف سنة تسع وثلثمائة وولى هلال ابن بدر ثم صرف سنة ٣١١هـ/٩٢٣م ، وولى أحمد بن كيغلغ ، ثم صرف من عامه وأعيد تكيين الخاصة فاقام إلى أن مات سنة ٣٢١هـ/٩٣٣م ، وورد الخبر بموته إلى بغداد وأل محمداً ولده قد قام بالأمر من بعده فسير إليه القاهر الخلع بتنفيذ الولاية واستقراره ، ثم صرف وولى أبو بكر محمد بن طغج الملقب الإخشيد ثم صرف من عامه وأعيد أحمد بن كيغلغ ، ثم صرف في سنة ٣٢٣هـ في خلافه الراضي ابن المقتدر ، وفي ذلك الوقت كان تغلب إصحاب الأطراف لضعف أمر الحلافة وبطلان معنى الوزارة ، وصارت الدواوين تحت حكم أمير الأمراء محمد بن رائق ، وصارت الدنيا في أيدي عمالها فكانت مصروالشام في يدالاخشيدية ملوك مصروهم خمسة انفار ومدتهم ٣٥ سنة وأولهم (١) اليزيد في الأصل. (٢) الخادم في الكامل في التاريح لاس الاثير.

محمد بن طغج (۱) ، وليها سنة ٣٢٣ه واستمر يجرى حكمه بمصر والشام إحدى عشرة سنة إلى أن مات فى ذى الحجة سنة أربع وثلاتين وثلثمائة ه/ ٤٦ هم ، فقام ابنه القاسم أنوجور ومعناه بالعربية محمود وكان صغيراً فأقيم كافور الإخشيدى الخادم الأسود أتابكا يدبر المملكة ، وفى زمنه زلزلت مصر زلزلة عظيمة دامت ثلاث ساعات حتى هدمت البيوت وضج الناس بالدعاء فمدحه شاعره الجمل بقوله :

ما زلزلت مصر من سوء براد بها . . . لكنها رقصت من عدله فرحاً .

ثم مات أنوجور سنة ٤٩ هـ/ ٩٦ م وقام بعده أخوه على فاستمر كافور أتابكا أيضاً إلى أن مات على سنة ٣٥٥ هـ/ ٣٦ م ، فاستقل بالملك كافور وصار يدعى له على المنابر المصرية والشامية والححازية، فأقام سنتين وأربعة أشهر ومات في جمادى الأول سنة ٣٥٧هـ / ٣٦٩ م، قال الذهبي : كان كافور خصياً حبشياً اشتراه الإخشيد من بعض أهل مصر بثمانية عشر ديناراً ، ثم تقدم عنده لعقله ورأيه ، ثم لما مات استاذه صار أتابكا لولده أنوجور كما تقدم فغلب على الأمر وصار الاسم للولد والدست لكافور ، تم استقل بالأمر ولم يبلغ أحد من الخصيان ما بلغ كافور ومؤنس المظفر الذي ولى سلطنة العراق ، ولما مات كافور ولى المصريون بمكانه أبا الفوارس أحمد بن على الإخشيد وهو ابن اثنتين وعشرين سنة فأقام سنتين وثلاثة أشهر (٢) ، حتى أتى جوهر القائد من المغرب وأنتزعها منه والله أعلم .

## الفصل الرابع: في ذكر خلفاء بنوعبيد المعروفين بالفاطميين

ومدتهم مائتان وست سنوات ، وأول من تولى مصر منهم المعز لدين الله أبو تميم معد بن المنصور اسماعيل ، وذلك أنه لما أختل أمر الديار المصرية بعد وفاة كافور الإخشيدى لم يبق بمصر من تجتمع عليه القلوب ، وأصاب الناس غلاء شديد أضعفهم ، واستقل خلفاء بنى العباس بالديلم عن أمر مصر ، فبلغ دلك المعز وهو ببلاد أفريقية فبعث مولى أبيه جوهر الصقلى القائد الرومي وكان إذ ذاك يعرف بقائد القواد ومعه مائة ألف مقاتل وخمسمائة يغل محملة مالاً ، فدخل مصر يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة هـ / ٦٨ م، فهرب أصحاب الإخشيد وأخذ جوهر مصر بلا طعنة ولا ضربة ، وخطب للمعز بالديار المصرية وأعمالها ، كما أمر الموذبين بجامع عمرو وحامع أحمد بن طولون أن يؤدبوا بحى على حير

<sup>(</sup>١) طنج في الأصل ،

<sup>(</sup>٢) ذكر المقريرى في الحطط حدا ص ٣٣٠، أن أما الفوارس أحمد ولى مصر وسمه إحدى عشرة سمة في يوم وفاة كافور ولي ما ٢ سنة كما هو مذكور أعلاه، وأنه لم يقم سبتين كما دكر أعلاه وإما سمة واحدة لأن كافور مات في حمادى الأول ٣٥٧هـ وقتح الفاطميود مصر ودحلوا القاهرة في ١٧ شعان سمة ٣٥٨هـ

العمل فشق ذلك على الناس وما استطاعوا له ردًا، وأسرع في بناء القاهرة واختط سورها وبناه باللبن في سنة ٣٦١هـ وبني القصرين والجامع الأزهر في هذا التاريخ . وأرسل البشير ذلك إلى المعز من المغرب فجاء (١) من المغرب بعسكره ، فوصل إلى الإسكندرية في شعبان سنة ٣٦٢هـ فتلقاه أعيان مصر فدخلها خامس رمضان فنزل بالقصرين وسط المدينة وسمى المدينة بالقاهرة بعد أن كان سماها جوهر المنصورية (٢) ، وسبب ذلك أنه لما حضر الأساس نصب عليه حبلاً فيه أجراس وقعد يرصد طالعاً سعيداً يرمى فيه الأساس وأوقفوا الفعلا حاملين للأحجار وأمرهم المنجمون إنهم إذا حركوا الحبال وسمعوا صوت الأجراس يلقون ما بأيديهم من الأحجار في الأساس ، فاتفق أن غراباً سقط على الحبال فتحركت الأجراس ، فلما سمع الموكلون صوتها أمر الفعلا أن يرموا الأحجار في الأساس فقال لهم المنجمون : لا لا الطالع القاهر والمنجمون يسمون المريخ القاهر، فلما بلغ المعز ذلك غير أسمها وسماها القاهرة (٣) ، وجلس المعز على سرير الملك سنة ٣٦٢هـ/٩٧٣م وأقام بالقاهرة سنتين ونصف إلى أن توفي في ربيع الآخر سنة خمس وستين وثلثمائة ٩٧٥م ثم تولى بعده ولده العزيز بالله نزار بن المعز فملك إحدى وعشرين سنة ثم توفي بمدينة بلبيس سنة ٣٨٦هـ/٩٩٦م ثم تولى بعده ولده أبو على الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز وكان شيطاناً مريداً سيء الإعتقاد سفاكاً للدماء ، بني جامعه المشهور بقرب باب النصر ، ثم ادعى الألوهية قتل في شوال سنة ١١١هـ/٢٠١م ومدة ملكه خمس وعشرون سنة ، فقام بالأمر بعده أبنه الظاهر بأمر الله على بن الحاكم بأمر الله فأقام خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وتوفي في شوال سنة ٤٢٧هـ/٢٥٦م وقام بالأمر بعده ولده المستنصر بالله معد بن الظاهر، ولى الملك يوم توفي أبوه وجرت في أيامه فتن وشدائد ، وانقطعت قافلة الحاج من البر من سنة خمسين وأربعمائة وصار الناس يسافرون من النيل إلى قوص ثم يمرون من صحراء عيذاب ثم يركبون البحر المالح إلى جدة، واستمر كذلك زيادة على مائة سنة إلى أن اخرجها الملك الظاهر بيبرس البندقداري من البر، وفي سنة ستين وأربعمائة حصل الغلاء الكبير بمصر الذي ما عهد مثله منذ زمان يوسف الصديق وسببه انقطاع النيل عن الزيادة نحو أربع سنوات ثم زاد في الخامسة فأقام على وجه الأرض ثلاث سنوات ، فأستمر الغلاء سبع سنوات حتى أكل الناس بعضهم بعضاً وبلغ الاردب القمح مائة دينار وأبيع الكلب بخمسة دنانير والهرة بثلاثة دنانير ،

<sup>(</sup>١) ( فجاء ) ساقطة مي الأصل .

<sup>(</sup>٢) (المعربة) في الأصل \* والمنصورية التي اطلقت أولاً على القاهرة سميت بهذا الاسم تيمناً باسم مدينة المنصورية التي انشاها حارح القيروان المنصور بالله والد المعر.

<sup>(</sup>٣) ارتبط ببناء وتاسيس المدن اساطير مثل تلك الاسطورة ، والواقع أن الذى كان يتحكم فى تاسيس المدن الموقع ، والأهمية الاستراتيجية ، والامية ، والسحانية ، ويبدو أن جوهر أسس القاهرة لتكون عثابة مدينة ملكية كضاحية لمدينة الشعب الفسطاط ، وهو بذلك يماثل وضع المنصورية للقيروان ، ويأتى التشابه أيضاً فى أن بابين من أبواب المنصورية كان يطلق على أحدهما باب رويلة والثابي باب الفتوح ، وقد أطلق هذان الإسمان على بابين من أبواب صور مدينة القاهرة المصرية .

وفي مرآة الزمان : أن إمرأة خرجت من القاهرة ومعها مد جوهر فقالت من يأخذه بمد من بر فلم يلتفت إليها أحد فألقته في الطريق ، ثم انصب البيل في السنة السابقة وأقام معد (١) الخليفة في ولايته ستين سنة إلى أن مات ثامن عشر ذي الحجة سنة ٤٨٧هـ/١٠٩م ، ثم تولي بعده أحمد المستعلى بالله بن المستنصر وفي زمنه اختلت دعوتهم ودولتهم وأقام خليفة سبع سنوات وشهراً ومات في عشرين صفر سنة ٩٥ هـ / ١٠١١م، فتولى الخلافة بعده أبو على الآمر بأحكام الله منصور وكان رافضياً ظالماً فاسقاً ، فاقام خليفة ثلاثين سنة وثمانية أشهر وقتل سنة خمس وعشرين وخمسمائة (٢) ١١٣٠ م ثم قام بالأمر بعده ابن عمه الحافظ لدين الله أبي الميمون عبد المجيد بن أبي القاسم فأقام خليفة تسع عشرة سنة وأشهر وهو الذي بني الجامع الأقمر(٣)، ومات سنة ٤٤٥هـ/١١٤٩م ، ثم قام بعده الظافر بالله اسماعيل بن الحافظ عبد الجيد وكان عاقلاً عمر الجامع الفاكهي (٤) ، بالشوايين المعروف بالظافري ، ثم قتل في المحرم سنة ٤٩هـ/١٥٤م وكانت مدته أربع سنين ، وثمانية أشهر ، فقام بالأمر بعده ولده الفائز بنصر الله عيسى بن الظافر وكان وزيره الصالح طلائع بن رزيك والصالح هو الذي بني الجامع خارج باب زويلة والمشهد الحسيني سنة ٧٤ هـ ومات الفائز سنة خمس وخمسين وخمسمائةهـ / ١٦٠ م ومدة خلافته ست سنوات وخمسة أشهر ثم قام بالأمر بعده العاضد لدين الله عبدالله ، ولى الخلافة وعمره إحدى عسرة سنة ، وكان وزيره الصالح طلائع ، ثم استوزر شاور ويسمى بامير الجيوش ، وشاور هذا هو الذي أخرب الفسطاط لأن الفرنج لما ملكوا دمياط وأتت طلائعهم إلى بلبيس خاف على الفسطاط أن يملكوها فأحرقها بالنار فأقامت النار فيها أربعة وخمسين يومأ وكانت مدينة عظيمة كان بها أربعمائة حمام وهي الكيمان الموجودة الآن بجوار جامع عمرو بن العاص ، ثم ان الفرنج طلبوا من العاضد ألف ألف دينار فوعدهم بذلك وأرسل إلى السلطان نور الدين الشهيد صاحب الشام وكان بحلب فأمده بستين ألف مقاتل وكان المقدم عليهم أسد الدين شيركوه ومعه ابن أخيه يوسف بن أيوب ، فلما سمع الفرنج بقدومه ترحلوا وتحصنوا بدمياط ، فلما قدم أسد الذين أجلى الفرنج عن أرض مصر وقتل منهم خلقاً كثيرين ثم رحل إلى نور الدين فكاتب شاور الفرنج ووعدهم بتمليك مصر فعادوا ، فكاتب العاضد نور الدين الشهيد فجهز لهم شيركوه ومعه صلاح الدين يوسف وأمره بالإقامة بمصر فعاد إليها وفتحها وقتل الفرنج ثم توفي شيركوه وتولى صلاح الدين الوزارة للعاضد بعد أن قتل شاور ثم أمر العاضد بملازمة القصر وحجر عليه فاستمر إلى أن مات في المحرم سنة سبع وستين وخمسمائة هـ/١١٧١م فكانت خلافته اثنتي عشرة سنة وهو آخر الخلفاء الفاطميين بمصر.

<sup>(</sup>١) معه في الأصل

<sup>(</sup>٢) ذكر المؤرحون أنه قتل في ذي القعدة سنة ٢٤هـ عند رأس الحسر الموصل بين مصر القديمة إلى جزيرة الروضة .

<sup>(</sup>٣) جامع الاقمر يحمل رقم ٣٣ مى فهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة وهو يقع فى الشارع الاعظم للقاهرة (شارع المعز لدين الله) ويرجع تاريخ إنشائه إلى سنة ١٩٥٩هـ/ ١١٢٥م .

<sup>(</sup>٤) حامع الفاكيمي أو الفكياتي يحمل رقم ١٠٩ مي الفيرس ويرحع لسنة ٤٣٥هـ/١١٤٨م وهو يقع بالغورية .

## الباب الثالث في ذكر ملوك مصر من الأكراد ومماليكم الأتراك ثم الجراكسة

إلى أن استنقذها منهم السلطان سليم بن عثمان وفيه فصول ، الفصل الأول فيمن ملكها من الأكراد وهم تسعة أولهم الملك الناصر صلاح الدين يوسف (١) بن أيوب بن مروان بس شادى الحميدي، ذكر ابن الأثير في تاريخه: أنهم من الأكراد الروندية ، وكان من أمر صلاح الدين أنه لما تولى الوزارة للعاضد أرسل له نور الدين يأمره بأقامة الخطبة لبني العباس في الديار المصرية فأقامها في أول جمعة من السنة باسم المستضىء بالله ثم توفي العاضد فتسلم صلاح الدين القصر بما فيه، فلما بلغ المستضىء بالله العباسي بإعادة الخطبة باسمه أرسل رسوله بحلعتين أحدهما لنور الدين والثانية لصلاح الدين ، وكان صلاح الدين في ظاهر الأمر نائباً لنور الدين في أرض مصر وهو الذي بني السور المحيط بالقاهرة وذلك في سنة ٧٤هـ ، ودور هذا السور بالذراع الهاشمي تسعة عشرون ألف ذراع وتلثمائة ذراع ، وفي أيامه عمرت قلعة الجبل وهي الآن دار السلطنة ، أمر بهاء الدين قراقوش ببنائها فشرع في بنائها ولم تتم حتى مات صلاح الدين وولى الملك الكامل فاتمها وهو أول من سكنها ، وبني صلاح الدين تربة الإمام السافعي ، وكان صلاح الدين ملكاً عادلاً فارساً شهماً واستقل بمصر بعد موت نور الدين وكان كثير الجهاد في الكفار فتح منهم نيفا وسبعين مدينة وحصناً ، وكان حكمه من أقصى اليمن إلى الموصل ومن طرابلس إلى الغرب ، وكان شافعي المذهب أشعري العقيدة وانقذ من بلاد الكفار نحواً من عشرين الف مسلم وأسر من الفرنج مائة ألف إنسان واستنقذ بيت المقدس وبلد الخليل وبيت لحم وعسقلان وغزة والرملة والطور ونابلس وما قاربهم من يد الفرنج وأجدث الكسوة للبيت الحرام من مصر (٢) ، في كل سنة فصارت عادة ، وتوفي بقلعة دمشق يوم الأربعاء سابع عشر صفر سنة ٩٨٥هـــ/١١٩٣م (٣) ونقل إلى التربة المستجدة بالمدرسة العزيزية ومدة ملكه أثنان وعشرون سنة ، ثم حصل بين ولديه الأفضل على وأخيه العزيز عثمان منازعة من قبل السلطنة واستمرت أربع سنين إلى أن استقر في السلطنة الملك العزاير عثمان وكان دينا صالحاً حسن الأخلاق توفي، في المحرم سنة ٥٩٥هـ/١٩٨م ودفن عند قبر الإمام الشافعي ومدة سلطنته ست سنوات (٤) إلا

<sup>(</sup>١) مى الأصل (يوسف صلاح الدين) . (٢) (مصر) ساقطة فى الأصل . (٢) سنة فى الأصل . (٤) سنة فى الأصل .

شهراً ، ثم تولى السلطنة بعده الملك المنصور محمد بن الملك العزيز عثمان فأقام سنتين وشهراً تم خلع من السلطنة، ثم تولى الملك عم أبيه الملك العادل أبو بكر محمد بن أيوب ، جلس على سرير السلطنة في ربيع الأول سنة ٩٦٥هـ/ ٢٠٠٠م فأقام في السلطنة تسع عشرة سنة وشهراً ، وفي أيامه كان بدأ الحشيش بمصر واستمر النيل نحو سبع سنين لم يبلغ ثلاثة عشر ذراعاً حتى أكلت الناس الجيف وباعوا رغيفا واحدا بالف ذهب واعقبه فناء عظيم ثم توفي سابع جمادي الآخر سنة ١٥٦هـ/١٢٠٨م بمدينة دمشق ، تم تولي السلطنة بعده ولده الملك الكامل محمد بن أبي بكر ، جلس في السلطنة يوم وفاة أبيه وهو الذي عمر المدرسة الكاملية (١) التي بين القصرين وحددت والدته الملكة شمسه قبة الإمام الشافعي الموجودة الآن وأجرت إليها ماء النيل من بركة الحبش ، فأقام الكامل في السلطنة عشرين سنة وخمسة وأربعين يوماً إلى أن توفي حادى عشر رجب سنة ستمائة وخمس وتلاثير هـ / ١٢٤٠م بقلعة دمشق ، فتولى الملك ولده الملك العادل أبو بكر محمد بن الكامل وهو المعروف بالعادل الصغير ، وتولى الملك باتفاق من الأمراء فأقام في السلطنة سنة ونصف سنة ثم خلعه وحبسه الملك الصالح فأقام محبوساً تسع سنين ثم خنقة الملك الصالح ، ولما خلع العادل تولى الملك الصالح نجم الدين (٢) أيـوب بـن الملك الكامل محمد ، جلس على تخت السلطنة سنة ٦٣٧هـ وهو الذي عمر قنطرة السد (٣) ، وبني القلعة بالروضة (٤) ، وباشر بناءها بنفسه واتقنها (°) . وشحنها بالأسلحة وآلات الحرب وما يحتاجه المقيمون بها من الغلال والأقوات خوفاً من محاصرة الفرنج ، ولما كملت تحول إليها بأهله واتخذها دار الملك وأسكن معه فيا مماليكه المعروفين بالبحرية وكانوا ألف مملوك وهو الذي عمر المدرسة الصالحية بين (٦) ، القصرين واستخلص دمشق من صاحبها بعد حروب طويلة ، وسافر للقاء العدو من الإفرنج بالمنصورة فمرض بها ومات خامس عشر شعبان سنة ٦٤٧هـ/ ١٢٤٩م ، وكان ملكاً مهاباً ذا بطش قتل خلقاً كثيراً ومات في حبسه ما ينوف عن خمسة الاف نفس ، وكانت مدة ملكه عشر سنين إلا خمسين يوماً ، ولما مات كتمت موته زوجته شجرة الدر وأرسلت خلف ولده توران شاه وكان مقيماً بحصن كيفا وأقام الصالح بعد

<sup>(</sup>١) أثر رقم ٤٢٨ ، وقد بناها سنة ٦٢٢هـ /١٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) توجد كلمة (ابن) زائدة قبل كلمة أيوب في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قنطرة السد كانت تقع على الخليح الكبير الذى يخترق القاهرة ويسمى الخليح الحاكمى ، وقد عمر القنطرة الملك الصالح سنة ٦٦٨هـ / ٢٤٠ م ، وموقعها الآن في شارع الخليج المصرى (بورسعيد حاليا) عند تقاطعه بشارع على باشا ابراهيم (شارع مدرسة الطب سابقاً) عنطقة أبو الريش بالسيدة رينب .

<sup>(</sup>٤) القلعة الصالحية كانت تقع في آحر جزيرة الروضة وكانت تشغل مساحة ٢٥ فدانا وموقعها الآن من شارع السطامي حتى مقياس السيل بحزيزة الروضة ، وكان بها ستين برحاً واستغرق بناءها ثلاث سنوات بدءاً من سنة ١٣٣٩هـ/ ١٣٣٩م ، وقد أمر مهدمها اللك المعرعة الدين أيبك ليعمر عوادها مدرسته المعرية ، وتوالى هدمها ونهمها معد ذلك حتى أندثرت تماماً .

<sup>(</sup>٥) أنفعها في الأصل.

<sup>(</sup>٦) أثر رقم ٣٨ ، وتاريح بهاءها من سنة ٦٤١-٨٤١هـ /١٢٤٣-١٢٥٠

موته أربعة أشهر لم يعلم أحد بموته والملكة شجرة الدر تعلم على المناشير إلى أن حضر ولده الملك المعظم توران شاه بن الملك الصالح نجم الدين وتولى الديار المصرية والشامية يوم الثلاثاء تاسع ذي القعدة سنة سبع وأربعين وستمائة ، وسافر إلى دمياط وكسر الفرنج كسرة عظيمة وقتل منهم ماثة الف كافر وأسر ملكهم " وقد قتله مماليك أبيه في يوم الاثنين سابع عشر محرم سنة ٦٤٨هـ وكانت مدة حكمه شهرين" (١) ، واستمرت في السلطنة باتفاق من الأمراء أم خليل شجرة الدر الصالحية لما كانت (٢) عليه من حسن التدبير وخطب باسمها وضربت لها السكة وجعلت أبيك التركماني نائبا عنها وذلك في عاشر صفر سنة ثمان وأربعين وستمائة ه وأطلقت ملك الفرنسيس الذي كان أسره الملك المعظم بعد أمور كثيرة واشترطت عليه أن يسلم دمياط للمسلمين بعد أن كانت في يد الفرنج أحد عشر شهراً وعشرة أيام ، ثم تزوجت بنائبها أبيك التركماني ، ثم اتفق رأى الأمراء على سلطنة الملك التاسع من بني أيوب وهو الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الملك الناصر صلاح الدين" بن المسعود بن الملك الكامل" (٣) ، فتولى السلطنة يوم الأربعاء تاني شهر جمادي الأولى سنة ١٤٨هـ/ ٥٥٠م ولصغر سنة أقاموا الأمير أيبك التركماني أتابكا له وأشركوه معه في السلطنة ، وفي ذلك الوقت عظم أمر المماليك البحرية وكان كبيرهم الفارس أقطاي الصالحي وأخذ من الأموال ما أراد وجعل ثغر الاسكندرية إقطاعاً له ثم أن أيبك تغلب على الملك وعزل السلطان مظفر الدين موسى لصغره واستقل بالسلطنة ، وبعزل موسي أنقضت الدولة الأيوبية ومدة ملكهم ثلاث وثمانون سنة وعدتهم تسعة أنفار ذكور غير شجرة الدر.

الفصل الثانى: فى ذكر ملوك مصر من الأثراك مماليك الأيوبية وأولهم السلطان المعزعز الدين أيبك (٤)، إتفق الأمراء على سلطنته عوضاً عن الأشرف يوسف لصغره حين بلغهم قدوم التتار، تسلطن أيبك ودبر المبلكة أحسن تدبير، ولما تمكن من السلطنة هرب المماليك البحرية إلى الشام وكان رئيسهم بيبرس البندقدارى وقلاوون الألفى وسنقر الأشقر وغيرهما فاجتاط على أموالهم، ثم أن أيبك خطب ابنة صاحب الموصل فسمعت بذلك شجرة الدر فتغيرت عليه، فلما بلغه ذلك عزم على قتلها، فلما بلغها عزماً اتفقت مع الطواشى محسن الجرجرى على قتله فقتلوه فى الحمام، فلما بلغ مماليكه قتله هجموا على شجرة الدر ليقتلوها فوجدوا زوجة المقر أم ولده هجمت عليها هى وجواريها وضربوها بالقباقيب إلى أن ماتت وذلك

<sup>(</sup>١) هده العبارة ساقطة في الأصل وأضفتها ليستقيم المعي ١٠١

<sup>(</sup>٢) هذه العمارة مضطربة في الأصل واصفت تاء التانيث لكلمة استمر ولكلمة كان ليستقيم المعنى لان المفروص ان يكون الكلام على شجرة الدر .

<sup>(</sup>٣) اضفت هده العبارة بين القوسين حتى لا يختلط الامر على القارىء فيظن أنه ابن صلاح الدين مؤسس الدولة

<sup>(</sup>٤) أضاف الناسخ في الأصل كلمة (أحمد بن) قبل كلمة أيبك وقد حذفتها لأمها خطأ .

سنة ٥٥٥هـ/١٢٥٧م ، فكانت مدة سلطنته سبع سنين إلا شهراً ، ثم تولى السلطان الثاني من الأتراك وهو المنصور نور الدين على ابن المعز أيبك ، جلس على سرير الملك في اليوم الثاني من قتل والده ، وفي أيامه أخذ التتار بغداد وقتلوا الخليفة المستعصم وأولاده كما تقدم وقصدوا الشام ، ثم أن الاتابك الامير سيف الدين قطز قبض على المنصور على وأخوته وأمه وحبسهم بالقلعة بثغر دمياط في المحل المعروف ببرج السلسلة ٢٥٧هـ/ ٢٥٩م فكانت مدة ملكة سنتين وتمانية أشهر ، وتولى السلطنة أتابكه الملك المظفر قطر المعزى ، فلما تولى السلطنة عظم أمر المملكة ، ومن سنة ٦٥٨هـ وصلت التتار إلى حلب وأخذوها وارسل هولاكو رسولاً إلى المظفر يدعوه إلى الطاعة ، فلما وصلت رسله إلى المظفر وكانوا أربعة أمر بتوسيطهم فوسطوا ، ثم أنفق الملك على العساكر وسار إلى البلاد الشامية فوجدوا أوائل التتار نفرة فهربوا من الملك المظفر ، ثم التقى معهم بعين جالوت من أرض كنعان فقاتلهم قتالاً شديداً حتى كسر التثار وأسر منهم حلقاً كتيرين تم توجه إلى حلب ورتب حال المملكة وعاد إلى الديار المصرية ، فلما كان في أثناء الطريق مال عن الطريق ليتصيد وكان بيبرس البندقداري استماله جماعة من الأتراك وتوافق معهم على قتل الملك المظفر قطز فهجموا عليه وقتلوه في تلك السنة التي تولى فيها فكانت سلطنته سنة، ثم أن الجند اتفقوا على أن يسلطنوا الملك الظاهر بيبرس البندقداري فتسلطن ولقب بالملك الظاهر وكان ملكاً شجاعاً مهاباً ، ومن فتوحاته قلعة بانياس (١) ، ويافا والثقيف وانطاكية وقلعة البيرة والكرك والشوبك وقيصرية وقلعة الهوى وعكة وكنبول وأدنه والصيصة وسائر حصون الإسماعيلية ، وفي سنة ١٢٦٠ه/ ١٢٦٢م وقع غلاء عظيم بمصر حتى عزت الحنطة فجمع السلطان الحرافيش والفقراء وفرقهم على الأمراء وأخذ لنفسه منهم جماعة كثيرة وأعطى ولده بركة وولده سلامش جماعة منهم ، وكان الذي أخذه منهم لنفسه خمسمائة نفس فما رؤى في ذلك الغلاء العظيم فقير يسأل ، وفي سنة ٦٦٦ه حج وكسى الكعبة وعمل لها مفتاحاً ، وفي زمنه خرجت الحجاج من طريق البربعد انقاطعهم زيادة عن مائة سنة وذلك من أيام المستنصر الفاطمي ، وكان حجاج مصر والمغرب يركبون السفن من القصير(٢) ، فأعاد الأمر على ما كان عليه ، ولما عاد من الحج عرج على المدينة فزار قبر النبي عَلَيْكُ وزار في طريقه بيت المقدس ثم عاد إلى مصر وعمر الحرم الشريف وقبة الصحرة وكانت تداعت إلى السقوط وعمر ما أخربه هولاكو، تم فاجأه الأجل فمات عدينة دمشق ثامن عشر المحرم سنة ٦٧٦هـ/١٢٧٧م وكانت مدة سلطنته سبع عشرة سنة ولما مات تولى السلطمة بعده ابنه الملك السعيد (٣) ، وقام بتدبير المملكة الأمير بيليك الخازندار ناثب والده ، تم وقع بينه وبين عساكره مخامرة فأرادوا خلعة فخلع هو نفسه

<sup>(</sup>١) مايناس في الأصل . (٢) القصير ميناء على البحر الأحمر

<sup>(</sup>٣) (ابنه الملك السعيد) ساقطة في الأصل.

وسافر من (١) وقته إلى الكرك ، فكانت مدة ملكه سنتان وشهر وبعض أيام ، ثم تولى بعده السلطنة أخوه الملك العادل سلامش بن الملك الظاهر وذلك في شهر ربيع الأول سنة ٦٧٨ه/ ١٣٧٩م ثم خلع وتولى السلطنة الملك المنصور قلاوون الألفي الصالحي النجمي ، حلس على سرير السلطنة سنة ثمان وسبعين وستمائة ، وأفرج عن أيبك الأفرم وجعله نائبه بالديار المصرية وعمر البيمارستان ببين القصرين (٢) ، بدأ في عمارته سنة ١٨٢هـ وأتمه سنة أربع وثمانين وستمائة ه ، وكان ذا بأس وشجاعة ، أخذ من الفرنج بلاداً كثيرة فأقام في السلطنة إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر ثم توفي سنة ٦٨٩هـ/١٢٨٩م ودفن بتربته المنصورية ببين القصرين ، وولد له ثلاثة أولاد وولد له بعد وفاته ، ثم تولى السلطنة ولده الأشرف خليل بن الملك المنصور قلاوون الالفي في اليوم الثامن من وفاة والده وقتل في خامس عشر المحرم سنة ٩٢ هـ / ٢٩٢ م، فكانت مدة سلطنته ثلاث سنين وشهرين ، فتولى الملك أخوه الناصر محمد بن قلاوون الألفي فأقام أحد عشر شهراً وأياماً ثم عزل في سنة ٢٩٤هـ ، وتولى بعده الملك العادل زين الدين كتبغا (٢) ، تولى يوم خلع الناصر (٤) ، فأقام في السلطنة أحد عشر شهراً تم عزل فأقام مخلوعاً إلى أن مات سنة ٩٦٦هـ وحصل في زمنه غلاء عظيم وفي سنة ٩٥هـ حصل أمر غريب وهو أنه في شهر محرم خرج شاب من أهل القرى بثور له ليسقيه فلما فرغ من الشرب حمد الله بلسان فصيح فتعجب الشاب من ذلك وحكاه فلم يصدق ، ثم خرج في اليوم الثاني ففعل مثل ذلك ، ثم في اليوم الثالث وكان أهل القرية حضروا ليسمعوه ، فلما فرغ من الشرب حمد الله بلسان فصيح بصوت سمعه الجميع فتقدم إليه بعضهم وسأله فقال له بمسمع من الناس: إن الله عز وجل كتب على الأمة جدباً ثم شفع فيه النبي عَلِيَّ فابدله بالحصب وذكر أن النبي عَلِي الله ما علامة صدقى الناس وأن الثور قال لهم فقلت: يا رسول الله ما علامة صدقى عندهم ؟ فقال لي : أن تموت عقيب الإخبار ، ثم مضى الثور إلى مكان مرتفع وخر ميتاً ، فتقاسم الناس شعره للتبرك به وكفنوه ودفنوه وكتبوا بذلك محضراً ثبت عند قاضي الناحية وأرسل إلى السلطان هكذا ذكر السيوطي في كتابه كوكب الروضة ، ولما خلع كتبغا تولى السلطنة الملك المنصور لاجين في صفر سنة ٦٩٦هـ ثم قتل في سنة ٦٩٨هـ/١٢٩٨م ، وأرسلوا إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون ، فأحضروه من الكرك بعد أن قام التخت خاليا من السلطان خمسة وأربعين يوماً ، ثم تولى الظاهرسيف الدين طجغ (٥) ، أربعين يوماً وقتل ، فتولى الملك

<sup>(</sup>٢) من اللصل .

ر ٢ ) البيمارستان معماه المستشفى ، وبيمارستان قلاوون المحق بمدرسته وقبته ويحمل رقم ٤٣ فى فهرس الاثار الاسلامية بمدينة القاهرة .

<sup>(</sup>٣) زين الدين كتبغا ساقطة من الاصل وكتب بدلها المصور وهو حطا .

<sup>(</sup>٤) المنصور في الأصل . (٥) لم تذكر المصادر أن تولي المدعو الظاهر سيف الدين طجغ هدا أرمعين يوماً .

الناصر محمد المرة الثانية وفي أيامه وقعت فتن وحروب كثيرة بينه وبين التتار وكانت النصرة له عليهم فأقام في السلطنة عشر سنين وأشهر وفي سنة ثمان وسبعمائة تجهز إلى الكرك فأقام بقلعتها وأرسل إلى العسكر إنى قنعت بالكرك فولوا عليكم غيرى فاتفقوا على سلطنة الملك المظفر بيبرس « الجاشنكير » وفي أيام الناصر في شعبان سنة سبعمائة ألبس النصاري العمائم الزرقاء واليهود العمائم الصفر ، وفي ربيع الأول سنة ٧٠١ه ثبت عند قاضي ماردين بأن السماء أمطرت برداً على صورة حيات وعقارب ورجال وسباع وصور حيوانات ، وفي سنة إحدى وسبعمائة توفي الخليفة الحاكم العباسي ودفن في قبة بجوار السيدة نفيسة (١) ، وهو أول الخلفاء موتاً بمصر ، ثم تولى السلطنة الملك المظفر بيبرس الجاشنكير فأقام أحد عشر شهراً ثم بلغه أن الناصر محمد تحرك لطلب السلطنة فهرب إلى جهة الصعيد ولم يعلم خبره ، ثم تولى الناصر محمد المرة الثالثة وكان دخوله إلى مصر في مستهل شوال سنة تسع وسبعمائة هـ/١٣١٠م وهو الذي حفر الخليج الذي في القاهرة لوسطها المعروف بالناصري (٢) ، وعمر الجامع بالقلِعة وغيره ، ثم توفي سنة إحدى وأربعين وسبعمائة هـ/١٣٤١م فكانت مدته في الثلاث مرات مقدار ثلاث وأربعين سنة ونصف في المرة الأولى سنة وثلاثة أشهر وفي الثانية عشر سبوات (٣) وفي الثالثة اثنتين وثلاثين سنة وثلاتة أشهر ودفن بمدرسة الناصرية (٤) ببين القصرين ، ثم تولى ولده الملك أبو بكر ابن الناصر محمد بن قلاوون صبيحة وفاة أبيه وأقام شهرين ثم خلع ، وتولى الملك بعده الأشرف السيفي علاء الدين كجك بن الناصر محمد بن قلاوون في حادي عشر صفر سنة سبعمائة واثنين وأربعين فكانت مدة ملكه خمسة شهور ثم خلع ، وتولى الناصر أحمد بن محمد بن قلاوون في شوال من السنة فأقام في السلطنة شهرين ونصف وقتل فتولى بعده عماد الدين اسماعيل بن الناصر محمد بن قلاوون ، تسلطن في يوم الخميس ثاني عشرين محرم سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة ومات في العشرين من شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين وسبعمائة (°) ، فتولى بعده السلطنة السلطان الكامل شعبان ابن الناصر محمد بن قلاوون وهو الخامس (٦) من أولاد الناصر

(١) هذه القبة تحمل رقم ٢٧٦ في فهرس الآثار الإسلامية عديتة القاهرة وتسمى قبة الخلفاء العباسيين وتقع ملاصقة لجامع السيدة نفيسة ، وقد ذكر بالفهرس انها بنيت حوالي منة ٠٦٤ هـ ، وهذا حطا إذا أنها بنيت بعد سنة ٣٦٠هـ .

<sup>(</sup> ٢ ) الحليح الناصرى حفره الناصر محمد سنة ٧٢٥ه و يمثل مساره الآن شارع عائشة التيمورية بحاردن سيتى ثم شارع القصر العيمى فشارع سليمان فشارع رمسيس فشارع الظاهر إلى أن يلتقى مع الحليح الكبير (الحاكمي) عن التقاء شارع الظاهر بشارع بورسعيد (الحليح المصرى سابقاً) .

<sup>(</sup>٣) (وفي الثانية عشر سنوات) ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) مدرسة وقسة المناصر محمد بس قلاوون تحمل رقم اثر ٤٤ ببين القصريس بالقاهرة وتاريخهما سسة - ١٩٥ - ١٣٠٤م .

 <sup>(</sup>٥) سقط ذكر سلطنة عماد الدين اسماعيل في المخطوط وأضفتها من مورد للطاقة .

<sup>(</sup>٦) الرابع في الأصل.

محمد ، ولى السلطنة بعد وفاة أخيه سنة ست (١) وأربعين وسبعمائة فأقام سنة ثم خلع وحبس، وتولى أخوه السلطان الملك المظفر حاجي ابن محمد بن قلاوون وكان مسجوناً فأخرجوه وسجنوا شعباناً مكانه فأقام سنة وثلاثة أشهر ثم قتلوه . وولوا السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون سنة ٧٤٨ه (٢) ، وحصل في أيامه وباء عظيم طبق الأرض إلى أن بلغ الدفن في القاهرة في اليوم مايزيد على عشرين ألفاً (٢) ، فأقام على الملك ثلاث سنوات وتسعة أشهر ثم خلع وسجن ، ثم ولوا السلطنة مكانه أخاه السلطان الملك صلاح الدين صالح ابن الناصر محمد في ثامن عشر جمادي الآخر سنة ٧٥٣هـ/ ١٣٥١م وكانت مدته ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، ثم أن الأمراء خلعوه واتفقوا على سلطنة الناصر حسن بن محمد فتسلطن المرة الثانية في ثاني شوال سنة ٧٥٥ هـ فشرع في عمارة مدرسته التي بالرميلة وافتتح عدة قلاع ثم في سنة ٧٦٢هـ وقع بينه وبين مملوكه يلبغا العمرى حروب كان الغالب فيها يلبغا فلما هزم السلطان حسن تزيابزي العرب هو والأمير أيدمر وقصد الشام فلقيهما بعض الماليك (٤) ، خقيض عليهما وأحضرهما إلى الأمير يبلغا فكان ذلك آخر العهد بهما ، وكانت مدة سلطنته الثانية ست سنوات وسبعة أشهر وخلف عشرة أولاد ذكورا وست بنات ، ثم اتفق الأمراء على توليه السلطنة للملك المنصور محمد بن الملك المظفر حاجي وهو العشرون من ملوك الأتراك ، فتولى السلطنة سنة اثنتين وستين وسبعمائة وكان المدبر لدولته الأمير يلبغا فأقام مدة ، ثم أن يبلغا تحيل منه فاتفق مع الأمراء على خلعه فخلعوه في خامس عشر شعبان سنة أربع وستين وسبعمائة هـ/١٣٦٢م وسجنوه بالقلعة فكانت مدة سلطنته سنتين وثلاثة أشهر ، ثم سلطنوا الملك الأشرف شعبان بن الملك الأمجد حسين ابن الناصر محمد فمكث في السلطنة أربع عشرة سنة ، وفي زمنه حصل غلاء عظيم وأعقبه فناء كبير ففرقت الحرافيش والشحاذون على الأمراء ونادى في الأسواق كل من سأل الناس صلب ، ثم أن الجند اختلفوا عليه فقتلوه في سنة ٧٧٨هـ / ١٣٧٦م (°) ، وبايعوا الثالث والعشرين من ملوك الأتراك وهو السلطان الملك المنصور على بن الأشرف شعبان ابن الأمجد حسين وفي أيامه كانت فتن بين الأمراء أدت إلى فتن كثيرة فأقام في الملك خمس سنين وثلاثة أشهر ثم توفي ثالث عشر صفر سنة ٧٨١هـ/ ١٣٨١م وفي أيامه أحدثت العلامة الخضراء للأشراف ليمتازوا بها وقيل في زمن الأشرف شعبان وهو الأصح بدليل

<sup>(</sup>١) سبع في الاصل . (٢) ٧٤٩هـ في الاصل .

<sup>(</sup>٣) هو الوباء الاسود الدى حدث في سمة ٩٤٧هـ/١٣٤٨م والدى اجتاح أيصاً شعوب حوص المحر المتوسط واستمر لمدة حمس عشرة سمة وأدى إلى حدوث انخفاض كبير في عدد سكان مصر والقاهرة حتى أن معاصريه اطلقوا عليه والفناء الكبير،

<sup>( 1 ) (</sup>بعض المماليك) ساقطة مي الأصل .

<sup>(</sup> ٥ )سة ٧٧٧هـ في الأصل والتصحيح من مورد اللطاقة .

والأشرف السلطان خصهم بها كرما ليمتاروا من الأطراف ، وفي تلك السنة وهي ٧٨٣ه (١) كان ابتداء خروج تيمور لنك ووافق تاريخه عذاب فتلسطن الرابع والعشرون من الأتراك الملك الصالح حاجى بن الأشرف شعبان فأقام سنة ونصف سنة ، ثم أن برقوق الأتابكي اتفق مع الأمراء على خلعه فخلعوه وبه انقصت الدولة التركية وعدتهم ستة وعشرون ومدتهم ماثة وإحدى وثلاثون سنة .

الفصل الثالث فى ذكر ملوك الجراكسة وابتداء دولتهم فى سنة الفصل المثالث فى ذكر ملوك الجراكسة وابتداء دولتهم فى سنة ١٣٨٢ه ١٩٨٨ مومدة ملكهم مائة وثمانى وثلاثون سة وعدتهم ثلاث وعشرون نفراً ، وأول من ولى السلطنة من الجراكسة السلطان الملك الظاهر سيف الدين برقوق بن آنص العثمانى ، اشتراه الاتابكى يلبغا العمرى وسماه طنيفا ومات وهو صغير وسمى برقوق لجحوظ عينيه ، تولى السلطنة يوم الأربعاء تاسع عشر رمضان ١٨٤ هـ وفى سمة سبع وثمانين وسبعمائة أنشأ السلطان برقوق مدرسته (٢) ، التى بين القصرين وكان المباشر لعمارتها رجل يقال لها الخليلي (٢) ، وفيه قيل :

قد أنشأ الظاهر السلطان مدرسة . . . . فاقت على إرم مع سرعة العمل

يكفي الخليلي أن جاءت لخدمته .... صم الصخور له تجرى على عجل (٤) .

وبما تم بناؤها نزل السلطان إليها ومد بها سماطاً عظيماً ومد فسقيتها سكراً ، وفي يوم الثلاثاء سادس جمادى الأول سنة تسعين وسبعمائة أجمع رأى الأمراء على خلع الملك الظاهر برقوق وسلطنة الملك الصالح حاجى بن شعبان المخلوع سابقا فسلطنوه بعد حروب كثيرة وسجن برقوق بالقلعة ثم جهزوه إلى الكرك ، ثم وصل كتاب الناصرى (°) بإطلاقه فانتصر له جماعة وبايعوه وتراجعت إليه الناس وجعل كل مامر على قرية يطبعه أهلها إلى أن وصل إلى دمشق فخرج إليه عسكرها فكسرهم فتحصنوا بالمدينة ولم يسلموها له فاقام عند قبة يلبغا ، وفي رابع محرم سنة عسكرها فكسرهم فتحصنوا بالمدينة ولم يسلموها له فاقام عند قبة يلبغا ، وفي رابع محرم سنة إلى العصر وكانت وقعه عظيمة انجلت عن تراجع بعض الأمراء وبعض مماليك برقوق إليه ، فلما رأى المنصور خلع نفسه وتقلد السلطنة الظاهر برقوق المرة الثانية و دخل القاهرة يوم الثلاثاء عاشر(۱) شهر صفر سنة اثنتين وتسعين وسبعمائةه / ۱۳۸۹م، وحضرت رسل تيمور لنك إلى مصر وهم أربعة ومعهم كتاب تيمور لبرقوق يحذره ويخوفه فيه ، فلما قرىء الكتاب عليه إشتد غيظه فأمر بتوسيط الرسل فوسطوا وعلقوا وأمر بكتاب لتيمور جواباً عن كتابه وفيه كلام بليغ ، فلما قرىء عليه الكتاب اشتد غيظه ، واتفق أن السلطان برقوق مرض وتوفى خامس عسر شوال فلما قرىء عليه الكتاب اشتد غيظه ، واتفق أن السلطان برقوق مرض وتوفى خامس عسر شوال

<sup>(</sup>١) سنة ٧٧٢ هـ في الأصل (٢) أثر رقم ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) هو الأمير جاركس س عبدالله الخليلي الأمير أخور الكبير المتوفي سنة ٧٩١هـ/١٣٨٨م .

<sup>(</sup>٤) صم الصحور = شم الحال في مورد اللطافة ، تجرى = تسعى في مورد اللطافة .

<sup>(</sup>٥) هو الأمير الأتابك يلمغا الناصرى مائب حلب .

<sup>(</sup>٦) رابع عشر مي مورد اللطافة .

سنة إحدى وثمانمائة هـ/ ١٣٩٩م ودفن في تربته فكانت سلطنته في المرة الأولى ست سنوات وسبعة أشهر وفي الثانية تسع سنوات وستة أشهر جميعها ست عشرة سنة ، ولما مرض عهد لولده فرج بالسلطنة فلما مات اجتمع الخليفة والأمراء وسلطنوا ولده الملك الناصر فرج بن برقوق وكان الخليفة إذا ذاك المستعين بالله أبو الفضل العباسي وفي نسة ثلاث وثمانمائة ورد الخبر بأن تيمور لنك حاصر حلب فخرج السلطان فرج لمقاتلته فلما وصل إلى دمشق أقام بها يومين وخرج في اليوم الثالث إلى تيمور فالتقي مع عسكره وفي تلك الليلة رجع السلطان إلى مصر ودخل تيمور إلى حلب فأخربها ورحل عنها إلى الشام بأقام بها أربعة وسبعين يوما حتى خرب أكثر محلاتها وعاث فيها ثم رحل عنها ، ثم حصلت فتنة بين الأمراء المصريين فخاف السلطان على نفسه فاختفى ولم يعلم أحد مكانه ، فكانت سلطنته ست سنوات وخمس أشهر ، فولوا السلطنة لأخيه الملك المنصور عبدالعزيز من السلطان الظاهر برقوق وذلك في شهر ربيع الأول سنة ثمان وثمانمائة وفي رابع جماد الآخر (١) ركب الأمراء ووقع بينهم القتال فلما أصبحوا ظهر السلطان فرج فاجتمع إليه الأمراء والمماليك ودخل القلعة وملك القصر الأبلق ، وكانت مدة دولة المنصور عبدالعزيز شهران وتسعة أيام فسجنه السلطان فرج وأخاه إبراهيم في ثغر الإسكندرية ، وفي سنة خمس عشرة وثمانمائةهـ / ١٤١٢م اتفق الأمير شيخو ونوروز ويشبك بن أزدمر على العصيان وخرجوا وخرج خلفهم السلطان إلى أن وصل إلى غزة فخامر عسكر السلطان عليه وتوحهوا إلى الأمير شيخ ونوروز وساروا الجميع إلى حمص فتوجه السلطان في طلبهم فلما قرب من حمص قصدوا القاهرة من طريق بعلبك ووادي التيم فعاد بالسطان في طلبهم إلى أن وصل إلى اللجون واقتتلوا فانكسر السلطان فطلب الأمان فأمنوه فنزل من القلعة وهو حامل لبعض أولاده وبعضهم حوله وهو يبكي ويتضرع لهم فقبض عليه (٢) وسجن ثم قتلوه وأقام يومين مرمى على مزىلة لم يدفن في دمشق فكانت مدته في المرتين ثلاث عشرة سنة ، ثم اضيفت السلطنة إلى أمير المؤمنين المستعين بالله أبو الفضل العباس فصار خليفة وسلطان مدة ستة شهور ، ثم أن العسكر أحبوا أن تكون السلطنة فيهم لا تخرج عنهم فرغبوا فيها الأمير شيخ وخلعوا المستعين من السلطنة والخلافة وبايعوا بالخلافة أمير المؤمنين داود العباسي ، وولوا السلطنة لرابع لملاطين الجراكسة السلطان المؤيد شيخ فتسلطن في ثاني شهر شعبان سنة خمس عشرة وثمانائة هـ / ١٤١٢م ، فمهد البلاد وأمن الطرقات وكان ملكاً مهاباً شجاعاً كريماً حسن الشكل ميمون الطلعة ، عمر الحامع الذي بباب زويلة ، (٣) وجدد ثلاث خطب بالقلعة وغيرها ، واستمر سلطاناً تمان سنوات ونصف

<sup>(</sup>١) (الاخر) ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) (عليه) ساقطة في الأصل

<sup>(</sup>٣) أثر رقم ١٩٠ وتاريخه من سنة ٨١٨ إلى سنة ٨٢٣هـ/١٤١٥-١٤٢٠م .

بباب زويلة ، (٣) وجدد ثلات خطب بالقلعة وغيرها ، واستمر سلطاناً ثمان سنوات ونصف سنة ومات في محرم سنة أربع وعشرين وثمانمائة هـ/ ١٤٢١م فسلطنوا ولده المظفر أحمد بن الملك المؤيد سيخ يوم موت والده وكان عمره إذ ذاك سنتان وشهراً وبعض أيام ، فاستنابوا له السلطان ططر وكان أمير مجلس وكان كريماً فاستمال الأتراك بالعطاء وقبض ذلك اليوم على بعض الأمراء وكان جقمت نائب السام فوثب وأخذ القلعة وأطهر العصيان فسافر اليه ططر ومعه السلطان تم توحه إلى حلب فحضر إليه جماعة من الأمراء الهاربين من المؤيد فأقبل عليهم ورجع إلى الشام بهم وفي مستهل رمضان من السنة المذكورة قبض على المظفر أحمد وسجن بقلعة دمسق فكانت مدته تمانية أشهر ونصف وتولى السلطنة الملك الظاهر ططر وركب بشعار السلطنة في قلعة دمستى ودخل القاهرة فأقام أياما يسيرة ومات في يوم الأحد رابع شهر ذي الحجة سنة خمسة وعشرين وثمانمائة هـ/١٤٢١م وكانت مدته ثلاثة أشهر ، ثم تولى السلطنة بعده ولده الصالح محمد بن ططر وعمره (١) عشر سنوات واستناب الأمير جاني بك الصوفي فاتفق بعص الأمراء على القبض على جاني بك فقبضوا عليه وأرسلوه إلى الاسكندرية معتقلاً واستقر الأمير برسباي مكانه ، ثم فسدت الأمور لصغر سن السلطان فأجمعوا على خلع السلطان الصالح وكانت مدته أربعة أشهر فبايعوا الثامن من الجراكسة الملك الأشرف برسباي ، جلس على سرير السلطنة يوم الأربعاء ثامن شهر ربيع الآخر(٢) سنة خمسة وعشرين وثمانمائة ، ومنع الناس من تقبيل الأرض بين يديه وجعل مكان ذلك تقبيل يده ، وفي سمة ٨٢٨ هـ / ١٤٢٥م غزا السلطان قبرص ، أرسل إليها الخيل في البر إلى طرابلس ، وفي تاسع شوال من السنة وردت الأخبار بأن السلطان فتحها فزينت القاهرة ووردت العساكر ومعهم الأسري والغنائم وملك قبرص أسيراً وهو مقيد راكب على بغل فسجن وتقرر على الملك مصالحة مائتا ألف دينار يدفع نصفها بالقاهرة والنصف الثاني إذا وصل إلى قبرص وأن يحمل في كل سنة عشرين ألف دينار ثم أفرج عنه وسافر إلى بلاده ، وفي سنة ٨٣٣هـ وحصل وباء عظيم وفي يوم الجمعة اجتمع أربعون شريفا بالأرهر اسم كل منهم محمد فقرءوا ماتيسر إلى آدان العصر وانصرفوا ، وفي يوم السبت تناقص في كل يوم عن الآخر حتى انقطع ، وأقام السلطان متوليا خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وكان بدأ أمره أن أباه كان فقيراً فأسلمه إلى رجل حداد لينقخ الكير تم مات أبوه فتزوجت أمه برجل فقير فاحتاح فباعه ليهودي يسمى صياد فأخدمه مدة ثم باعه لبعض التجار فجلبه إلى مدينة حلب فاستراه بائمها الأمير دقماق فأقام مدة ثم أرسله تقدمه للطاهر برقوف ، ومازالت تتنقل به الأحوال إلى أن بلغ ما بلغ وتوفي بمصر تالت عشر دى الحجة سنة إحدى وأربعين وتمانمائة ه/ ١٤٣٨م، تم تولي ولده الملك العزيز أبو المحاسي يوسف بن الأشرف برسباي، ولي السلطنة في حياة والله بعهد منه في رابع شهر ذي القعدة من السنة ، وفي أيامه وقع احتلاف بين (١) وعمره = وعمره في الأصل . (٢) كور الناسخ عبارة ربيع الآخر بعد كلمة سنة

الأمراء، وفي نسة ١٤٢٨هـ/١٤٢٨م نهبت العرب الحاج في عودهم فنهب منهم عرب عنتر فأخذوا منهم تلاثة آلاف جمل بأحمالها ولم يعتن أحد منهم بأمر العرب لانشغال أهل الدولة بانفسهم ، ثم أن السلطان خلع على الأمير جقمق وفوض إليه الأمر ، فلما كان يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول خلعوا العزيز من السلطنة وكانت مدته أربعة وتسعين يوماً وسلطنوا الملك الظاهر أبو سعيد جقمق ، وهو العاشر من الجراكسة وخلع الملك العزيز وسجن بالقلعة تم فقد من القلعة وتخوف السلطان والناس من وقوع الفتنة ثم وجدوه هو ومملوكه أزدمر ووجه به إلى ثغر الاسكندرية ورتب له كل يوم الف درهم من وقف أبيه ، وفي سنة ١٤٤١م أشيع بالقاهرة أن السيد الشريف أحمد البدوي أحضر ثلاثة أسرى من الفرنج بقيودهم، وفي سنة ٨٥٧هـ / ١٤٥٣م مرض السلطان فخلع نفسه ثم توفي بعد ثلاتة أيام وكانت مدة ملكه أربع عشرة سنة وعشرة أشهر ، ثم تولى السلطان أبو السعادات عثمان بن جقمق وركب بشعار المملكة وحمل الأمير اينال العلائي القبة والطير على رأسه (١) ، وكان مدة ملكه خمسة وأربعون يوماً ثم خلع ، وتولى الملك الأشرف أبو النصر إينال ثامن شهر ربيع الأول سنة ٥٧هـ وأصله من مماليك برقوق وفي ذلك التاريخ فتح السلطان محمد بن مراد مدينة القسطنطينية وجاءت رسله إلى القاهرة بتهنئة أهل الإسلام بهذا الفتح وكانت مدة ملكه ثمان سنوات وشهرين ، وفي رابع عشر حمادي الأولى عهد السلطان لولده الملك المؤيد أبو الفتح أحمد بن إينال ، وتولى السلطنة يوم خلع أبوه نفسه وركب بشعار المملكة وحمل الأمير خوش قدم القبة والطير على رأسه والأمراء في ركابه ، وجلس على سرير الملك ، وكانت مدته أربعة أشهر ثم خلعوه وجهزوه إلى الأسكندرية ، وولوا السلطنة الملك الظاهر أبو سعيد خوش قدم في تاسع عشر رمضان سنة ٨٦٥هـ/ ١٤٦١م ، وفي أيامه حصل بمكة المشرفة سيل عظيم فوصل الماء في الحرم إلى القناديل وغطى باب الكعبة مقدار ذراعين وعام المنبر في الماء واستمر ذلك يومين ، وفي عاشر ربيع الأول توفي السلطان ودفن بتربته التي أنساها ومدة سلطنته ست سنين وستة أشهر ، ثم تولى الملك الظاهر يلباي فاستمر في السلطنة خمسة وستين يوماً وخلعوه وسجىوه في الاسكندرية وتولى الملك الظاهر تمربغا واستمر سلطاناً خمسة وخمسين يوماً ثم خلع وجهز لدمياط وسجن بها، واتفق الأمراء على تولية السلطان السابع عشر من الجراكسة الملك الأشرف أبو النصر قايتباى المحمودي الظاهري نسبة لجالبه الجواجة محمود فنسب إليه ، اشتراه السلطان يرسباى واعتقه الظاهر جقمق وإليه نسب ، جلس على سرير الملك يوم الأثنين سادس شهر رجب سنة ٨٧٢هـ/ ١٤٦٨م فسار في المملكة سيرة حسنة مع الشهامة والهيبة

<sup>(</sup>١) القمة والطير من شعائر السلطمة المملوكية ، والقبة عبارة على مطلة من حرير أصعر مزركش (مزخرف) بالذهب على أعلاها طائر شبه الحمامة من قصة مذهبة تكون على رأس السلطان في الموكب .

<sup>(</sup>۲) المدارس الشلاث هي : ١- مدرسته بالصحراء (أثر رقم ٩٩) وتباريخها من سبة ٧٧٨هـ إلى سبة ٨٧٩هـ إلى سبة ٨٨٩هـ/١٤٧٥ م ٢- مدرسته بالكيش (أثر رقه ٣٢٣) وتباريخها ٨٨٠هـ/١٤٧٥ م ٣- مدرسته (جامعه) بالروصة (أثر رقم ٥١٩) وتاريخها ٨٨٠هـ/١٤٥٩ م ٢- ١٤٩٠ مدرسته

المقدس وبمصر والشام وغزة وغيرها ، وله آتار جليلة وخيرات جميلة أكثرها باقى إلى يومنا هذا ، ثم أن السلطان سافر إلى الحج سنة ٨٨٤ه ولم يحج أحد من ملوك الجراكسة غيره وأوقف على أهالى المدينة المنورة والوافدين إليها فى كل سنة سبعة آلاف أردب قمح ليفرق عليهم بالسوية بينهم وله خيرات كثيرة يطول شرحها وأقام فى السلطنة ثلاثين سنة إلا ثمانية أشهر ، وفى زمنه نزلت صاعقة بالمنارة من المسجد الشريف النبوى فأصابت رأس المنارة الرائسة بالحرم النبوى وسقط شرقى المسحد له لهب كالنار وانشق رأس المنارة فاجتمع الخلق لإطفائها فلم يقدروا وكادت تحرقهم فهربوا واستولت على جميع سقف المسجد ومافيه من خزائن الكتب والمصاحف ودام ذلك مقدار عشر درح ، يقول بعضهم :

لم يحترق حرم النبى لريبة . . . . تخشى عليه وما به من عار لكنما أيدى الروافض لامست . . . . تلك الرسوم فطهرت بالنار

ثم أن السلطان جهز الأمير سنقر الجمالي والخواجة شمس الدين لعمارته فعمروه على ماهو عليه الآن سنة ١٨٨٧ه ثم توفي السلطان في سابع عشر ذي القعدة سنة إحدى وتسعمائة هـ/ ٩٥ / م ودفن بتربته بالصحراء ، واجتمع الأمراء والخليفة فبايعوا ولده السلطان أبو السعادات الناصر محمد وكان طائشاً فمكث في السلطنة سنتين وثلاثة أشهر ثم توجه للصيد فخرجت عليه العساكر فقتله العادل طومان باي ، هو وابن عمه بمكان يقال له الطالبية بالقرب من الأهرام في خامس عشر ربيع الأول سنة أربع وتسعمائة هـ / ١٤٩٨م ودفن في تربة والده ، وولوا مكانه خاله السلطان الملك الظاهر أبو سعيد قانصوه فاستمر سلطانا سنة وثمانية أشهر ثم قبض عليه وسحن بالأسكندرية وتولى مكانه السلطان الملك الأشرف جان بلاط وهو العشرون من ملوك الجِراكسة فأقام ستة أشهر ثم توفي في ثاني شهر الحجة سنة خمسة وتسعمائة هـ / ٠٠٥م، وولوا عوضه السلطان الملك العادل طومان باي جلس على سرير الملك بمصر بعد أن تسلطن بالقصر الأبلق بدمشق خامس جمادي الآخر فكانت مدته ثلاتة شهور ثم قتل ودفن بتربته ، وتولى بعده الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى ، تولى السلطنة يوم الجمعة مستهل شوال سنة ست وتسعمائة هـ/١٥٠١م يوم عيد الفطر فأقام في السلطنة ست عشرة سنة وأربعة أشهر، ثم أن السلطان سليم بي عتمان قصد مصر وخرج الغوري لقتاله فالتقي الفريقان بمرج دابق بقرب حلب فتقاتلا ثم كانت الغلبة على الحراكسة فعدم الغوري في الحرب وتبع السلطان سليم الجراكسة إلى أن وصل إلى مدينة مصر في ثالث عشر محرم سنة ٩٢٣هـ ثالاث وعشرين وتسعمائة /١٥١٧م بعد أن أخذ ما كان بأيديهم من القلاع والمدن وغيرها وأجمع رأى الحراكسة أن يونوا عليهم سلطانا بعد الغوري فبايعوا السلطان طومان باي ثم حرجوا معه لملاقاة

السلطان سليم فالتقى الأشرف طومان باى مع السلطان سليم بالريدانية (١) ، وكان عسكر طومان باى من الجراكسة أربعين ألفا فاشتدت الحرب وانهزم طومان باى وتوجه إلى بلاد ابن بقر فطلبه السلطان سليم وطلبه منهم فأحضروه له تم بعد عشرة أيام صلبه السلطان سليم بباب زويلة وانقرضت دولة الجراكسة من مصر وهى حكاية طويلة ذكرها أبن زنبل فى رسالة مستقلة فمن أرادها فليطالعها والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الريدانية هي منطقة العاسية ومصر الجديدة حالياً.

#### الباب الرابع في ذكر ملوكها من آل عثمان

ومن ناب عنهم إلى هذا الأوان وهو قصلان، الأول: في ذكر ملوكها من آل عثمان، وقد ذكرت أن أقدم فصلاً على ملوك مصر من آل عثمان من أول من تسلطن منهم إلى سلطنة السلطان سليم تتميما للفائدة ، فأول من رحل إلى بلاد الروم منهم سليمان شاه وكان سليمان المذكور سلطاناً في بلاد ماهان قرب بلخ فلما ظهر عسكر جنكز خان وأخرب بلاد بلخ أخرج منها السلطان علاء الدين خوارزم شاه وتفرقت أهلها ، فترك سليمان البلاد وخرج مع من خرج منها وقصد بلاد الروم وتبعه خلق كثير من أرضه وذلك في سنة إحدى عشرة وستمائة هـ/١٢١٤م وكان إذ ذاك سلطان الروم ملوك آل سلجوق ، فلما وصل سليمان شاه إلى أذربيحان قاتل الكفار وغم منهم شيئا كثيراً ثم قصدوا حلب من ناحية جهة إلبستان فوصلوا إلى نهر الفرات أمام قلعة جعبر ولما يعلموا المعبر فعبروا النهر فغلب عليهم الماء فغرق سليمان شاه فأخرجوه ودفنوه عند قلعة جعبر وقبره اليوم بها يزار ، وكان مع سليمان شاه أولاده الثلاثة وهم سنقور زنكي وكون طوغدي وأرطو غرل فلما وصلوا إلى موضع يقال له باسين أولسي رجع سنقور زنكي وكون طوغدي(١) ولدا سليمان شاه إلى بلاد العجم وتخلف أرطو غرل جد الملوك العثمانية مع أولاده الثلاثة وهم كوذر بك وصارو بك وعثمان بكِ ، ومكث في ذلك الموضع يجاهد الكفار ثم أرسل ابنه صارو بك إلى صاحب قونية وسيواس وهو السلطان علاء الدين كيقباد السلجوقي يستأذنه في الدخول إلى بلاده ويطلب منه موضعاً يستوطنه فعين له جبال طومانج وجبال أرضاك وما بينهما ليجعلها مسكناً له فانتقل أرطوغول مع قومه وكانوا أربعمائة(٢) ، فتوطنوا في قرة جه طاغ ، وفي سنة خمس وثمانين وستمائة حاصر السلطان علاء الدين بعساكر كثيرة ومعه الأمير أرطوغرل قلعة كوتاهية وهي يومئذ بيد الكفار وفوض أمر القلعة إلى أرطوغرل وسار إلى محاربة التتار بسبب تعرضهم لبعض بلاده ، ولم يزل الأمير أرطوغول في اجتهاده إلى أن افتتحها عنوة فأزداد عند السلطان قربا ومنزلة ، ثم توفي أرطوغرل سنة ٦٨٧ هـ / ٢٨٨ م، فلما بلغ السلطان علاء الدين وفاته عين مكانه ولده عثمان بك فاجتهد كل

<sup>(</sup>١) طوعدى = طوعرل في الأصل.

<sup>(</sup>٢) (اربعمائة أسرة) في بعص المصادر.

الاجتهاد وبذل القوة في فتح البلاد ثم أن السلطان علاء الدين أرسل إِليه الراية السلطانية والخلع السنية والطبل والزمر ، فلما ضرب الطبل بين يدى عثمان نهض قائماً إعظاماً للسلطان ولم يزل قائماً إلى أن فرغوا فمن ذلك استن العسكر العثماني القيام على أرجلهم عند ضرب طبل السلطنة، وكان عثمان بك محباً للعلماء وكان كثير التردد على الشيخ العارف بالله تعالى اده بالى القرماني وربما يبيت عنده بالزاوية في بعض الليالي فرأى في منامه أن قمراً خرج من حضن (١١) الشيخ المذكور فدخل في حضنه وعند ذلك نبتت من سرته شجرة عظيمة تفرغت أعضائها وأمتدت على الآفاق وتحتها جبال راسيات ذات أنهار وعيون والناس ينتفعون بها ، فلما استيقظ قص رؤياه على الشيخ فقال له الشيخ لك البشارة بدولة السلطنة وسيعلو أمرك وينتفع الناس بك وبأولادك وقد زوجتك ابنتي هذه فاقبلها ثم أنه تروجها فولد له منها أولاد من جملتهم السلطان أورخان، ثم إن السلطان علاء الدين عظم بلاؤه من التتار وكان قد كبر وعلت سنه واستغل بنفسه فتسلطن عثمان غازي في البلاد التي افتتحها وخطب له بالسلطنة في مدينة قرا حصار يوم الحمعة سنة ٦٩٨هـ وهي أول خطبة خطبت لآل عتمان فلهم إلى يومنا هذا الذي هو من أيام سنة ١٢٠هـ أربعمائة سنة وواحد وعشرون وعددهم ثلاثة وعشرون سلطانا سلطان عصرنا هذا السلطان الأعظم أحمد ابن محمد خان بن ابراهيم خان غير أن السلطان مصطفى تولى السلطنة مرتين، فأولهم عثمان بك الغازى ، جلس على سرير السلطنة سنة تسع وتسعين وستمائة (٢) ، وكان مجازًا من علماء الدين والخلفاء العباسيين وكان كثير الغزو والجهاد وفتح عدة قلاع من جملتهم يلجدك ولينة كل ويكي شهر ، وفي سنة سبعمائة هـ / . ١٣٠م توفي السلطان علاء الدين السلجوقي وتولى مكانه ولده وكثر الهرج والمرج ولحق أكثر عسكره بالسلطان عثمان، وفي سنة سبع وسبعمائة ١٠٣٠٧م افتتح السلطان عثمان ناحية هر مرة وحصن كفة ولعكه وأوحصار وقرجه حصار ، وقسم البلاد بين أولاده واستقر هو في بلده يكي شهر(٣)، وجعلها دار ملكه واسكنها الجند ، وفي سنة ٧١٢هـ افتتح حصن كيوه وطرقلوجه بنكجة سي وتكور بكاري وغيره ، وفي سنة ٧٢٢هـ حاصر مدينة برصا (١) ، ثم لما طال الحصار أمر ببناء قلعتين في طرفي المدينة وأسكن فيها الجند وأمرهم بأن يضيقوا على أهل البلد وقطع الميرة عنهم وعاد هو إلى مكانه فلما أمتد ذلك أرسل ابنه أورخان في جند عظيم لفتح بروسا وكان هو مريضاً فتوفى سنة ٧٢٦هـ (°) ، ودفن في سكونجك (١) ، وقبره بها يزار ، وكانت مدة ملكه ست وعشرين سنة (٧) ، وتولى مكانه ابنه الملك المجاهد الغازي السلطان أورخان، حلس على

<sup>(</sup>١) حص في الأصل ، في روايات المؤرخين (صدر)

 <sup>(</sup>٢) وتسعماية في الأصل
 (٤) تكتب أيضاً بورصة وبرصة وبروسه وبورسة وبروسا . (٣) يكي شهر أو يبي شهر معناها المدينة الجديدة .

<sup>(</sup> ٥ ) ٧٢٥هـ في الأصل ، ولكن التاريخ الصحيح لوفاة السلطان عثمان ٢١ رمضان سة ٧٢٦هـ آسطر : محمد فريد ، تاريخ الدولة العلية العثمانية ص ٤١ .

<sup>(</sup>٦) ذكر محمد فريد أنه دفن في مدينة بورصة . (٧) ذكر محمد فريد أنه حكم مدة ٢٧ سنة .

سرير الملك أوائل سنة ست وعشرين وسبعمائةه / ١٣٢٦م وبالغ في جهاد الكفار ففتح مدينة بروسا (بورصا) بعد حصار شديد مصالحة واستولى على القلعة وجعلها دار إسلام ثم جعلها دار السلطنة وبني بها جامعاً ومدرسة وتكية يطبخ فيها طعام للفقراء والغرباء، وفي سنة ٧٣١هـ/ ١٣٣١م سار السلطان أورحان ففتح حصن قيون حصاري ومدينة أزنيق وكانت من أعظم مدائن الكفار فغنم المسلمون منها غنيمة عظيمة ، وفي سنة ٧٥٨هـ أمر السلطان أورخان لولده سليمان أن يجتاز البحر الأبيض للروم لأجل الجهاد ولو لم يكن لهم سفن يركبونها فعملوا ألواحا شبه السفن وركبوا عليها بالليل من مكان يقال له كمر فوصلوا إلى ذلك البر فصادفوا حصنا يسمى حمني فاستولوا عليه ثم هجموا على قلاع أخر فاستولوا عليها قهراً وكان الأمير سليمان بن أورحان على جانب عظيم من الشهامة والعدالة فلما رأى الكفار حسن سيرته ونشر عدله وضبط جنده أطاعوه ورضوا به فصار أمر المسلمين ينمو وصيتهم يسمو فخرج لقتالهم تكور ملك كليبولي في عساكر كثيرة وكان المسلمون في نقر قليل فاستمد المسلمون من روحانية النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلوا قتالاً شديداً فانتصر المسلمون واستولوا على حصون كثيرة منها مدينة كليبولي وبينها وبين القسطنطينية ستة وثمانون ميلاً ونصف ميل وقلعة قرة جق وقلعة حيرة بولي وهي بلاد مشقة ومنها ويزه وتكر طاغي وغيره وخرب الكنائس والبيع وبني مكانها المساجد والمعابد ، وفي سنة ستين وسبعمائة خرج الأمير سليمان يصيد فأرسل صقراً على أوزه وأجرى فرسه فكبابه الفرس فمات من وقته ، وفي هذه السنة عبر الأمير مراد الغازى بن السلطان أورخان إلى طرف روملي من خليج كليبولي ففتح مدينة حورلي وهي من القسطنطينية مسيرة ثلاث مراحل ولم يزل مراد غازى يحاصر بلاد الكفار ويفتحها عنوة حتى فتح مدينة ديمتوقة وهي من أعظم بلاد الكفار (١) يومئذ ، وفي سنة ٦٧١هـ/ ١٣٦٠م توفي السلطان أورخان وعمره ثلاث وثمانون سنة ودفن بمدينة برصة ومدة سلطنته خمس وثلاثون سنة وكان في زمنه من العلماء داود القيسري القرماني، وكيكلو بابا وكان يركب الغزلان وحضر فتح بورصة وهو راكب على غزال وكراماته كثيرة ، والعارف بالله قره جه أحمد وأصله من العجم من أبناء الملوك ، ومنهم موسى بابا المجذوب ومن كراماته إنه أخذ جمرة فوضعها داخل قطنة وأرسلها إلى الشيخ كيكلو بابا المتقدم فلما رآها أرسل إليه قصعة منها لبن فلما رآه تعجب فسئل عنه فقال إنه لبن الغزال وتسخير الحيوان أصعب من تسخير الحماد ، ومنهم أخى أوران وداغلو بابا وابدل مراد ، ولما مات السلطان أورخان بويع ولده السلطان مراد حان ابن أورخان ، جلس على سرير الملك سنة ٧٦١هـ/ ، ١٣٦ م بمدينة بورصة وكان عمره أربعاً وثلاثين سنة وافتتح سلطنته بالجهاد ففتح مدينة انكورية وهي من أمنع الحصون فلما سمع خبره ابن قردمان صاحب لارنده خشي على

<sup>(</sup>١) الإسلام في الأصل.

بلاده فجمع خمس من القبائل والعشائر وهم التتار وورنق وطورغود وتركمان وغيرهم ونهض إلى قتاله فجري بينهما وقائع كان آخرها انهزام ابن قرمان ، وفي سنة ٧٦١هـ أرسل السلطان مراد لالا شاهين لفتح مدينة أدرنة في جيش عظيم فاقتتلوا قتالاً عظيماً وعجز شاهين عن أخدها فاعرض للسلطان أن يحضر بنفسه فسار إليهم في جيوش عظيمة فاجتاز البحر ولما سمع الكفار بقدومه هرب ملكهم فلما سمع المسلمون ذلك هجموا على المدينة فأخذوها وأرسلوا الأخبار بذلك للسلطان فحمد الله فجاء ودخل المدينة وهي مدينة عظيمة تجرى من تحتها ثلاثة انهار تونجه وأرطه ومريج وهي من الإقليم الخامس وبينها وبين القسطىطينية خمسة وتسعون ميلاً ، ثم أن السلطان أرسل شاهين الاتابكي بعد أن نصبه أمير الأمراء الى روم ايلي (١) ففتح مدينة قلنية وزغره بنواحيها وعاد إلى مدينة بورصة ، وفي سنة ٧٦٣هـ / ١٣٦٢م أشار قره خليل باشا على السلطان بأن ياخذ الحمس من الأساري من الغانمين على رقاق كليبولي وكان الغزو قائماً والجهاد دائماً في بلاد روم ايلي فاجتمع عند السلطان من الخمس جمع عظيم من الأسارى فأمر السلطان أن يعلموا علم المكاحل فتعلموا ثم ميزهم وأرسلهم إلى خدمة الشيخ بكتاش ليعلمهم بعلامة ويسمهم بسمة ويدعو لهم بالخير والنصر والظفر، فلما دخلوا على الشيخ قطع لهم كم القباء الذي كان عليه وكان من لباد وألبسه رئيسهم ودعا لهم بالبركة والظفر وسماهم يكي جرى ومعناه العسكر الجديد (٢) ، وفي سنة ٧٨٣هـ / ١٣٨١م اشترى السلطان من صاحب بلاد حميد خمس قلاع وهي يلواج ويكي شهر وآق شهر وقره اغاج وسيدين شهرى ، وفي سنة ١٩٧هـ/ ١٣٨٩م خرج السلطان لقتال رئيس الكفار ابن لاظ فأتفق موت السلطان بعسكر بمكان يقال له قوس أوه من بلاد رومي ايلي وسببه أنه لما وقع القتال فانتصر المسلمون وهزم الكفار فأقبل قائد من قواد الكفار مظهراً للطاعة فلما هم متقبيل يد السلطان ضرب السلطان بخنجر كان قد خبأه بكمه فاستشهد منها فمن ذلك صارت عادة آل عثمان إذا وفد عليهم رسول من عند ملك من الملوك أن يمسك بطرفي كميه احترازاً من ذلك، فلما مات السلطان أخرجوا أمعاءه فدفنوها هناك وحشوا بطنه بالصبر والأجزا المانعة من التعفن وحملوا جثته معهم إلى برصا فدفنوها (٣) هناك وقبره بها مشهور يزار ، مات وله من العمر خمس وستون سنة ومدة سلطنته إحدى وثلاثون سنة ، فتولى الملك بعده السلطان يلدرم (٤) ابايزيد بن السلطان مرادخان وكان هو وأخوه يعقوب مع والدهما في السفر فلما مات اتفق رأى الجند على سلطنة بايزيد

<sup>(</sup> ١ ) روم ايلى تكتب ايضاً روميللي ، وهي البلقان وقد اطلق عليها العثمانيون اسم روميللي ومعناها أراصي اليونايين والأروام

<sup>(</sup>٢) يكي جرى تكتب أيضاً يني حرى بمعنى الحيش الحديد وهي الفرقة المعروفة في المصادر باسم الإنكشارية .

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة مكررة مي الأصل.

<sup>(</sup> ٤ ) أطلق على بايريد لقب الصاعقة (يلدوم) وذلك بسب سرعة حركته .

فدعوه إلى الوطاق وأعلموه بوفاة والده وعزوه وهنوه ، بالسلطنة وأجلسوه على تخت الملك ودعوا أحاه يعقوب وقالوا له أن السلطان اشتد مرضه ويطلبك (١) ،عنده فلما دخل الوطاق قبضوا عليه وخنقوه(٢)، وكان ذلك في رمضان سنة ٧٩١هـ (٣)، وبايعوا السلطان بايزيد ثم فتح السلطان معدن قرطوه وهي معدن الفضة الخالصة وفتح بلاد أسكوب وقلعة ودين وفيها خاف صاحب بلاد أكسرين من السلطان فسلم إليه مفاتيح قلاعه وفيها اطاعته بلاد قره سي وصافخان وفيها هرب صاحب قسطموني وهو ابن منتشا فأرسل السلطان من تسلم تلك البلاد ولما نقض العهد علاء الدين صاحب بلاد قرمان وبلغ السلطان أنه أغار على بعض بلاد أناطولي ركب عليه السلطان فهرب منه فلحقه بموضع يقال له آق جاى فأسره هو وابنيه محمد وعلى ثم نزل السلطان على مدينة قونية وهو كرسي مملكته فحاصرها وكان وقت حصِاد الغلال والبيادر فأمر السلطان أن لا يتعرض أحد للزرع ولا البيادر ولا يظلم أحد أحداً فكان أهل القلعة يخرحون ويصلحون شأنهم ويبيعون على العسكر بما أحبوا ولا يتعرض لهم أحد ، فلما رأوا عدل السلطان رجعوا إلى أنفسهم وقالوا قد وجب علينا طاعة هذا الملك فسلموه مفاتيح القلعة ، ولما شاهد غيرهم من أهل القلاع فعل أهل قونية وهي محل كرسي بلاده جاءوا جميعاً بمفاتيح قلاعهم فسلموها للسلطان بايزيد وهي أقسراي ونكده وقيصرية وأوه لووقره وحصار ، ثم رجع السلطان إلى دار الملك بورصا بعد أن قتل علاء الدين بن قرصان وحبس ولديه عنده ببورصا إلى أن أطلقهما الخارجي تيمور وفي سنة ١٠٨هـ (٤) فتح السلطان سيواس (°) ، أماسيه وتوقات وجانبك وساسون (٦) ، وفي آخر هذه السنة بلغه أن صاحب قسطموني أغار على بعض البلاد وكان السلطان جاز البحر لغزو الكفار في بلاد روم ايلي فكرُّ راجعاً إلى صاحب قسطموني وولاية ولده اسفنديار فلما وصل السلطان إلى تلك البلاد استولى على بلدة طوقلي وبورلي ومدينة قسطموني وقلعة عثمانجق وكان قصده أن يستولي على جميع البلاد التي كان يملكها بايزيد وأهل هذا البيت يزعمون أنهم من نسل خالد بن الوليد فأرسل اسفنديار يستعطف خاطر السلطان ويساله أن يهب له مدينة سباب لكونها مسقط رأسه فعفي عنه ووهبه إياها ، ورجع السلطان إلى بورصا وأرسل إلى تكور ملك القسطنطينية إما أن تخرج من البلد وتسلمها إلىَّ

<sup>(</sup>١) حذفت كلمة إلى قبل كلمة عنده من الأصل .

<sup>(</sup>٢) هده الحادثة صارت تقليدا عثمانياً القاضى بقتل الإخوة ، وهو التقليد الذى برره الفقهاء ومالث أن أصبح عثابة قامون مى عهد محمد الفاتح ورغم أنه يم عن القسوة الشديدة فإنه حقق الهدف المرجو منه إذ لم تتأثر الدولة العثمانية بالمصراعات الاسرية لمدة خمسة قرون . انظر : أحمد عبدالرحيم مصطفى ، فى أصول التاريخ العثماني ، ط دار المشروق ، ص ٥- ٥ . . . .

<sup>(</sup>٣) ٧٩٢هـ في الأصل،

<sup>(</sup>٤) ٦١١هـ في الأصل . (٥) ميواس في الأصل

<sup>(</sup>٦) مامسون في الأصل

وأما ركبت عليك وقاتلتك في أعز الأماكن عليك فخاف منه وصالحه على عشرة آلاف دينار ذهباً يدفعها في كل سنة ، وأن يبني داخل مدينته محلة للمسلمين يسكنونها ويتخذون لهم فيها مسجداً ويجعلون لهم قاض يفصل الخصومات فرضى السلطان بذلك ولم يتعرض له واستمر كذلك إلى زمن خروج تيمور وايقاعه بالسلطان (١) ، فنقض العهد وأخرب الجامع وأخرج المسلمين من البلد وساقهم إلى الروم تم عاث تيمور في البلاد ، وفي سنة ٨٠٤هـ/ ١٤٠١م (٢) سار ملوك الطوائف الذي استولى السلطان بايزيد على بلادهم مثل ابن كرميان وابن ايضين وغيرهم إلى تيمور يستنجدون به على السلطان بايزيد ويرغبونه في بلاد الروم فأجابهم إلى ذلك ودخل الروم وأرسل السلطان بايزيد بجواب أغاظه وكان السلطان إذ ذاك محاصراً مدينة القسطنطينية فتركها وتوجخه قاصداً لمحاربة تيمور وكان تيمور كاتب التتار يستميلهم ويذكرهم الجنسية فلما التقي الجمعان التحقت التتار بتيمور وصاروا معه وكانوا هم قلب عسكر السلطان بايزيد وغالب جنده منهم وكان مع السلطان أكبر أولاده الأمير سليمان فلما رأى ما فعله التتار علم أن والده مقهور فأخذ بقية العسكر وتقهقر عن المصاف وترك أباه وعاد إلى برصا ولم يبق مع السلطان إلا الرجالة فتبت بمن معه وكان قبل ذلك حلف بالطلاق أنه لا يفر فصبر صبراً جميلاً إلى أن أسره تيمور وكان المصاف بالقرب من مدينة أنقرة على نحو ميل منها يوم الأربعاء سابع عشر ذي الحجة سنة ٤٠٨هـ / ٢٠٤ م ووصل ولده سليمان إلى بورصا فأحاط على ما فيها من الأموال والخزائن واشتغل بنقل ذلك إلى أدرنة وكان للسلطان بايزيد من الأولاد سليمان هذا وهو أكبرهم وعيسي ومصطفى ومحمد وموسى وهم أصغرهم فطلب كل منهم النحاة لنفسه فأما محمد وموسى فلجآ إلى قلعة أماسية وعيسي لجأ إلى بعض الحصون إلى أن قتله أخوه سليمان ثم أن موسى قتل سليمان بعيسى ثم بعد ذلك قتل السلطان محمد موسى هذا وأما مصطفى فإنه اختفى ولم يعلم خبره وقتل بسببه نحو ثلاثين رجلاً ولم يزل السلطان بايزيد في أسر تيمور وكان تيمور عازماً على إطلاق السلطان إذا وصل إلى حدود تبريز فمرض بايزيد وتوفى بمدينة آق شهريوم الخميس لأربع خلون من شعبان سنة ٥٠٥هـ /٣٠٤ ١م(٣) ودفن في المدينة المذكورة ثم نقله ولده موشى بإذن تيمور إلى تربته بمدينة بورصا ثم إن تيمور قسم بلاد الروم على زعمه بين الملوك الذين خلعهم السلطان بايزيد أواطلق ابن قرمان من الحبس وسلم إليه بلاد أبيه وسار إلى بلاده وكان مدة وكان مدة ملك السلطان بايزيد إلى أن وضع عليه القبض تيمور ومات أربع عشرة سنة وثلاثة أشهر ، ثم وقع النزاع بين أولاده على الملك واستمر نحو اثنتي عشرة سنة إلى أن استقل بالملك دونهم السلطان محمد جابي خان بن بايزيد، جلس على سرير الملك بمدينة بورصا في سنة ٦٠٨هـ/١٤٠٤م وخرج عليه قرة دولت شاه من التتار في

<sup>(</sup>١) بالسلاطين في الأصل . (١) ٨٠٦ في الأصل .

<sup>(</sup>٣) حاء بيعص المصادر أنه توفي يوم ١٥ شعبان سنة ٨٠٥ هـ الموافق ٩ مارس سنة ١٤٠٣م . '

ناحية أماسية فسار إليه وقتله وهزمه تم سار إلى قتال اسفندبار فهرمه أيضاً واستولى على ملكه تم صفا له الأمر وبلغه أن ابن قرمان نقض العهد وتعرض لأخذ بعض البلاد فسار إليه بجيش عظيم فقاتله فانهزم فتبعه السلطان محمد إلى أن أسره هو وولديه محمد ومصطفى وأحضره بين يديه وعاتبه على سوء صنيعه وغدره ثم عفي عنه وعن ولديه وأطلقهم وأخذ عليهم العهود والمواتيق أن لا يخوناه بعد ذلك ، واستولى السلطان على عدة قلاع لابن قرمان منها قلعة سوري حصار وقير شهر ونكده وآق شهر ويكي شهر وسيدين شهر وحميد ايلي واستولى أيضاً على قلعة سامسون، وغالب هذه البلاد كانت من فتح السلطان بايزيد ، ولما دخل تيمور إلى بلاد الروم ردها لأصحابها ، وفي سنة ٤٢١هـ/ ٢١١م مرض السلطان وكان بمدينة أدرنه ومات بها وكان عهد لولده مراد خال وكان يوم توفي والده بأقصى بلاد روم ايلي للجهاد في الكفار فأخفى الوزراء موت السلطان أحد وأربعين يومأ وكاتبوا مراد يستحثونه على الحضور فلما وصل إلى بورصا وحصل في محل التخت أظهر الوزراء موت السلطان وجهزوا جسده إلى بورصا فدفنوه هناك قبالة جامعه الذي أنشأه بها وكانت مدة ملكه ثمانية عشر عاماً وهو أول من جهز صرر المال من أوقاف لأهل الحرمين في سلاطين آل عثمان ، فتولى السلطان العادل مراد خان بن محمد خان الشهير بقوجة ، جلس على سرير الملك أواخر سنة أربع وعشرين وثماناتة وفي سنة ٥ ٢ ٨هـ ظهر رجل يدعى مصطفى في نواحي سلانيك وادعى أنه الأمير مصطفى بن يلدرم المفقود في وقعة تيمور فاجتمع عليه خلق كثير واستولى على جميع بلاد روم أيلي وعلى أدرنة ثم جاز البحر إلى جهة أنا طولي ليقاتل السلطان مراد خان وكان السلطان قبل هذا بعث وزيره بايزيد باشا ومعه جمع عظيم من العسكر لقتاله فألتقوا معه قرب أدرنه فانتصر الخارجي وانهزم يزيد باشا وأسر ثم قتل ، فلما بلغ ذلك السلطان مراد دهش وتحير ثم تضرع إلى الله تعالى والتجأ إلى قطب العارفين السيد محمد البخاري فوعده الشيخ بالنصر وحكى أن الشيخ قال: لما توجهت في هذا الأمر فرأيت النبي عَيِّكُ فقبلت قدمه الشريفة وسألته النصر فلم يجبني بشيء ثم لما توجهت ثانياً فرأيته عَيْكُ فتضرعت إليه وقبلت أقدامه فلم يجبني بشيء ثم لما توجهت الثالثة ورأيته عَيْكُ وقلت: يا ملاذ الملهوفين ويارسول رب العالمين سألتك العون في حق مراد فعندها قال عَلَيْ : نعم النصر له إن شاء الله تعالى فلما أصبح الشيخ أرسل إلى السلطان مراد وبسره بالنصر وقلده السيف بيده: وقال سربإذن الله وفي حفظه فإنك منصور، فشكر السلطان الشيخ وقبل يده وصار بعسكره فنزل أولو باد وهو بهر كبير يجرى ستة أشهر إلى الشرق وستة أشهر إلى الغرب فأمر برفع الجسر المنصوب على ذلك النهر فرفعوه ثم قدم الخارجي فنزل في شط النهر على الجانب الآخر واستمر العسكران هناك لم يجر بينهما قتال ثم إن الله تعالى سلط على الحارجي الرعاف فاستمر به ثلاثة أيام حتى استنزف دمه وضعمت قوته واختل عقله فلما تحقق ذلك وحوه دولته تحققوا خذلانه وخافوا على أنفسهم فتفرقوا عنه وهرب هو إلى طرف روم ايلي فلما شاهد

السلطان وعسكره ماحل بالخارجي جازوا النهر وساقوا خلف المنهزمين فأسروا منهم خلقاً كثيراً وقتلوا أكثرهم ثم أدركوا الخارجي قرب أدرنة فقتلوه ، وفي سنة ١٤٤٧هـ/١٤٤٣م نزل السلطان مراد عن السلطنة إلى ولده السلطان محمد خان واختار لنفسه مدينة مغنيسيا فاعتزل فيها وشاع ذلك في الأقطار فتسامع ملوك الكفار وقالوا إِن ملك المسلمين صار شيخًا هرماً وفوض أمر منصبه لولده وهو صبى لا تخشى بوادره فاتفق قرال انكروس وسبعة من الملوك على غَزو المسلمين فلما بلغ ذلك المسلمون دعوا السلطان من مغنيسيا فامتنع وقال سلطانكم عندكم فخذوه فلم يزالوا يلحوا عليه حتى أجابهم وسار مع ولده السلطان محمد إلى جهة العدو فلما التقى الجمعان انهزم المسلمون تم إن السلطان مراد دعا الله وتضرع إليه واستغاث بالنبي عَلِي فلم يمضى ساعة حتى جاء النصر وأسروا قرال الانكروس فحزوا رأسه ورفعوها على رمح وصاحوا هذه رأس الملعون خلفهم وقتلوهم قتلاً ذريعاً وأخذوا من الغنائم والاسرى مالا يحصى كثرة ، ثم أن السلطان لما رجع من الغزو وسار إلى مغنيسيا وسلم الأمر لولده فأقام بمغنيسيا إلى أن تحركت طائفة الينكجرية وكبسوا بيوت الأمراء ونهبوها وذلك في سنة ٥٠هـ/١٤٤٦م فأعاد الوزراء السلطان مراد وأجلسوه على تخت الملك لهيبته وعاد ابنه السلطان محمد إلى مغنيسيا محل والده واستمر السلطان مراد يغزو بلاد أرنؤود وغيرها من بلاد الكفار إلى أن أدركته المنية في سابع المحرم (١) سنة ٥٥٥هـ وكانت مدة سلطنته احدى وثلاثين سنة، ثم تولى الملك بعده ولده أبو الفتح السلطان محمد خان جلس على سرير الملك بعد وفاة أبيه وله من العمر تسع عشرة سنة وخمسة أشهر ،ولما استقر في الملك لم يكن له همة إلا فتح المدينة الكبرى القسطنطينية وذلك في سنة ست وخمسين وثمانمائة من الهجرة(٢) ٢٥٢ م طلب من طرف بلاد قسطنطين أرضاً مقدار جلد ثور يهبها له فاستقل قسطنطين ذلك وقال سبحان الله وماذا (٣) يفعل بهذا القدر اليسير ؟ ثم وهبه ذلك ، فاحضر الصناع والبنائين فاجتازوا من بحر نطيس وهو البحر الأسود إلى بحر الروم فقدوا جلد ثور قداً رقيقاً وبسطوه على الأرض على أضيق محل من فم الخليج فبنوا على القدر الذي أحاط به ذلك الجلد سوراً منيعاً شامخاً وركبوا فيه المدافع الكبار والمكاحل وبنوا مقابلة ذلك الحصن في بر أناطولي حصناً آخر وهو طرف بلاده وسحنها بالآلات النارية حتى ضبط فم الخليج فلم يقدر يسلكه أحد (٤) من البحر الأسود إلى القلسطنطينية وإلى بحر الروم ، ثم عاد السلطان إلى مدينة أدرنة فأمر بإنشاء دار السعادة الجديدة (٥) فشرعوا في بنائها تم أمر بسبك المدافع الكبار وما يحتاجه الحال من آلات الحرب تم نهض في أوائل جمادي الأولى سنة ٨٥٧هـ /٢٥٣ ام في ساعة سعيدة بعسكر عظيم وخيم على القسطنطينية ونازلها من طرف الشمال وكان له أربعمائة غراب (٦) في البحر أنشأها هو وأبوه قبل ذلك فأرماها عند الحص

(٣) وما في الأصل.

<sup>(</sup>٢) (الهجرة) ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup>١) ذكر محمد ويدان توفي في حامس المحرم .

<sup>(</sup> ٤ ) أحد أصفتها ليستقيم المعيى .

<sup>(</sup> ٥ ) دار السعادة هي تصر السلطان .

<sup>(</sup>٦) العراب دوع من السفن الحربية !

الذي أنشأه على مقدار حلد الثور المعروفة ببيقز وأمر بتلك الأغربه فسحبت إلى البر بعد أن جعل تحتها آلات كالعجل تجرى عليها وشحنها بالرجال والأبطال ثم أمر بنتىر قلوعها فنشرت في ريح شديد فسار بها في البر على هذه الهيئة حتى وصلوا إلى الخليج الواقع شمالي البلد من طرف الخلطة (١) فأنزلوها فيه فامتلأ الخليج بالأغربة تم قربوا بعضها من بعض وربطوها بالسلاسل فصارت حسراً ممدوداً ومعبراً لطيفاً للمسلمين وكان أهل المدينة آمنين من تلك الجهة ولم يحصنوها لأن خوفهم إنما كان من جهة البر وغفلوا عن هذه لأمر أراده الله تعالى فشرع المسلمون في القتال مع الكفار من جهتي البر والبحر واستمروا كذلك واحد وخمسين يوماً حتى أعيى المسلمين أمرها ، وقد كان الفرنج أمدوا أهل القسطنطينية بجيش عظيم فأرسل السلطان وزيره أحمد باشا بن ولى الدين قبل هذا التاريخ إلى حضرة العارف بالله تعالى الشيخ آق شمس الدين والشيخ آق بيق يدعوهما للجهاد فحضرا وبشر الشيخ شمس الدين الوزير المذكور بالنصر وقال له ستفتح القسطنطينية إن شاء الله على المسلمين وسيدخلونها من المحل الفلاني في اليوم الفلاني من هذا العام وقت الضحوة الكبري وأنت تكون واقفاً عند السلطان محمد ، فبشر الوزير السلطان بما أسر به الشيخ من خبر الفتح ، فلما كان الوقت الموعود به ولم يحصل فتح حصل للوزير خوف شديد من السلطان فذهب إلى الشيخ فمنعه (٢) المريدون من الدخول إليه لأنه أوصاهم بذلك فرفع الوزير أعقاب الخيمة ونظر إلى الشيخ فرآه جالساً على التراب وهو مكشوف الرأس يدعو ويتضرع ويبكي فما رفع الوزير رأسه إلا وقد قام الشيخ وقال الحمد لله الذي منحنا فتح هذه المدينة فإذا بالعساكر قد ملكوا المدينة ودخلوها من المكان الذي عينه الشيخ في الوقت الذي قاله ، ولما دخل السلطان المدينة نظر فإذا بجانبه وزيره ابن ولي الدين واقف فقال له هذا ما أخبر به الشيخ فقال له السلطان لم أفرح بهذا الفتح كفرحي بوجود مثل هذا الرجل في زماني ، ومن مناقب الشيخ أنه كان طبيبًا(٦) يقال أن الأعشاب كانت تخاطبه وتخبره بما فيها من نفع وضرر ، وكان فتح القسطنطينية يوم الأربعاء العشرين من جماد الآخر سنة سبع وخمسين وتمانمائة (٤) ومدة محاصرتها واحد وخمسون يوماً فغنم المسلمون منها مالم يسمع بمثله في عصر من الأعصار لأن السلطان رأي من العسكر فتوراً فنادي فيهم "الغنائم كلها لكم وتكفيني المدينة" فبذلوا الجهد ، ولما شاع هذا الخبر عن السلطان هابته الملوك فأرسل إليه صاحب العجم(°) وصاحب المغرب وصاحب مصر يهنونه بالفتح وضمن بعضهم هدا المعنى في تاريخ الفتح فقال:

<sup>(</sup>١) حي علطة يقع قبالة الاستانة (القسططينية) على الطرف الآحر للقرن الذهبي .

<sup>(</sup>٢) معوه في الأصل . (٣) طبياً في الأصل .

<sup>( ؛ )</sup> الموافق ٢٩ مايو سنة ١٤٥٣م . (٥) المقصود بصاحب العجم شاه فارس (إيراك)

رام أمر الفتح قوم أولون . . حازه بالنصر قوم آخرون .

ثم بادر السلطان إلى الكنيسة المعروف بأياصوفيا وكانت أعظم الكنائس فجعلها مسجداً جامعاً وعين له أوقاف ورواتب ، ثم أن السلطان التمس من الشيخ آق شمس الدين أن يريه موضع قبر أبي أيوب الأنصاري (١) فقال الشيخ إني شاهدت نوراً ساطعاً من محل لعله قبره ، فحاء إلى ذلك المحل وتوجه زماناً ثم قال قد اجتمعت بروح أمي أيوب فهناني بهذا الفتح وقال شكر الله سعيكم الذي خلصتموني من ظلمة الكفر ، فأخبر السلطان فحضر (٢) بنفسه إلى هناك وقال أريد منك أن تريني علامة أراها بعيني ليطمئن قلبي بها ، فتوجه الشيخ ساعة وقال احفروا من هذا الموضع لمكان رأس القبر على مقدار ذراعين ليظهر لكم الرخام فقرأه من يعرفه وفسره فإذا هو هذا قبر أبي أيوب الانصارى فغلب على السلطان حتى كاد أن يسقط لولا أمسكوه ، ثم أمر ببناء القبة عليه والجامع والحجرات والتمس من الشيخ آق شمس الدين أن يجلس في ذلك المكان هو ومريديه(٣) فامتنع واستأذن في الرجوع إلى محل وطنه فضه كوينك فأذن له ، ولما دخل المسلمون مدينة القسطنطينية أرسل صاحب الغلطة بمفاتيحها إلى السلطان فدخله اللسلمون وسارعواالي مسجدها القديم الذي بناه مسلمة بن عبدالملك يوم حصارها (٢) وكان الكفار جعلوه كنيسة فأذن(°)المسلمون فيه وصلوا ، وفي تلك السنة أرسل أهل بلدة سلوري مفتاح قلعتها وكذلك قلعة برغاش ومثل ذلك عدة قلاع أرسل أهلها الذين بقرب القسطنطينية بمفاتيحها ، وفي سنة ، ٨٦هـ/٥٥ ٢م غزا السلطان بلادانكروس ونصره الله وانجرح كبيرهم جراحة منكرة مات منها(١) ثم سارالسلطان فنزل مدينة بلغراد ثم أرتحل عنها لشدة البرد (٧) وسنة ٨٥٨ هـ / ١٤٥٤م أمر السلطان ببناء دار السعادة العتيقة بقرب الجامع الذي أنشأه السلطان بايزيد خان وهي أول دار أنشأتها ملوك العثمانية بالقسطنطينية بمفاتيحها ، وفي سنة ٨٦١ هـ /١٤٥٧م غزا السلطان محمد بلاد مورة (^) ففتحها وجعلها دار إسلام وأسكن بها طائفة من العرب ، ثم إن الروم غلبت عليهم فتنصر منهم جماعة ورحل الباقي، تم بلغ السلطان ذلك كرعليها فافتتح نحو ستين قلعة لم يدخلها مسلم قط ، وبالجملة لم يترك ببلاده موره حصناً حتى فتحه ، وفي هذه السنة خاف علي، نفسه صاحب سناب (٩) وهو الأمير قزال أحمد بن اسفنديار ولحق بلسلطان العجم ليحركه على (١) صحابي جليل من أصحاب رسول الله على استشهد حين حصار القسطىطينية في سنة ٥٢ هـ في خلافة معاوية من أبي

سيون . (٢) فحضر السلطان في الأصل . (٣) مردية في الأصل .

<sup>(</sup> ٤ ) حاصر مسلمة القسطنطينية سنة ٩٧ هـ / ٧١٥ م في زمن إلخليفة عمر من عبدالعزيز .

<sup>(</sup> ٥ ) فاذنوا في الأصل .

ر ) بلاد انكروس القصود بها صربياً وعاصمتها بلعراد ، وكبيرهم هذا هو هوىياد المجرى حيث كان المجريون يسيطرون على البلاد ٢: ١١١ اله

<sup>(</sup>٧) البسرة في الأصل . (٨) للاد المورة باليونان . (٩) تعرف أيضناً بامسم سيوب .

المسير للسلطان محمد فلما بلغ السلطان ذلك سار إلى ساب فاستولى عليها ومدينة قسطموني وطسراب زون (١) ، وفي سنة ٥٠٨هـ/ ١٤٤١م جهز السلطان من البحر عساكر كثيرة وأرسلها إلى جزيرة مذيكي وكان قد كثر منها الضرر على المسلمين فافتتحها وشحنها بالعساكر، وفي هذه السنة أمر السلطان ببناء الجامع المعروف به الآن وببناء ثمان مدارس حول الجامع ببناء لطيف ثم خلف المدارس ثمان تتمات للمدارس وبني فيها حجرات للطلبة واستجلب لها العلماء من سائر الأقطار وأنعم عليهم مثل مولاناعلى القوشجرى والطوسي والكوراني وغيرهم منعلماء الإسلام وعين للأرامل والأيتام في كل سنه من النفقة والكسوة مايكفيهم وفرغ من البناء في رجب سنة ٥٧٥هـ/ ٧٠١م، وفيهاغزا السلطان والادبوسنه وقاتلهم واستولى عليهم وعلى عامة بلادهم وصيرها بلاد إسلام ولم يقم بعد ذلك للكفار قائمة ثم لوى عنان عزمه إلى غزو بلاد أرنؤود (٢) ، فدخلها واستولى على عدة قلاع فيها وأمر ببناء قلعة حصينة في نفر عظيم يكون السد بين أهل الأسلام والكفار وشحمها بالأسلحة والمحافظين وسماها أي حصار ، وفيها غضب السلطان على صاحب قونية ولارنده وهو أحمد بك بن قرمان فانتزع الملك منه واستولى على قلاع هناك كانت عاصية مثل اركلي آق سراي وكولك وسلم الجميع إلى نائبه وهو السلطان مصطفى ، وفي سنة ٨٧٦هـ/ ١٤٧٧م بعث صاحب العجم حسن بك الطويل (٣) الأمير يوسفجه مع عسكر التتار إلى نهب بلاد ابن عتمان فجاءوا ونهبوا مدينة توقات وأحرقوها وأغاروا على بلاد قرمان التي كان فيها السلطان مصطفى وكان شجاعاً إلى الغاية فقابل العدو وقاتلهم وأسر رئيسهم يوسفجه وقيده وأرسله مع عدة أساري من الأمراء إلى أبيه فكان ذلك عنوان الفتح ، وفي سنة ٨٧٦ هـ استجاش ملك العجم والسلطان محمد وقصدا غزو بعضهم فالتقيا ببلدة بيبرد فاقتتلوا واختلطت الأعلام ومال السلطان مصطفى على الطرف الذي فيه ابن سلطان العجم زنييل شاه فقاتله قتالاً حتى ظفربه وقتله ولما بلغ ذلك حسن الطويل انقصم ظهره وانتصرت العساكر العثمانية وانهزمت جيوش العجم فأخذها العسكر قتلاً ونهباً وأسروا منهم عدة من الأمراء وفاز السلطان محمد بالنصر والغنائم ثم سار إلى بلاد قرة حصار الشرقي وهي بلاد حسن الطويل فاستولى عليها وضمها إلى ممالكه ، وفيها بعث السلطان وزيره كدك أحمد باشا ففتح بلاد كفه (٤)، واستولى عليها وعلى عدة قلاع غيرها ، وفي سنة ٩٧٨ هـ/ ١٤٧٤م سار السلطان إلى مغدان (°) ، فخافه كبيرهم استيفان النصراني فهرب إلى أقصى بلاده فتوغل السلطان في البلاد وقتل خلقاً كثيراً وأسر وسبى

<sup>(</sup>١) هذه الملاد حويي البحر الأسود في الحد الشمالي الشرقي لأسيا الصغرى (الأناضول).

<sup>(</sup>٢) بلاد الأرنؤود هي ألبانيا .

<sup>· (</sup> ٣ ) حسن بك الطويل يلقب بسلطان العجم وهو أحد حلفاء تيمور لنك وكان يحكم العراق وفارس .

<sup>(</sup>٤) كفه أو كافا تقع شمال البحر الأسود جموب روسيا بالقدم .

<sup>(</sup> ٥ ) بعدان هي الملاد التي ثقع مين أوكراميا وروماميا ومعظمها يقع حالياً في حدود روماميا .

وغنم حتى أذعن رئيسهم بالطاعة وأعطى الجزية ، وفي سنة ٨٨٣ هـ / ٤٧٨ ام أمر السلطان بإنساء دار السعادة الجديدة في محلها المعروف الآن ، وفيها ختن السلطان أولاده وأعقبه سفره إلى بلاد أناطولى فخيم بظاهر اسكدار بسفح الجبل المسمى مال تبه سى فمرض السلطان مرض الموت فأوصى بالملك لولده بايزيد وذلك في سنة ٨٨٦ هـ / ١٤٨١م و توفى ليلة الجمعة لخمس خلون من ربيع الأول (١) ، فحمل وصلى عليه بجامعه الذي أنشأه ، وكانت مدة ملكه استقلالاً بعد أبيه ثلاثين سنة وشهرين .

ولما أوصى السلطان لولده بايزيد بالملك كان بايزيد قد عرم على الحح في تلك السنة فقيل له في ذلك فقال والله لا أنتني عن السفر وأن ولدى قورقد ينوب عنى في السلطنة إلى أن أعود ، فاستقر قورقد ناثباً عن والده واستمال الحند وأحسن إليهم فأحبوه وكان سنه إذ ذاك أثنتي عشرة سنة فغاب السلطان مدة تسعة أشهر وقورقد مقيم شعار السلطنة وخطب لهعلى المنابر وضربت السكة باسمه، ولما عاد والده انصرف قورقد إلى مغنيسيا ، وكان والده يقول هذه عارية في يدى السلطان قورقد ، فاستقر السلطان بايزيد خان في السلطة ثامن عشر ربيع الأول سنة ٨٨٦ هـ / ١٤٨١ م وله من العمر ثلاثون سنة ، فبلغه أن أخاه (٢) السلطان جم استولى على برسا (بورصا) وهي تختهم(٣) القديم وعزم على قتال أخيه السلطان بايزيد ، فالتقى العسكران في المكان المعروف بسلطان اوكي على نهر يكي فوقع بينهما قتال شديد كانت النصرة فيه للسلطان بايزيد فانهزم جم إلى طرف حلب مستصراً بسلطان مصر الأشرف قايتباي ، ولما أتم حجة (٤) وعاد إلى البلاد الرومية استمال طائفة من المورسق وطورغود فنهضوا معه لقتال أخيه ، فلما التقي الجيشان انهزم جم هزيمة أقبح من الأولى وفرالي ساحل البحر فوجد سفينة تريد السفر الى بلاد أفرنجه فركبها حتى وصل إلى كيلان فأكرمه ملكها وعين له مايكفيه ونزله في نابولي (٥) ، فلم يزل بها حتى احتال عليه أخوه بايزيد بأن أرسل له رجلاً من خواص غلمائه وهو مصطفى باشا الوزير في صورة حلاق وادعى أنه هرب من المسلمين الي ملك الفرنج وحظى عنده حتى وصفه الملك لجم وذكر له مهارته في صناعته فاستدعاه وأمرأن يحلق شعره فحلق له بموس مسموم فتوفى عقب ذلك ولم يسك الفرنجي في أنه مات حتف أنفه ثم تخلص مصطفى ولحق ببلاد الإسلام فقربه السلطان بايزيد وجعله وزيراً (٦) ، وفي سنة ٨٨٨هـ/١٤٨٣م بني السلطان بمدينة أدرنه على شط نهرها المعروف بتونجه جامعاً ومدرسة وتكية ثم سافرعلي بلاد قره بغدان فافتتح قلعة كلواق كره ولوال

<sup>(</sup>۱) ذكر محمد فريد في تاريخ الدولة العليه أنه توفي يوم لي آربيع الأول سنة ٨٨٦ هـ الموافق ٣ مايو سنة ١٤٨١ م من ثلاث وخمسين سة ومدة حكمه ٣١ سنة .

<sup>(</sup>٢) (فلما بلع أحوه) في الأصل (٣) تختهم أي عاصمتهم القديمة .

<sup>(</sup> ٤ ) حجة = سنة . ( a ) انابول مي الاصل .

<sup>(</sup>٦) بالرجوع إي المصادر التي تكلمت عن حم ، للاحظ أن هذه القصة محتلقة .

وطرسوس ونقشه وكلك ، وفيها كان مبدأ الفتنة بينه وبين السلطان قايتباي فاستولى السلطان بايزيد على القلاع المتنازع فيها ، وفي سنة ٨٩٧ هـ / ١٥٠١م توجه الوزير يعقوب باشا إلى غزو بلاد بوسنه ففتحها وظفر بملكها رنجيل فأرسله مقيدا ، وفي سنة ٩٠٣هـ/٩٧ م شرع السلطان في ىناء الجامع بقرب اسكى سراى وفي سنة ٩٠٥ هـ سار السلطان إلى قلعة ابنه بختى وعلى متون وقرون ، وفي سنة ٩٠٨هـ/٢٠٥١م ظهر شاه اسماعيل بن حيدر الصوفي في أطراف المشرق وانتزع الملك من يد أخواله ، وفي سنة ٩١٦ تسعمائة وست عشرة هـ / ٥١٠م ظهر في بلدة بيك بازارى رجل يقال له شيطان قولي (١) انتسب إلى شاه اساعيل واجتمع عليه جموع من المفسدين، فوجه لهم السلطان على باشا الوزير فقتل الخارجي وهزم عسكره ، وفي سنة ٩١٨ هـ / ١٥١٢ م نزل السلطان بايزيد عن السلطنة لولده الأكبر أحمد أمير أماسيا فعز ذلك (٢) على سليم وتوجه إلى طرف القسطنطينية مظهراً زيارة والده فلما وقف السلطان على مراد ابنه نهض بعسكره واستقبل سليم بين القسطنطينية وأدرنه بالقرب من جورلي أمام نقراش فجرى بينهما حرب وانهزم سليم فرام العسكر أن يسيروا خلفه فمنعهم السلطان وقال دعوه لعل ينصلح حاله وأما سليم فإنه ركب البحر من مندر وارنه وقصد بلاد كفة فأرسل السلطان بايزيد الى ولده أحمد يدعوه للملك فأبي وتعلل وقال هذا لا يمكنني في حياة والدي وكان يخشي طائفة الينكجرية لما يعلمه من محبتهم لأخيه سليم ، فلما علم السلطان أنه ليس لأحمد نصيب وأن الملك لله يؤتيه من يشاء خاف على الملك فأرسل إلى سليم يدعوه يسلم له السلطنة ، فقدم سليم وهو حازم الرأى حتى قرب من القسطنطينية فأمر السلطان عسكره وأعيان وزرائه باستقباله وتهنئته بالملك ، فلما أراد الدخول رفعت الينكجرية سيوفهم ومكاحلهم والعسكر رماحهم وقالوا: يدخل السلطان من تحت سلاحنا حتى يكون تحت أيدينا ، فلما علم السلطان سليم ذلك أنفت نفسه منه ودخل من باب آخر على حين غفلة ، ومر من وسط يكي بانجه حتى دخل دار السعادة ولم يشعر به أحد من الجند حتى استقر في دار السلطنة ثم وعدهم بما طيب به نفوسهم فتفرقوا عنه ودخل على أبيه فسلم عليه وقبل يده فدعا له وقلده الأمر وأوصاه بما يليق بالسلطان ، ثم توجه السلطان بايزيد إلى ديموتيقا (٣) ، بمعرفة ابنه ، فلماكان ببعص الطريق طلب ماءاً للوضوء فوضعوا له فيه سماً فلما أحس به قال ردوني فردوه فتوفى قبل أن يصل الى القسطنطينية ودفن أمام مدرسته التي أنشأها ، وكان ملكاً جليلاً عاش سعيداً ومات شهيداً ، وكان له عدة أولاد : سليم وقورقد وجهان شاه وأحمد ومحمود وعبدالله وعلم شاه ، فعين لأحمد أماسيه (٤) ، ولقورقد منتشا (٥) ، ولسليم طرابيزون (٢) ، ولحمود مغنيسيا(٧) ، ولعبد الله كفه (كافا) ، فتوفى (٨) منهم ثلاثة في حياة أبيهم ، وكان مدة ملكه

<sup>(</sup>١) اسمه في المصادر التاريحية شاه كولو (٢) عبر ذلك = فعزا هي الأصل.

<sup>(</sup>٣) تموتفته في الاصل والتصحيح من تاريخ الدولة العلية ﴿ ٤) أماسيه مدينة شرق هضمة الأماضول باسيا الصغرى .

<sup>(</sup> د ) متئا مديمة تقع حوب غرب الأناضول مواحهة لحريرة رودس .

<sup>(</sup>٦) طريرون في الاصل ، وطرابيرون مدينة تقع شمال شرق الاناصول حنوب البحر الأسود .

<sup>(</sup>٧) مغيسيا مدينة تقع بأسيا التسغرى . (٨) فتوفى = فانتقل في الأصل ٍ .

إحدى وتلاثون سنة وعمره اثنتان وستون سنة (١).

ثم تولى الملك القاهر سليم خان ابن بايزيد ، ولد بمدينة أماسيه ، ولما تسلطن كان عمره أربعين سنة ، جلس على سرير الملك في ثامن صفر سنة ٩١٨ هـ / ١٥١٦م ، وفي السنة الثانية من سلطنته قصد كل من الأخوين أحمد وقورقد (٢) ، فتقاتلوا بقرب مدينة يكي شهر فانتصر سليم ، وقبض على أخيه أحمد فخنقه وحمله إلى برصا (بورصا) فدفن بها ، ثم عين جماعة إلى أخيه قورقد بمغنيسيافهزموه وظفروابه فخنقوه أيضاً بأمرأخيه وحملوه إلى برصاء ثم أمربقتل محمود وسليمان وأورخان وموسى أولاد أخيه فخنقوهم وقتل من أهل بيته سبعة عشر نفراً ، ولماصفا مشرب السلطنة شرع في قهر الملوك فبدأ بقتال شاه اسماعيل بن حيدر الصوفى فتوجه لقتاله سنة ٩٢٠ هـ / ١٥١٤م مالتقيا بمكان يقال له جلدران (٣) ، فانهزم شاه فيها ثم ارتحل الى الروم يشتى بها فشتي بمدينة أماسيه ، ولما دخل فصل الربيع عاد إلى المشرق ففتح مدينة كماخ وبيبرت وأرسل وريره فرهاد باشا إلى قتال ملك مرعش (٤) ، ومايليها من البلاد فانتصر عليهم وفيها دخل أهل امدان في طاعة السلطان سليم وأخرجوا الوالي الذي كان عليهم وعين لهم السلطان أبو السوارب محمد بك فلما وصل فتح ماردين وعامة جزيرة بني عمرو ، وفي سنة ٩٢٢ هـ / ٩١٦ م قصد السلطان سليم قتال قانصوه الغوري ملك مصر والشام وحلب فالتقبي الفريقان بمرج دابق قرب حلب فانهزم الجراكسة وقتل الغوري وملك السلطان سليم حلب ثم توجه إلى الشام فملكها ومكث بها تلاتة أشهر ونصف وعمر قبر الشيخ محيى الدين وجعل له تكية يطبخ فيها الطعام ثم سار قاصداً بلاد مصر فزار بيت المقدس وملكها وماتابعها . ووصل إلى مدينة مصر في المحرم سنة ٩٢٣ هـ/١٥١٧م فالتقي مع عسكر مصر الجراكسة بالريدانية (٥) ، وملكهم يومئذ الأشرف طومان باي ومعه من العساكر أربعون ألفًا فاشتد الحرب وانهزم طومان باي وفر هاربا إلى بلاد ابن بقر(١) ، ثم أحضْر للسلطان فصلبه كما تقدم وقتل من الجراكسة البعض واستبقى البعض و دخل المدينة فصلى بها الجمعة تم خرج إلى الأسكندرية وقتل بها من الأمراء المحبوسين سبعة عشر نفراً وعاد إلى القاهرة وفوض أمر نيابتها إلى خيربك وكان السلطان مدة إقامته بمصر نازالاً بالروضة وبني

<sup>(</sup>١) ذكر محمد فريد في تاريح الدولة العلية أن السلطان بايزيد توفي عن ٦٧ عاماً وليس ٦٢ كما ذكر المحطوط وأنه حكم ٣٢ سنة وليس ٣١ .

<sup>(</sup> ٢ ) قورقد = سليم في الأصل وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) جلديران سهول تقع في متصم الطريق بين أرزنحان وتهريز .

<sup>(</sup> ٤ ) مرعش مدينة حدودية بين الشام وبلاد الروم كانت تقع أنذاك في قبضة إمارة ذي القادر .

<sup>(</sup>٥) الريدانية هي العباسية حالياً .

<sup>(</sup> ٦ ) أحمد من بقر كان زعيم قبائل الدو الشرقية وهو الذي سُلَّم طومان باي لسليم .

له قصراً في علو المقياس مخروط الشكل كان ينزله (١) ، ولما عاد السلطان إلى بلاد الروم وجد مكتوب بخطه على حائط القصر داخله هذان البيتان وهما :

الحمد لله من يظفر بنيل منى . . يردده قهراً ويلزم نفسه الدركا لو كان لى أو لغيرى قدر أثملة . . من الأمور لكان الأمر مشتركاً

ويقال أن البيتين نظمه ، ثم سافر في شعبان من السنة إلى بلاد الروم فتلقاه في الطريق السريف بركات الحسيني شريف مكة وولده الشريف أبو نمي محمد فاجتمعا بالسلطان وهنئاه بالفتح فشكر له السلطان ذلك وخلع عليه وعلى ولده وقلد إمارة مكة لولده الشريف ابو نمي برضاء والده ثم دخل دمشق فقرر بها الأمير جانبردي الغزالي نائباً ورحل منها فاستولى على مدينة ملطية و دورنكي ولاريده وبهنس وكركر والبيرة وعساب وانطاكية وقلعة الروم وأطاعته قبائل العرب بمصر والشام، ثم لما قدم القسطنطينية عزم على أن يشتى بأدرنه على عادة آنائه ، فلما وصل إلى المكان الذي كان حارب فيه والله ظهر له تمل (٢) في ظهره فلم يزل يتسع حتى كان سبب موته فمرض منه أربعين يوماً ومات ليلة السبت تباسع شوال سنة ٩٢٦ هـ/ ١٥٢٠ م فأخفي الوزراء موته وأرسلوا يعلمون ولده السلطان سليمان ، فلما جاء إلى مدينة القسطنطينية أشاعواموت سلطانهم ورجعوا به فاستقبله السلطان سليمان مع وجوه العلماء والأعيان وصلوا عليه في جامع السلطان محمد ودفنوه في محل قبره ، وأمر السلطان محمد ببناء جامع عظيم وتكيه للفقراء عند تربته ، وكان مدة ملك السلطان سليم تسعة أعوام وأشهر ومات وعمره أربع وخمسون سنة (٣) ، وتولي السلطنة عوضه السلطان سليمان خان بن سليم ، جلس على سرير الملك سنة ٩٢٦ هـ / ١٥٢٠م(١) ، وله من العمر ست وعشرون سنة وفي ذلك التاريخ عزم على قتال قزال انكروس فأمر بتجهيز عمارة كبيرة في البحر الأبيض لحفظ البلاد من الفرنج وأنشأ خمسين زورقاً كباراً للمجاهدينُ وأربعمائة سفينة لحمل الدواب وسار من البحر الأسود حتى دخل نهر تونه فرسي بقرب بلغراد وتوجه السلطان من البرإلي مدينة أدرنة مع العسكر وجعل على الغزاة أمير الأمراء (°) بـالـي بـك (١) بن يحيبي بك وأمره ان يحاصر للغراد وإنه قادم عليه ثم إن السلطان سار على طريق قلعة بوكردلن فأمر أحمد باشا أن يحاصرها

<sup>(</sup>۱) انشأ السلطان قانصوه الغورى قصرا على بسطة مقباس النيل بحريزة الروضة سنة ٩٩٧ هـ / ١٥١١ م ليكون بمثانه استراحة جمهورية نتعمير اليوم إذ قد ورد مكتاب وقف الغورى . انه قد "بناه متنزها لشمه ولمن يلى ملك مصر من بعده من ملوك الإسلام" ، ولما جاء السلطان سليم العثمامي اقام كوشكاً فوق قصر الغورى في شهر ربيع الأول سنة ٩٢٣ هـ ، وقد قال امن إياس في هده الماسة لو علم العورى ان قصره . . يسمكن للمظفر المؤيد

لأصرم فيه النار من يومه . . ولم يدع من حدره حلمد

<sup>(</sup>٢) تمل رما تمعني دمل . (٣) ذكر محمد بك فريد أنه مات وعمره واحد وحمسين سنة .

<sup>(</sup>٤) ٩٢٧ هـ مى الاصل وهو خطأ إذ أنه تولى يوم ١٦ شوال سنة ٩٣٦ هـ .

 <sup>(</sup>٥) أمير الأمير في الأصل .
 (٦) دكره محمد فريد باسم بير باشا .

فحاصرها تم فتحها بعد حروب كثيرة ونزل السلطان أمام بلغراد وأمد العساكر وقاتل حتى يسر الله فتح هذه القلعة على المسلمين وغنم المجاهدون غنائم لا تحصى فلما رأى الكفار هذا الفتح جاءوه بمفاتيح ثمان قلاع هناك، ثم أن السلطان عين لبلغراد حاكماً و قاضياً وأمر بعمارة ماتهدم منها وعاد إلى كرسيه لحيلولة الشتاء ، وفي سنة ٩٢٨ هـ / ١٥٢٢م أمر الوزير مصطفى باشابأن يركب العمارة حتى يرسي على رودس وخرج السلطان بعساكر لا تحصى في ثامن عشر رجب من البر حتى نزل بقرب يكي شهر من بلاد ايدين ، وفي رابع رمضان اجتاز السلطان مع العسكر من البحر إلى رودس فنزل بمكان مشرف(١)، وقدم خيربك نائب مصر في أربعة وعشرين غراباً مدداً (٢) للمسلمين وكان مع عسكر الروم سبعمائة غراب فوقع الحرب وأشتد القتال فطلب الكفار الأمان(٣) وأرسلوا للسلطان رسلاً يسالونه ذلك فقبلهم السلطان وسير معهم جماعة من المسلمين وأمرهم أن يطلقوا ماعدهم من الأسرى فأطلقوا أناساً كثيرين ودخلوا البد فأخربوا الكنائس وعمروا الجوامع وهؤلاء الطوائف الذين فروا من رودس هم الذين عمروا قلعة مالطة وسكنوها ثم توجه السلطان إلى القسطنطينية في رمضان سنة ٩٢٩ هـ/١٥٢٣م، وفي سنة ٩٣٢هـ/٢٥١م خرج السلطان إلى قتال انكروس فلما وصل إلى بلغراد اشتغل عنها بفتح الحصون والقلاع حتى انتهى إلى نهر دراوه فاتخذ عليه جسراً تجاه قلعة أورسك فاجتاز العسكر منه جميعاً ثم أمر برفع الجسر لقطع أطماع العسكر من الفرار ولما سمع القزال لاوس سارعن كرسي مملكته بودين نحو خمس مراحل وتقاتلوا بمحل يقال له مهاج اوس (٤) ، فتقابل الفريفان ونصر الله الإسلام وانهزم الكفار ثم دخل السلطان إلى مدينة بودين فوجدها خالية فاستولى عليها وأوتى له بمفتاح بشته وهي بلدة مقابلة بودين (°) ، فلما توغل السلطان في بلاد الكفار وانقطع خبره عن المسلمين خرج في بلاد أناطولي عدة خوارج ، ولما بلغ ذلك الخبر إلى السلطان عين لهم العسكر فهزموهم وقتلوهم ، ثم عاد السلطان إلى قسطنطينية ، وفي سنة ٩٣٤ هـ / ١٥٢٨م أمر السلطان لنظام الملك ابراهيم باشا أن يشتى في حلب ثم يسير إلى طرف العراق فلما سمع بذلك ملك العجم ارتحل عن تخته بأذربيجان إلى خراسان ، وكان عزم الوزير على استخلاص قلعة وان ، فلما كان فصل الربيع خرج الوزير من حلب وسار قاصداً تلك البلاد فوافاه حاكم تلك البلاد بمظاتيح قلاعها فعين لها الوزير محافظين وحراساً ووصلت عدة مفاتيح أيضاً من بلاد الأكراد ، وخرج السلطان من قسطنطينية في ذى القعدة سنة ٠٤٠ هـ/ ١٥٣٤م ووصل الى مدينة تبريز في تاسع عشر ربيع الأول سنة ١٤١هـ/ ١٥٣٤م فاستقبله أهلها ، وفي هذه السنة (٦) نهض السلطان فنزل بأوجان وكان الوزير

<sup>(</sup>١) مشر في الأصل . (٢) مدوا في الأصل .

<sup>(</sup>٣) (الأمان) ساقطة في الأصل . (٤) يسمى وادى موهاكس .

<sup>(</sup>٥) بود مدينة قديمة على نهر الطونة مقابل مدينة بوست وكان بيهما حسر؛ ومحموعها معاً صار بودابست عاصمة المر.

<sup>(</sup>٦) بعد عبارة : وفي هذه السنة "حاءت عبارة ؛ ذلك اليوم" وهي زائدة ولا تتفق مع سياق الكلام ُ.

ابراهيم باشا قد وصل إليها قبله فخرج الوزير الى السلطان وقبل ركابه فخلع عليه وعلى من معه الأمراء وقدم صاحب كيلان (١) ، على الوزير بمدينة تبريز بعشرة آلاف من العسكر كلهم رجالة لافارس فيهم غير سلطانهم فلما إجتمع بالسلطان سليمان طيب خاطره ووعده بمعاونته ورحل السلطان من أوجان وورد محمد خان على السلطان طائعاً وأذن السلطان لصاحب كيلان بالمسير إلى بلاده ونهض السلطان بالعساكر إلى أطراف العراق ليشتى بها فوصل إلى بغداد في ثامن جمادي الأول سنة ٩٤١ هـ / ٥٣٤ م وكان الناتب بها من قبل الروافض بكلو محمد خان ، فلما سمع بوصول العسكر الى حدود العراق بعث إلى السلطان بالطاعة وأخذ أمواله وعياله وهرب إلى بلاد العجم فدخل العسكر بغداد ونصبوا على بروجها الرايات تم توجه السلطان إلى زيارة الإمام أبي حنيفة فزاره وبني عليه مشهداً عظيماً وتكيه وقلعة حصينة ، وزار مشهد الإمام على وابنه الحسين وموسى الكاظم والشيخ عبدالقادر الكيلابي رضوان الله عليهم ، ولما اقبل الربيع نزل في عاشر الحجة سنة ٩٤١ هـ بمنزل يقال له صاروجه قمس ، ووصل صاحب الشرق يطلب الصلح فلم يلتفت السلطان إلى كلامه فاستمر السلطان سائراً إلى تبريز ، وفي رابع المحرم سنة ٩٤٢ هـ ركب السلطان ودخل مدينة تبريز ليتفرج ويصلى الجمعة ففرشوا له جامع السلطان حسن فصلي فيه وخطب باسمه ثم نهض منها بالعساكريريد قتال شاه طهماسب فتوغل في بلاده حتى وصل إلى مدينة دركن بن فأتاه رسول شاه طهماسب بالمكاتيب يريد الصلح ويتضرع ويدعو ويسأل العفو عنه والرحمة للرعايا وعلى أن البلاد التي أخذها تكون له وعلى أن لا يخونه فيها فلما تحقق منه الأمر نادي في العساكر بالعود فعاد الى مقر دولته استانبول ، وفيما بعد وقعت له وقائع ببلاد العجم أعرضنا عنها للإختصار، وفي تامن عشر رمضان سنة ٩٦٠ هـ / ١٥٥٣م خرج السلطان من القسطنطينية عازماعلى غزوبلاد الشرق وأرسل إلى أولاده وهم بايزيد وسليم ومصطفى يأمرهم بالقدوم عليه فلما وصل إلى بلاد يكي شهر وافاه ولده بايزيد فقبل يده ودعاله السلطان وجعل له حراسة بلاد روم ايلي وأرسله أن يقيم بمدينة أدرنه ، ولما وصل إلى بلاد ودن قبل عليه ولده سليم فقبل يده فأمره أبوه بالمسير معه إلى بلاد العجم ، ولما وصل إلى مدينة أركلي وافاه ابنه السلطان مصطفى وكان بلغ والده أنه يريد أن يتسلطن مكان أبيه وأن قلوب الجند معه فلما دخل الوطاق (٢) أمر السلطان بخنقه فخنقوه وعين من يضبط أمواله وبعث بجسده لمدينة برصا ليدفن فيها ، وأمر ولده سليم أن يشتى بمرعش وتوجه السلطان بنفسه إلى حلب فدخلها في غرة ذي الحجة وكان ولده الصغير جهانكير معه فاتفق أنه مرض ومات فاشتد حزنه عليه وأرسل جثته إلى استانبول ، ولما كان أول الربيع خرج السلطان ومعه العساكر وتوجه من حلب قاصدًا الشرق ، ولما وصل إلى المكان المعروف بياسين أنعم على العساكر وحرضهم على الجهاد ورتب الميمنة والميسرة (١) هو الملك المظمر حان . (٢) الوطاق عصى الحمية .

والقلب وكان يوماً مشهوداً ، ولما وصلوا إلى أذربيجان أرسل للشاه يدعوه إلى المقابلة ويعيره على ترك الحرب والاختفاء وأرسله مع رجل أطلقه من السجن من أصحاب الشاه ، وسار السلطان حتى دخل مدينة وإن فأخربها العساكر وكان ذلك دأبهم من حين دخلوا بلاد العجم ، وفي سادس شعبان سنة ، ٩٦ هـ وصلوا إلى مدينة بخشوان وهي مقر سلطان العجم وفيها داره وأولاده فو جدوها خالية فخربوها وكان أمير العمادية أغار بشجعان قومه على مدينة تبريز فنهبها وقتل من قدر عليه من أهلها ثم سار إلى مراغة (١) فنهبها وأحرق وقتل وأغار على ألوف من جماعة الشاه فقاتلهم وانتصرعليهم وأخذ بتيجانهم المرصعة وأعلامهم وطبولهم وفي أثناء ذلك وردرسول للشاه ومعهمكتوب مضمونه إنهندم على ماأظهر من العداوة وأظهر التذلل وطلب الصلح فأجابه (٢) إلى ماساله وخلع على الوافدين وتوجه السلطان بعد أن شتى بمدينة أماسية إلى محل كرسيه ولماوصل شرعفي بناءالجامع والعسارة في سنة ، ٩٦هـ / ٥٥٣م وفي سنة ٩٦٦ه/ ٥٥٩م وقع بين السلطان سليم والسلطان بايزيد ولدى السلطان سليمان حرب (٣) ، بسبب تبديل أماكنهما لأن بايزيد كان مقره بمدينة كوتاهية وسليم بمدينة مغنيسيا فلما أمر السلطان بتبديل أماكنهما لم يرض بايزيد بالبعد فوقع بينهما حرب شديد وانهزم بابزيد وولده أورخان إلى بلاد العجم واجتمع مع الشاه طهماسب فاستقبله وأكرمه فأرسل السلطان سليمان يطلبهما من الشاه وجهز خسروباشالخنقه مع أولاده فخنقهم ودفنهم في مدينة سيواس ، وفي سنة ٩٧٤هـ/٥٦٦م نهض السلطان إلى فتح مدينة سكتوار(٤)، فاستصعب عليه فتحها وكان السلطان يومئذ مريضاً فرفع يديه إلى السماء ودعا الله بالفتح وأوصى بالسلطنة لولده سليم وكتب إليه كتابا أوصاه فيه بالرعية ثم انتقل بالوفاة ، فأخفى الوزير محمد باشا موته ودعا برئيس الأطباء فشق بطنه وملأه بالأجر الحار ودفن أمعاءه هناك ولم يزالوا يجدون في أمر الفتح حتى فتحها الله عليهم يوم السبت سابع عشر صفر ٩٧٤ هـ (٥) ، وذلك بعد موت السلطان بثلاثة أيام وأقام العسكر هناك لترميم ماخرب من القلعة ثم بعث الوزير إلى السلطان يدعوه إلى إسكدار فتجهز من كوتاهية ودخل القسطنطينية على حين غفلة وجلس على سرير الملك يوم الأثنين تاسع ربيع الأول سنة ٧٦٦ هـ / ١٥٦٨م و دخل عليه العلماء يعزونه في والده ويهنونه بالسلطنة ثم خرج في اليوم لثالث الى (٦) ، سكتوار فلحق بالعسكر وصلى على أبيه هناك ثم أرسله على عجلة صحبة الوزير أحمد باشا إلى القسطنطينية فاستقبله العلماء والصلحاء بالذكر والتوحيد ودفنوه في تربته بجامعه الذي بناه وكان رحمه الله عالى الهمة ، بني المدارس الأربعة بمكة وأجرى عين عرفات ، عاش من

١) مراغة مدينة شمال إيران . (٢) فأجابه ساقطة في الأصل .

٢) (حرب) سقطت من الناسخ . (١) تكتب سكدوار في بعص المصادر ، وهي تقع بالمحر .

ع) ٩٧٥ هـ في الأصل ، ولكن ورد بالمصادر أنه توفي ، لا صفر ٩٧٤هـ الموافق ٥ سبتمبر ١٥٦٦ م

٦) (إلى) ساقطة في الأصل.

العمر أربعا وسبعين سنة وأقام في الملك ثماني وأربعين سنة وتولى الملك بعده ولده السلطان سليم بن سليمان خان ، وفي سنة ٩٧٥ هـ/٩٦٥ م أمر السلطان سليم وزيره مصطفى باشا بالمسير مع العسكربحراً لفتح قبرس وأمر القابودان (١) أن يسير بالعمارة جميعها في البحرجيمعاً على العسكر من هجوم الكفار فخرج على باشا القابودان وجهز الأغربة والسفن جميعاً وشحنها بالرجال والسلاح فلما انقضى الشتاء خرجوا في سنة ٩٧٨ هـ/ ٥٧٠م من فم الخليج القسطنطيني فلما وصلوا إلى الجزيرة المذكورة خرجوا من طرف مملحتها ، فخيم العسكر أياماً ثم اتفقوا على حصار مدينة لفقوشة (٢) إذ كانت قاعدة مملكتهم فحاصروها ثلاثين يوماً ثم فتحوها في أواسط ربيع الآخر من السنة ( ٩٧٨هـ) وبعث الوزير برءوس القتلي من عظماء لفقوشة في أطباق من فضة إلى قلعة برينة ، فلما شاهدوها خافوا فأرسلوا بمفاتيح القلعة فتسلمها الوزير وجعلها دار إسلام ، ثم توجه إلى حصار قلعة ماغوصه (٣) فحاصروها حصاراً شديدا وقاتلوا أهلها قتالاً عظيماً ، فلما أقبل الشتاء ولم يجد كاشف البحر (٤) مكاناً يرسى فيه بالسفن عاد إلى جهة الروم ، وبقى الوزير والعسكر هناك لا يفترون عن الحصار ليلاً ونهاراً ، فلما طاب الهواء وانقضى زمن الشتاء عاد على باشا القابودان إلى جهة قبرس معيناً للمسلمين فلما عاين الكفار ذلك وكانوا مؤملين أن يأتيهم مدد من بلاد الكفار فلم يأتهم طلبوا الأمان من الوزير فأرسلوا له مفتاح القلعة وطلبوا أن يأذن لهم في المسير إلى بلادهم وكانوا سبعة آلاف محارب(°)، قاذن لهم فخرجوا من المدينة ودخلها المسلمون ونصبوا فيهاأعلام الإسلام وعمروا ماخرب منها ، وكان الوزير قاسي من اهل القلعة شدائد حقدهاعليهم فاحتال عليهم بأن عين لهم عشرين غراباً ليركبوا فيها فلماركبوا فيها واستقروا بأموالهم وأرزاقهم جاء أميرهم ليسلم على الوزير فأمربه فقيد وقطع أذنيه في مجلسه ثم قتله أشر قتله وأمريهم فاسروا(١) جميعاً واحتاط على أموالهم، ثم سار بعمار ته لنهب جزائر الكفار وطلعوا إلى جزيرة كفاليته فنهبوها وهدموها ، ثم إلى جزيرة كوفس وهيي مفتاح بلاد البنادقة فحاصروها أياماً وعاتوا فيها ينهبون ويخربون ثم فعلوا ذلك بعدة جزائر هناك ، فلما طال مكثهم على وجه البحر ورأوا خوف العدو منهم وعدم مقابلته لهم اغتروا بذلك فأمر الوزير برتو باشا بالتفرق وقد ملأوا المركب بالغنائم فتابعه العساكر وأرسوا في مينة ابنه بمختى إذ وصل إليهم الخبر بأن الكفار بلغه تفرقهم وهم ساثرون إليكم في ملل مختلفة وقبائل كثيرة شتى ، فشاور المسلمون بعضهم بعضاً ، فأشار الوزير برتو باشابعدم مقابلتهم وكان ذلك طبعه وكان رأيه هو الأنسب

<sup>(</sup>١) القالودان مي الأصل ، والقامودان بمعنى القبطان .

<sup>(</sup> ٢ ) (الفقوسه) في بعض المصادر ، و(المازون) في بعض الصادر أيضاً .

 <sup>(</sup>٣) هي مدينة فماحوست .
 (٤) كاشف النحر بمثانة قائد السلاح النحرى .

<sup>(</sup> ٥ ) كانت حزيرة قبرص آنذاك تلمعة للسدقية ( فينيسيا ) .

<sup>(</sup>٦) فأمروا في الأصل.

واللائق فحالفه على باشا القابودان وقال لابد من مقابلتهم ومقاتلتهم ووافقه الحميع على ذلك ، فلما كان سابع جماد أول سنة ٩٧٩ هـ/ ١٥٧١م إلتقى العسكران وتقابل الجمعان في طرف بلاد الإسلام فهب عليهم ريح شديد ألجاتهم إلى البر فانكسروا وذلك بعد قتال شديد من طلوع الشمس إلى غروبها وقتل المرحوم على باشا القابودان وجماعة لا يحصون وغنمتهم الكفار ولم يسلم من المسلمين إلا القليل ، فأمر السلطان بإنشاء عمارة أخرى بما يناسبها من المدافع فاهتموا بذلك حتى أتموها في سبعة أشهر وشحنوها بآلات الحرب والمقاتلة كأن لم يمسهم قبلها ضرر ، وفي هذه السنة أمر السلطان مهدم رواقات الحرم المكي لوهنها وأن يبنى مكانها قباب عالية فشرع فيها فصارت أحسس مما كانت من الحسن وجدد أمواب المسجد الحرام ولم يبق فيه من البناء القديم إلا البيت الحرام ، وفي سنة . ٩٨ هـ / ١٥٧٢م خرجت عمارة السلطان من فم البحر صحبة كاشف البحر قلح (١) على باشا القابودان في حمسة عشر غراباً غير ما انضم إليها من المراكب فسار يحمى بلاد الإسلام من هجوم العدو فلماكان ببعض اطراف البلاد صادف عمارة الفرنج فوقع بين الفريقين بعض مقاتلة فأغرقوا بعض سفن العدو ثم انفرقوا وصاركل فريتي نمحو بلاده لهجوم الشتاء ، وفي هذه السنة أمر السلطان بهدم حيطان البيوت الملاصقة لجامع أياصوفية وكان الناس قد أكثروا من البناء بجواره حتى استترت حيطان الجامع وحصل منهم الضرر فهدمت نحو أربعين ذراعاً وأمر السلطان بترميم الجامع وأن تبنى منارتان أخريتان ومدرستان فشرع في بنائها ، وفي هذه السنة وردت الأخبار بأن عين عرفة وصلت إلى مكة المشرفة وجرت على وجه الأرض وانصرفت عن مكة فأنفقوا عليها أموالأعظيمة فلم يتيسر مجيئها واستمرت إلى زمن السلطان سليم بن سليمان خان ، وفي سنة ٩٨٢ هـ / ٩٧٤ ام خرجت عمارة عظيمة في سفن وأغربة وشواني (٢) مشحونة بالرجال وآلات الحرب صحبة الوزير سنان باشا وقلج على باشا القابودان لفتح قلعة حلق الواد وتخليص مدينة تونس ، وتسلطن السلطان مراد بن سليم خان وله من العمر ثلاثون سنة وكان ذا همة عالية فلم يكن له شغل إلا قتال صاحب أذربيجان وخراسان من أولاد حيدر الصوفي فعين الوزير مصطفى باشا الذى فتح بلاد قرس فتوجه سنة ٩٨٦ هـ / ١٥٧٨م بعسكر كثير إلى بلاد الشرق فبني قلعة فارس وشحنها بالمدافع وآلات الحرب فوجد فيها المساجد والجواملج ومزارات الأولياء قد أخربتها الكفار فسار إلى نحو بلاد العجم والكرج حتى وصل إلى مكان يسمى جلدر من بلاد الشاه فحاصر هناك قبلعة للمكرح(٣)، تسمى بيكي فاستولى عليها وهزم عساكر الشاه بعد هجومهم وغنموهم واستولوا على عدة قلاع هناك وشحنوهم بالرجال ثم سار حتى افتتح تفليس من بلاد أورخان قاعدة مملكة الكرج وكان المسلمون افتتحوها قديما ثم غلب عليها الكرج ولما فتحت مدينة تفليس (١٠)،

<sup>(</sup>١) فليح في الأصل . (٢) شواهي في الأصل .

<sup>(</sup>٣) بلاد الكرج هي جورجيا حالياً . (٤) تفليس هي عاصمة حورحيا .

أرسلت لهم أم منوجهر الكرجي ملكة تلك البلاد ابنها إلى الوزير بالطاعة ومعه مفاتيح ثمان قلاع من الستة عشرة قلعة التي تملكها فرحب به الوزير وعين له إماره تلك البلاد وذلك بعد أن أسلم منوجهربين يدى الوزير، ثم توجه الوزير إلى جهة طرف شروان وهي شماخي وبث سراياه في الأطراف وترك عليها عثمان باشا وهجم الشتاء فتوجه الوزير إلى محل التخت ثم بلغه أن اريس خان صاحب شروان (١) القديم قصده بعساكر كثيرة فهزمه عثمان باشا وكذلك وقع بين عثمان باشا وبين عسكر الشاه ماينوف عن عشرين وقعة ولذلك أمام قولي تقاتل معه أربعة أيام ثم كانت النصرة لعثمان باشا وبني عثمان باشا هذه الوقايع بشماخي حصاراً (٢) عظيماً في دور سبعة آلاف بذراع العمل في مدة أربعين يوماً ثم لم يزل فيها جعفر باشا نائباً فيها وبعد مدة قدم القسطنطينية وصار وزيراً أعظم ثم لما وصل إلى بلاد الكفر بلغه أن خان التتار أظهر العصيان على سلاطين آل عثمان فقاتله وظفر به فقطع رأسه ، وفي سنة ثمان وثمانين وتسعمائة هـ / ٥٨٠ م بعث السلطان مراد خان وزيره سنان باشا إلى محاربة العجم فسار إلى أن وصل إلى حدود العجم ، أرسل إليه الشاه يساله الصلح وأرسل للسلطان الهدايا مع وزيره ابراهيم خان فظن الوزير أن هذا الأمر يرضاه السلطان فرجع عن قتاله فلما وصل إلى قسطنطينية عزله السلطان وأقام عوضه فرهاد بإشا وزيراً ، وفي سنة ٩٩١ هـ/٩٨٣م م توجه الوزير فرهاد ماشا إلى بلاد العجم واستولى على مدينة وان وبني عليها حصناً وجعل عليها يوسف باشا أميراً (٣) وفي سنة ٩٩٣ هـ/ ١٥٨٥م سافر فرهاد باشا بعسكرعظيم لغزوبلاد الكرج فبني بهاعدة قلاع ، وفيها بعث السلطان الوزير عثمان باشا ومعه العساكرإلى محاربة شاه العجم فشتى في بلاد قسطموني ، ثم توجه في سنة ٩٩٣ هـ فـحاصر الأعجام في الطريق وقتل منهم مقتلة عظيمة ثم دخل تبريز فاستقبله أهلها وكان ذلك أواخر رمضان ثم شرع في بناء قلعة في المكان المعروف هشت بشت وهو في طرف المدينة ثم بني على المدينة سوراً وفرغ من ذلك جمعه في خمسة وثلاثين يوماً ثم ظهر من أهل تبريز بعض الغدر فعجم عليهم العسكر وقتلوهم ونهبوهم ولم ينج إلا النساء والأطفال ، ثم توجه الوزير إلى بلاد الروم بعدما اتم أمر القلعة والمدينة ونزل فيهما نحو ثلاثين ألف مقاتل صحبة جعفر باشا وشرط أن يكون وزيراً للسلطان ، فلما كان اليوم الرابع من مسيرهم اعترض الوزير حمزة ميرزا صاحب عراق العجم مع عسكر كثير فقاتلهم من الغلس إلى الظهر وأطلق عليهم المدافع وكانت ثمانمائه فقتل منهم من قتل وانهزم حمزة ميرزا وترك الوزير في ذلك المحل وفتح ابواب الوطاق لأجل إعطاء الترقي والعطايا فلماكان نصف الليل غلق الأبواب وتوفي نصف الليل من تلك الليلة، وأقام مقامه الوزير سنان باشا أمير الأمراء بمدينة وان وهو المعروف بجفال زاده ولم يزالوا يقاتلون العدوإلى أن وصلوا إلى قلعة سلماس فهجم عليهم

<sup>(</sup>١) احدى ولايات بلاد الكرح (٢) حصار بمعنى سور

<sup>(</sup>٣) (اميرا يوسف باشا) في الأصل .

حمزة مرة أخرى مع ثلاثين ألف راكب فتقاتلوا وانهزمت الأعجام فلما دخلوا مدينة وان شقوا بطن الوزير عتمان باشا وملأوا جوفة بالطيب والصبر وبعثوا به الى مدينة آمد فدفن بها وكان أوصى بذلك لرؤيا رآها ، وهذا الوزير هو الذي سافر إلى بلاد الحبشة وانتهى إلى مكان ينبت فيه الذهب في سفح جبل كما ينبت القصب ووصل إلى وادى القرود وقاتلوه كما تقاتل بني آدم ، وتقاتل مع أمم كثيرة كل ذلك وهو ينتصر عليهم، وفي سنة ٩٩٤هـ/١٥٨٦م جهز السلطان فرهاد باشا مع عساكر كثيرة إلى بلاد العجم فوصل . إلى مدينة تبريز وحصنها هي ووان وبني بينهما قلعتين وسحنهما بالسلاح والمقاتلة ولم يزل حتى مهد الأرض التي أخذت من الكرج وبني قلعة كورة ووصل إي بلاد قره باغ وكيخه وبني هناك حصناً على كيخه وحصنا على بردعه وقاتل صاحب قرة باغ محمد خان فكسره وغنم أمواله وعاد إلى بلاد الروم ، وفي هذه السنة فتحت بلاد شروان واتصل الفتح بالممالك العثمانية بفتح شروان واستمروا على ذلك إلى أن وقع الصلح بينهما إلى حد لا يتعداه أحد منهما، وفي نهار الثلاثاء ثالث شهر ربيع الآخر سنة إحدى وألف هـ/٥٩٣ م وقعت حادثة بالقسطنطينية وذلك أن الجند اجتمعوا بالديوان يطلبون جوامكهم (١) على العادة وأرسلوا يطلبون محمد الشريف الدفتردار (١) ، فامتنع السلطان من تسليمه خوفا عليه فلم تزل قضاة العساكر يترددون بينهم لإطفاء النايرة فلم يقدروا حتى هجم عليهم صبيان السراري وساعدهم من وجد من خدمة الديوان ورجموهم بالحجارة فازدحموا عند خروجهم من الباب فتراكم بعضهم على بعض بين البابين فركب بعضهم بعضاً فقتل منهم ومن التفرجين نحو مائة وسبعة عشرة رجلاً فأمر السلطان بهم فألقوا في البحر وسلم الدفتردار ، وفيها عين السلطان الوزير الأعظم سنان باشا لمحاربة كفار مجر (٣) ، ففتح في تلك السنة قلعة بستريم وقلعة طاطايانق، وتوفي السلطان مراد تاسع (٤) جماد الأول سنة ١٠٠٣ هـ وله من العمر خمسون سنة وكانت مدة ملكه عشرين سنة وثمانية أشهر وخلف عشرين ولدأ ذكراً غير البنات ، فلما استقر ولده الأكبر على التخت أمر بخنق إخوته فخنقوهم جميعًا (°) ، وصلوا عليهم مع أبيهم ودفنوهم معه، وتولى السلطنة السلطان المجاهد السلطان محمد خان بن السلطان مراد ، جلس على سرير الملك يوم الجمعة سادس عشر جمادي الأول سنة ثلاثة وألف ه/١٥٩٦م ولما استقرفي السلطنة أخرج جميع من كان من دار السلطنة من المضحكين والجواري وأمهات الأولاد وأرسلهم إلى دار السلطنة القديمة وأمر لهم ما يكفيهم من الرواتب وكان شيئاً كثيراً فصاروا كأن لم يكونوا ، ومن محاسنه أنه وفي دين والده كله ومن جملة ذلك إنه وجد ثمن الحضروات برسم المطبخ تمانون الف دينار ذهباً وقس عليه ، وكان حين جلوسه

<sup>(</sup>١) جوامكهم عمني رواتبهم ومخصصاتهم . (٢) الدفتردار بمثامة وزير المالية .

<sup>(</sup>٣) المجر . (٤) توفي في مساء ٨ جمادي الأولى سنة ١٠٠٣ هـ الموافق ٢٠ يماير سنة ١٥٩٦م.

<sup>(</sup> ٥ ) الجميع في الأصل.

ألف دينار ذهباً وقس عليه ، وكان حين جلوسه الحرب قائمة بين (١) المسلمين والكفار على ساقها، فشاور العلماء والوزراء في الجهاد فأشاروا عليه به فنادى بالجهار للجهاد ونهض بنفسه وسائر جنده وسافر معه سيخه المولى سعد الدين ففرح السلطان بخروجه ، فلما وصل إلى الحصن الذي يقال له اكرى حاصر أهله فطلبوا الأمان فأجابهم فخرجوا من الحصن بأموالهم ونوالهم لم يتعرض لهم أحد ودخلها المسلمون ، وبعد ذلك ورد عليه الخبر من عيونه الذي ببلاد الكفار أن الكفار مرادهم الركوب على المسلمين فنهض السلطان إلى قتالهم فوقع بينهم المصاف ثم إن الكفار هجموا على سرادق السلطان ودخل بعض العلوج إلى خيمة السلطان وركز رمحة فوق الخزينة فرآه بعض خواص السلطان فضربه بسيفه ضربة قدته وبعد ساعة نصر الله المسلمين وتراجع الوزراء والجنود بعد أن قال له مولانا سعد الدين اتبت أيها الملك فإنك منصور فركب السلطان وتضرع إلى الله تعالى فما مضت ساعة إلا وقد خذل الكفار وغنمهم المسلمون ، وكان السلطان قد عزل إبراهيم باشا عن الوزارة وولاها سنان باشا ابن جفال ، فلما عاد إلى القسطنطينية أعاد إبراهيم باشا للوزارة وأرسله لمحاربة المجر (٢) ، ففتح في تلك السنة حصن قنجه واستمر يجاهد إلى أن توفاه الله وولى مكانه في الوزارة حسن باشا اليشنجي فتأهب لسفر البحر ثم عاد ولم يفتح له حال ، وفي أيام السلطان محمد هذا خرج رجل يقال له عبدالحليم اليازجي (٣) في بلاد أناطولي وجمع عليه جموعاً كثيرة من الأشقياء المعروفين بالسكبانية فوق العشرين ألفاً فعين السلطان لقتاله الوزير حسن باشا بن المرحوم محمد باشا فقتل عسكر الخارجي ونهب أموالهم وفر الخارجي مهزوماً وأقام في الجبال إلى أن مات وخرج عوضه أخوه حسن وأظهر الخلاف إلى أن هداه الله ودخل في طاعة السلطان فأنعم السلطان عليه بنيابة بلاد بوسنه ، وفي أيام السلطان كثرت الحوارج بأرض حلب وتفاقمت الأمور وخرج ابن جانبلاط وادعى السلطنة ونهب حمص وحماه والشام ، ثم ان السلطان مرض وتوفى يوم الأحد سابع عشر رجب سنة ١٠١٢هـ (٤) ، ومدة ملكه تسع سنوات ، ولما توفي أخفى الوزير قاسم باشا موته (٥) ، ودخل إلى دار السلطنة ودكر لولد السلطان وهو السلطان أحمد كلاماً يقتضي أنه يلبس السواد ويحضر في الجمع ويجلس على الكرسي وإذا حضر العلماء وأعيان الدولة وأرباب المناصب وقبلوا يده وبايعوه بالسلطنة على قانونهم أن يقول لهم كل أحد منكم يمشى على طريقه ويقبله كمال الشفقة والرحمة ، فلما صدر ذلك خرج الوزير وأعلم الناس وأرسل خلف الأعيان

<sup>(</sup>١) س = على في الأصل (٢) البحر في الأصل

<sup>(</sup>٣) (قرة ياريحي) مي تاريخ الدولة العلية ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) ذكر محمد فريد في كتابة تاريخ الدولة العلية في ص ١١٩ "أن السلطان توفي يوم ١٢ رحب ١٠١٢ هـ الموافق ١٦ د ديسمبر سنة ١٦٠٣ م

<sup>(</sup>٥) موته ساقطه مي الأصل

والوزراء فلما أخد كل واحد منهم مجلسه نظروا شاباً حسن الوجه رقيق الجسم يعلوه هيبة ووقار فجاء حتى جلس على كرسى السلطنة وعليه ثياب سود ومئرز صوف على رأسه على عادة آل عثمان فيما يلبسونه عند أجل (۱) أحد منهم ، فلما جلسوا علموا أنه السلطان وتحققوا موت والده فقاموا وقبلوا يده وبايعوا واوصاهم بما أوصاه به الوزير وانفض المجلس وشرعوا في دفن السلطان ، وتولى السلطان أحمد بن محمد خان ، جلس على سرير السلطنة يوم الأحد كما تقدم وكان أعظم ملوك آل عثمان وأكرمهم ، محباً للعلماء وآل البيت ، متمسكاً بالسنة النبوية، يجالس أرباب الفضائل ، سمحاً جواداً لاتزال إحساناته للفقراء واصلة ، وكان يحب علم الأدب ويحاضر به وله شعر بالتركية وملخصه على قاعدة علماء الروم بختى ، ومايروى له من الشعر

ظبى يصول ولا اتصال إليه .. جرح الفؤاد بصارمى لحظيه ماقام معتدلاً وعز قوامه .. إلا تهتكت (٢) الستور عليه عيناه نرجس وآس عذاره .. ريحاننا والورد من خديه باشعر في بصرى ولا في خده .. إنى أغار من النسيم عليه عجبى لسلطان يعز بعدله .. ويجور سلطان الغرام عليه

تولى السلطنة وعمره أربع عشرة سنة ووافق تاريخ جلوسه عدد مخلصه بحتى (٣) ، وقيل في تاريخه هو خير السلاطين (٤) ، ولما تم له الأمر بدا بإرسال وزيره الأعظم على باشا إلى قتال الجر فمات في الطريق فعين عوضه محمد باشا الذي كان سرداراً في روم ايلى ثم بعد هذا وقع مراد باشا للصلح بين السلطان وبين الجر على مهادنة عشرين سنة وعاد إلى القسطنطينية برسلهم ومعه الهدايا فأمضى السلطان مافعله الوزير ، ثم شرع السلطان في قطع دابر الخارجين من البغاة أيام والده لأن البغاة كانوا انقلبوا على غالب البلاد فأول شئ بدأ به أنه جهز محمد باشا بن سنان باشا إلى محاربة حسين باشا الذي كان حاكماً في بلاد الحبشة وكان تواطئ مع عبدالحليم اليازجي الذي أسس بناء السكبانية فتحالف معه على عدم الطاعة فلما ظفر العسكر بحسين باشا تراخوا عن أمر عبد (٥) الحليم فعين الوزير حسن باشا بن الوزير محمد باشا ومعه العساكر فتلاقوا مع عبدالحليم وأخيه حسن في مكان يقال له البستان من بلاد مرعش فاقتتلوا هناك فكسروا البغاة مع عبدالحليم مايزيد على أربعة آلاف رجل تم أن عبدالحليم مات في أثناء ذلك فاجتمع البغاة

<sup>(</sup>٢) تهكت في الأصل.

<sup>(</sup>٤) هو حير السلاطين = ١٠١٢ بحساب الحمل .

 <sup>(</sup>١) أجل ساقطة في الأصل .
 (٣) بحتى = ١٠١٢ بحساب الحمل .

<sup>(</sup>٥)عبد ساقطة في الأصل.

على أخيه فركب لمحاربة العسكر المنصور وسألهم التبات (١) ، فما لبث (٢) عسكر حسن باشا أن هـزمـوا (٣) ، وفرَّ حسن باشا إلى قلعة لفزفات فرفعوه بالحبال فاستأسر جميع من كان معه وداروا حوالي القلعة فاتفتى أن بعض عسكر (٤) حسن باشا قتله فرحل الخارجي عنها وسار إلى قرة حصار ثم أن جماعة مشوا بينه وبين السلطان في الصلح فعفي عنه وأعطاه قلعة طمشوار فدام فيها مة طويلة واستقام أمره ، فدام فيها إلى أن تحالف عليه أهل ولايته فخرج عنهم (٥) ، وتوجه إلى مدينة بلغراد فوضعه حاكمها في القلعة مكرماً في الظاهر محبوساً في الباطن وعرض أمره للسلطان فأمر (١) بقتله فقطعت رأسه ، ثم عين السلطان العسكر على (٧) بين جان بولاد(^)، وكان قد عصى وقاتل عسكر السلطان على حماه وكان مقدم الجيش السلطاني الأمير يوسف بن سيفا حاكم طرابلس فهزم ابن سيفاً ومن معه وقويت شوكة ابن جلا بولاد حتى دخل دمشق ونهبها وجعل عسكره كل يوم يزداد ثم رحل إلى حلب ومكث بها فأرسل له السلطان مراد باشاا (٩) لما ورد من محاربة المجر فتجهز له وسار حتى وصل إلى حلب فانتزعها من يد جماعة ابن جان بولاد وهرب ابن جان بولاد إلى أن آل أمره أن (١٠) دخل القسطنطينية واجتمع بالسلطان وأبدى له عذره فقبله وعفى عنه وولاه طمشور (١١) فلم يزل بها إلى أن حصل بينه وبين رعاياها قتال (١٣) ، فغلبوه ففر إلى بعض البلاد وتحصن بها فعرضوا أمره للسلطان فورد الأمر بقتله فقتل وبعث برأسه إلى القسطنطينية ، وكان كلما أتى برأس أحد أمر السلطان بتعليقه على الطريق التي يمر عليها الوزراء ليعتبروا ، ثم قتل السلطان وزيره نصوح باشا وسببه أن جماعة جاءوا بمكاتيب من الوزير أرسلها لشاه العجم يحرضه على عدم الصلح ويفهمه أنه مساعد له ماطناً وكان الوزير يومئذ متمرضاً فأرسل له السلطان من دخل عليه في محل مرقده وقتلوه وجاءوا برأسه إلى السلطان وكان السبب في قتله المولى الأعظم مفتى السلطنة محمد بن سعد الدين ، ثم ولى الوزارة عوضاً عنه محمد باشاً زوج ابنة السلطان ، وأرسله لقتال العجم فالتقى الجيشان وهزم الشاه وعسكره ولما رأت العجم ذلك استمالوا أتباع الوزير وأرغبوهم بالمال فلما التقيي الجمعان تهاون عسكر الوزير فهزمهم العجم وقتلوا منهم جمعاً كثيراً وعاد الوزير بلا فائدة

<sup>(</sup>١) الشات عير مقروء في الاصل . (٢) فما ثبت في الاصل .

<sup>(</sup>٣) عسكر ساقطة في الأصل . (٤) عسكر ساقطة في الأصل .

 <sup>(</sup>٥) عنه في الأصل .
 (٦) "وعرض للسلطان فور الأمر" في الأصل .

<sup>(</sup>٧) على مكررة مي الأصل.

<sup>(</sup> A ) "حاد بولاد" في الأصل ، والتصحيح من تاريخ الدولة العلية ومعى الكلمة بالعربية من نصمه كالبولاد (الفولاذ) لتدة ناسه وقوة إقدامه '

<sup>(</sup> ٩ ) هو مراد ماشا الملقب مقويوحي الذي عين صدراً أعظم وكاد قد تحاوز الثمانير .

<sup>(</sup>١٠) لأن في الأصل . (١١) هي المعروفة أيصاً لتمسوار .

<sup>(</sup>١٢) قتال ساقطة في الأصل .

وأراد السنطان قتله مم عمى سه بشرط ال يقيم في اسكدار ، وكان السلطان أحمد لا يفتر عن فعل الخير وكسا الكعبة الشريفة والحجرة النبوية وجعل للكعبة تلات مناطق من الفضة محلاة بالذهب في داخل الكعبة عوناً لها من الهدم وفي سنة ٢٠١٢ هـ/١٦٢م أرسل للحجرة النبوية فصين من الألماس قيمتهما ثمانون ألف دينار فوضعا فوق الكوكب الدري وعمل للحجرة سبابيك من فضة محلاة بالذهب وأمر أن يرسل إليه بالشبابيك القديمة ليجعلها في مدفنه لأجل التبرك فأعترضه (١) المفتى المذكور فقال له السلطان إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها فهي تصل سالمة وإلا فإنها تغرق فوصلت إلى المدينة الشريفة وكذلك الشبابيك القديمة وصلت إى القسطنطينية فجعلها في مدفنه ، وجدد أيضاً العلمين اللذين هما حد الحرم من جهة عرفة سنة ١٠٢٣ هـ/ ١٦١٤م على يد حسن باشا المعمار ، وأرسل إلى بيت المقدس بقبة من الفضة مطلية بالذهب لتوضع على القدم الشريف بالصخرة ، وفي سنة ١٠٢٦ هـ/١٦١٧م أرسل السلطان لأحمد باشا محافظ مصر أن يرسل مقداراً من مال الخزينة لأجل عمارة الحرم المدنى على حكم الحرم المكي فأرسل أحمد باشا ذلك ، ومات السلطان أحمد قبل الشروع فيه ، ومن مآثر السلطان أحمد جامعه الذي بالقسطنطينية فإنه بالغ في تزيينه وزخرفته ، وكان ولادة السلطان أحمد سابع رجب سنة ٩٩٩ هـ (٢) ، واتفق أن جاء تاريخ ولادته حفظه الله وابتدائه المرض ، وفي شوال سنة ١٠٢٦ هـ كان مرضه بقرصه ظهرت في ظهره ومات يوم الأربعاء ثالث عشر(٣)، ذي القعدة سنة ١٠٢٦ هـ/١٦١٧م وله من العمر ثمانية وعشرين سنة ومدة سلطنته أربع عشر سنة وأربعة أشهر وخلف من الولد أربعة وهم محمد وتوفى شهيداً سنة ثلاثين وألف وعثمان ومراد وإبراهيم والثلاثة تولوا السلطنة ، ولما مات السلطان تولى الملك أخوه السلطان مصطفى بن السلطان محمد خان وكان ملكاً صالحاً عابداً زاهداً وكان السلطان محمد أوصى ولده السلطان أحمد بأخيه مصطفى وحذره من قتله ، وتولى السلطان مصطفى الملك يوم توفي أخوه السلطان أحمد وذلك يوم الخميس رابع عشر ذي القعدة سنة ١٠٢٦ هـ فمكت في السلطنة ثلاثة أشهر وأربعة أيام فلم يروا فيه رشداً لتبذيره في المال وركوبه إلى الأماكن البعيدة ولم يكن يركب بموكب ولا غيره لأنه لم يكن له ميل إلى الدنيا لأنه أقام مدة سلطنته يلبس جوخة خضراء لايري عليه غيرها، لم يأكل اللحم مطلقاً بل كان أكله الكعك الناشف واللوز والبندق والفاكهة ولم يتزوج قط وأحضرت له والدته عدة من الجواري وأعرضتهن عليه فلم يلتف إليهن وكان لا يعرف قدر الدنيا ولا يسأل عن مال الجزية فلما رأوا ذلك منه ذهب المفتى

<sup>(</sup>١) فاعترضه مكررة مي الأصل.

<sup>(</sup> ٢ ) " ١٢ جمادى الثانية سنة ٩٩٨ هـ الموافق ١٨ ابريل سنة ١٥٩٠ " في تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد ص ١١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) (٣٣) مى تاريخ الدولة العلية .

المولى أسعد بن سعد الدين إلى الشيخ محمود المعتقد بإسكدار يستشيره في أمر السلطان مصطفى أغاة الحرم مصطفى فأشار بحلعه وسلطنة عثمان بن أخيه أحمد فأخبر المفتى الوزير ومصطفى أغاة الحرم قريب العتماء من ليلة الأربعاء ثالت شهر ربيع الأول من سنة ١٠٢٧ هـ/١٦١٨ «فأرسل الوزير إلى السوباشى (١) يقول له إذا حاءتك ورقة مختومة فاعمل بما فيها واحترس على الأبواب .

وأما مصطفى أغا ضابط الحرم فإنه لما مضى نصف ليلة الأربعاء ذهب إلى أبواب السرايا وقفلها جميعاً وأحذ المفاتيح وهيا المحل الذى فيه تخت السلطاة وأوقد الشموع وفرشه باحسن الفرش ومضى إلى المكان الذى فيه تخت السلطان عتمان وفتح عليه الأبواب فحصل له إنزعاج وخاف أن يكون عمه أرسله لقتله فقال له لا تحف أنت صرت سلطاناً فلم يصدقه فجعل يحلف له ويتلطف به إلى أن أدخله محل التخت وألبسه ثياب الملك وأجلسه على التخت وقبل يده وجعل يفتح أبواب السرايا ويدخل من كل داخل الأبواب للمبايعة حتى لم يبق أحد مر مصطفى أغا إلى المفتى وقائمقام والوزير فبايعوا السلطان وتوجهوا قبل الفجر إلى السلطان مصطفى وطلبوه فخرج إليهم وقال: ما الذى جاء بكم فى هذا الوقت ؟ فقالوا له (٢) : جاءنا ما مصطفى وطلبوه فخرج إليهم وقال: ما الذى جاء بكم فى هذا الوقت ؟ فقالوا له (٢) : جاءنا ما ملكاً ولا حاجة لى به فقالوا : لا نكتفى منك بذلك حتى تمضى معنا إلى ابن أخيك عثمان وتبايعه فإنا أجلسناه على التخت فقال : بارك الله له فى ملكه ، ومضى معهم إلى السلطان عثمان فبايعه وأشهد على نفسه بالحلع بعد أن حضر الوزراء وأركان الدولة وكتبت الحجة بذلك وأرسل قائمقام الورقة الموعود بها لسوباتى فإذا فيها يأمره بالمناداة بتولية السلطان عثمان فنودى بذلك .

وأقام السلطان مصطفى مخلوعاً وتولى السلطان عثمان ابن السلطان أحمد خان ، جلس على سرير الملك بعد خلع عمه السلطان مصطفى فى الساعة السادسة من ليلة الأربعاء ثامن شهر ربيع الأول سنة ١٠٢٧ هـ/١٦١٨م وكان ينظم الشعر باللغة التركية وملحصه على طريقة شعراء الروم فارسى ، ولما جلس على سرير الملك قتل أخاه السلطان محمد لما أراد السلطان السفر على قرق خوفاً من أن يثير فتنه بعده ، وقيل أنهم لما أرادوا ختى السلطان محمد رفع يديه إلى السماء وقال : اللهم سلط على أخى عتمان من لا يرحمه ولا يختماه وكان قتله فى جمادى الآخر سنة وقال : الماء من الماء الحول بكثير حتى فعل به كفعله بأخيه .

وخرج السلطان لقتال القزق في أواخر جمادى الآخر وأحد الحزية منهم على تلات سنوات ، وافتتح قلاعاً متعددة وانتصر عليهم فهابته الملوك وقويت شوكته واتسعت دائرة ملكه ، وفي أيامه أمر بتعطيل خانات الخمر ودار عليها بنفسه وقفل أبوابها وطرد أصحابها .

<sup>(</sup>١) السوماشي . المقصود به الوالي . (٢) لنا مي الأصب

ثم أن السلطان قصد السفر إلى الشام لأجل الحج وأخرج محيمه إلى إسكدار في رجب سنة ١٠٣١ هـ/ ١٦٢١م وصمم عليه فحصل اللغط من العسكر وامتنعوا من السفر ، تم أن العسكر اجتمعوا في المكان المعروف بآت ميداني على قتل الوزير دلاور باشا وضابط الحريم والدفتردار ومعلم السلطان المولى عمر واتهموهم (١) بانهم هم الذين أغروا السلطان بالسفر واستمر ذلك إلى وقت العصر فاجتمع العلماء وكلموا السلطان في آن يسلم لهم الوزير وأغاة الحرم أو يقتلهما هو بنفسه تسكينًا للفتنة فامتنع وتكرر منهم السؤال ومنه الإمتناع فضجر العسكر من طول الوقت فهجموا على السراي (٢) فوجدوا السلطان مصطفى بين الأبواب فأخرجوه وأجلسوه على التخت وبايعوه ، فلما رأى السلطان عثمان ذلك تحير وذهب إلى بيت ضابط الجند وكلمه في أن يأخذ بخاطر العسكر ويجعل لكل واحد منهم خمسين ديناراً (٣) وخمسة أذرع من الجوخ فذهب لهم وكلمهم فما أمكن وقاموا عليه فقتلوه وذهبوا إلى منزله فقتلوا حسين باشا وقبضوا على السلطان وأحضروه بين يدى السلطان مصطفى قامر بحبسه في المحل المعروف بيدى قلة (١٤) وقتلوا دلاور باشا وضابط الحرم وعلقوا روسهم على جامع السلطان مصطفى وبايعوا السلطان مصطفى ومنق السلطان عثمان غير علم السلطان مصطفى وخنق السلطان عثمان ودفنه عند أبيه السلطان محمل السلطان عثمان غير علم السلطان مصطفى وخنق السلطان عثمان ودفنه عند أبيه السلطان أحمد ونهبت في هذه الفتنة دور كثيرة وذلك في ثامن رجب سنة ١٩٣١ هـ/ ١٩٢٢م .

وكان ولادته سنة ١٠١٣ هـ/١٦٠٤م ومدة خلافته أربع سنوات وقتل وله من العمر تسع عشرة سنة .

ثم تولى السلطنة السلطان مصطفى المرة الثانية فى رجب ١٠٣١ هـ وكان فوض وزارته لزوج أخته داود باشا ثم عزله لما لم تحمد سيرته وولاها قرة حسين باشا وعزله بعد أربعة وعشرين يوماً وولى مكانه مصطفى باشا اللفكروى وعزله بعد أربعة أشهر وولى مكانة محمد باشا الكرجى وكان وزيراً مدبراً إلا أنه لم يسلم من مكائد قرة حسين باشا فحرك عليه السباهية (٦) ، فلم تسكن الفتنة إلا بعزله وتوليه قرة حسين باشا فوليها مرة بعد مرة .

ولما تولى حسين باشا قام أهل أناضولى ونوابها وطلبوا دم السلطان عثمان واستقلوا بالولايات فعين محمود باشا ابن جمال لتسكين الفتنة فوصل إلى أنقره ولم يتفق له مقابلتهم فرجع لمحافظة بروسه في رجب سنة ٢٣٠ اهـ /١٦٢٣م، ثم في شوال اتفقت السباهية على عزل الوزير فلم

<sup>(</sup>١) اتهموه في الأصل . (٢) السراري في الأصل .

<sup>(</sup>٣) خمس في الأصل . (٤) بدى قُلَةٌ هي القلعة المعروفة مدات السبع قلل .

<sup>(</sup>٥) (وبايعوا السلطان مصطفى) ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) السباهية : هم العسكر الفرسان (الحيالة) الذين يعملون في خدمة أجهزة الإدارة المحلية ويقسمون لثلاثة أوجاقات ( رفرق) هي الكوملية والتوفكجية والجراكسة .

يخلص منهم إلا بإرسال أمهرالوزراء واختمى هو مدة وكان قتله على يد السلطان مراد وولوا الوزارة كما نكش على باشا ، ثم إن السلطان خلع نفسه من السلطنة باختياره يوم الاحد رابع عشر ذي القعدة سنة ١٠٣٢ هـ وكانت مدة سلطنته سنة واحدة وأربعة أشهر ، ولم تطل مدته بعد الخلع فإنه مات بعده بيسير رحمه الله .

وتولى السلطان مراد بن أحمد خان أعظم سلاطين آل عثمان مقدارا قاهر الملوك ، وقد اتفق الناس أنه اشجع أهل عصره ، ولما خلعوا عمه السلطان مصطفى بويع (١) وعمره إحدى عشرة سنة وسبعة أشهر وجاء تاريخه (٣٠ ١ ) (٢) مراد خان العادل (٣) ، ولما تولى السلطنة أبقى كمانكش على باشا فى الوزارة وشيح الإسلام يحيى بن زكريا فى منصب الفتوى ، ثم ابتدأ أولا بقتل الطخاة الذين (٤) قتلوا أخاه السلطان عثمان فحصلهم من الأماكن الشاسعة وقتل منهم خلقاً كثيراً ، ومن قوته أنه أرسل ورقة نحو أربع عشرة (٥) طبقة إلى مصر وفيها عود نشاب أثبته فيها وأيضاً أرسل قوسه وأمر نائب مصر أن يعرضها على العساكر فمن جذب القوس أو قلع الشابة من الحديد يزاد فى علوفته فحاولوا ذلك فلم يمكنهم والورقة إلى هذا التاريخ معلقة بالديوان بمصر والقوس بباب زويلة .

ثم لما فرع من أمر الخوارح الذين قتلوا السلطان عثمان توجه لمحاربة شاه العجم وهو الشاه عباس فأول ما حاصر بلدة روان وافتتحها ثم توجه في سنة ١٠٤٨ هـ/١٩٣٨ م لفتح بغداد ونازلها وكان الشاه حصنها، فهدم السلطان مراد سورها باللغم فلما رأى أهل بغداد من عزم البارود(١)، واللغم الذي هدم السور وساوى به الأرض راسلوا للشاه يعلمونه أنهم لا طاقة لهم بمحاربة هذه الجنود فأرسل الشاه رسولاً للسلطان يسأله الصلح وكان اسم الرسول جان بك سلطان فاجتمع بالوزير ودفع له كتاب الصلح فقرأه بمسمع من الناس وعرضه على السلطان ففهم السلطان من معناه الخداع والحيلة فأبي السلطان قبول الصلح، وذكر أن السلطان كان في يده السلطان من معناه الخداع والحيلة فأبي السلطان قبول الصلح، وذكر أن السلطان كان في يده فلك الوقت مصحف شريف فتفاءل به فخرجت له هذه الآية قال "أأمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر (٧)، فأبي الصلح وشدد في محاصرة بغداد إلى أن يسر الله فتحها يوم الجمعة ثامن عشر شعبان سنة ١٠٤٨ هـ/١٦٣٨ وكان مدة المحاصرة أربعين يوماً

<sup>(</sup>١) "بويع" = (فنويع يوم حلع عمه) في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ١٠٣٢ في الهامش مي الأصل

<sup>(</sup>٣) جملة (مراد خان الرابع) تعادل بحساب الجمل سنة ١٠٣٢ وحساب الحمل هذا يعطى كل حرف رقم وهي ١ = ١ ، ت ٢ - ٣ ، ت ٣ ، د = ٤ ، هــــــ = ٥ ، و = ٦ ، ر ٣٧ ، ح = ٨ ، ط هه ، ى = ١ ، ن = ٢ ، (=) ل = ٢ ، م = ٠ ٤ ، م = ٠ ٤ ، ف ن = ١٠٠ ، س = ١٠٠ ، ت = ١٠٠ ، ف = ١٠٠ ، ص = ١٠٠ ، و = ١٠٠ ، ر = ٢٠٠ ، ش = ٢٠٠ ، ت = ١٤٠ ، ص = ١٠٠ ، ث ٢٠٠٠ ، ط = ٢٠٠ ، ث = ٢٠٠ ، ث = ٢٠٠ ، ث = ٢٠٠ ، ذ = ١٠٠ .

<sup>( £ )</sup> الذي في الأصل . ( a ) أربعة عشر في الأصل .

 <sup>(</sup>٦) الباروت في الاصل . (٧) سوره .

وقتل في هذه الوقعة من العجم ماينيف عن أربعين ألفا وأسر منهم طائفة كثيرة من عظمائهم ، وصرف السلطان همته لإزالة ما ابتدعه الرفضة في مشهد الإمام الأعظم (١) والشيخ عبدالقادر الكيلاني وأمر بتجديدها وبني ماتهدم من سور القلعة وشحنها بالعساكر المنصورة وعين فيها نائبا من وزرائه .

وفى أيامه قامت العساكر وتجاوزوا (٢) الحد فى البغى وقوى جنان السلطان حتى جمع العساكر على السباهية وأباد كبراءهم وقتل وزيره رجب باشا الذى كان ملتجئاً إلى السباهية ، وفيها سافر السلطان إلى بروسه فبلغه أن المفتى وهو أخى زاده والعلماء عازمون على خلعه فبادر بالعود ودخل إلى محل تخته وبدأ بالمفتى فخنقه وخمدت الفتنة معد ذلك .

وفى أيامه بطلت القهوة والدخان وأبطلهما من جميع ممالكه، وشدد فى أمرهما، وكان شديد التنقيب عن أحوال الرعايا وإزالة مظالمهم، وفيها حصل السيل العظيم المشهور ودخل إلى المسجد الحرام وبسببه تضعضع بنيان الكعبة فأمر السلطان بتجديده وجهز له من مصر أرباب الصنائع من النجارين والبنائين والمهندسين والفعلاء بما يحتاجونه من الأخساب وذلك سنة الم وقع تاريخه (رفع الله قواعد البيت) (٢) وكانت هذه المنقبة مما اختص بها السلطان مراد.

ثم في سنة خمس وأربعين (ومائة وألف هـ) حصل خلل في بعض أخشاب سطح البيت الشريف وعرض أمره على السلطان فأمر نائب مصر بتجديده فعين له الأمير رضوان ويوسف المعمار فوصلا في موسم سنة ٤٤٠ هـ فاجتمعا مع الأعيان مع الشريف زيد بن محسس وقرأوا سورة الفتح ثم تفرقوا ثم شرعوا في بنائه في الحرم سنة ١٠٤٥ هـ/ ١٦٣٥ م، وفيها حددوا باب الكعبة الشريفة عوضاً عن الباب القديم من الفضة وقدرها مائة وأربعة وأربعين رطلاً خارجاً عن الزرافتين وقدرهما ثمانية عشرة رطلاً وكتبوا على الباب اسم السلطان مراد وصعدوا إلى السطح الشريف وقلعوا الخشب الواهن ووضعوا عوضه وأما الباب فإنهم توجهوا به إلى مصر وسلموه للوزير فأرسله إلى السلطان مراد وهذه المنقبة حازها السلطان مراد دون غيره من السلاطين أجداده .

ومن النوادر في أيامه أن نائب مصر الوزير دالي حسين باشا كان منع الناس شرب الدخان بأمر السلطان واتفق ان شخصين من الحساشين من أهل خط الصليبة (٤) توافقا مع بعضهما

<sup>(</sup>١) أي مشهد الإمام أبي حيمة النعمان ببغداد ، والرفضة المقصود بهم الشيعة .

<sup>(</sup> ٢ ) تجاوز في الاصل .

<sup>(</sup>٣) "رفع الله قواعد البيت" تساوى ١٠٤٠ بحساب الجمل.

<sup>(</sup>٤) خط الصليبه من أعمر حطط القاهرة وهو يتوسط المسافة مين ميدان السيدة زينب وميدان القلعة سمى بهدا الأسم لان الشارعين الاعظمين للقاهرة يتقاطعان هناك .

بعضاً على أن يمضيا إلى ساحل البحر بالقرب من قصر العينى (١) ويجلسا هناك ويبلعا حشيشهما وأخذا البوصة واتفقا على أن أحدهما يستقل بشرب الدخان والآخر يتوجه جهة طريق مصر (٢) ويرصد قدوم الباشا فإذا رآه من بعد أعلم صاحبه فليقى البوصة والدواة فى النيل فاتفق أن الذى كان مأموراً بالنظر إلى قدوم الباشا غلب عليه الكيف فنام والآخر لم يعلم بحاله واتفق قدوم حسين باشا فى زى غير زيه على حصان بمفرده فلم يشعر الرجل إلا وحسين باشا قى رب منه فلما سمع وقع حوافر الفرس انتبه فقام مسرعاً إلى صاحبه وأخذ البوصة والدواة وأدخلهما فى ظهر صاحبه بين الثوب والجسد وكانت الدواة سخنت من النار ثم كشف رأسه في طهره فإنها أحرقته فجعل يتململ ويقول لصاحبه : \_ الدواة أحرقت جسدى وهو يقول فى ظهره فإنها أحرقته فجعل يتململ ويقول لصاحبه : \_ الدواة أحرقت جسدى وهو يقول الحرق أخف من السيف فقال الباشا للرجل ما الذى تصنع ؟ فقال : أنا حلاق أحلق لهذا رأسه فقال له الباشا عنهما ويتفجر ؟ قال : من حرارة الموس فقال له : لهذا الوقت ما مسكت الموس بيدك . فقال له : إن يدى ثقيلة وهو يعرف ماهو قادم عليه فأظهر التململ قبل حلق رأسة فضحك الباشا منهما ، ثم أنه أدخل يده فى جيبه وأخرج لهما ملا حفنته فضة وذهبا فاعطاه لهما وقال : قد علمت ما أنتما عليه ولكنى عفوت عنكما فلا تعودا لمثلها وتركهما فاعطاه لهما وقال : قد علمت ما أنتما عليه ولكنى عفوت عنكما فلا تعودا لمثلها وتركهما

وكانت ولادة السلطان مراد سنة إحدى وعشرين وألف (٣) ووفاته تاسع شوال (٤) سنة تسع وأربعين وألف ومدة سلطنته ست عشرة سنة وإحدى عشر شهراً وخمسة أيام رحمه الله .

فتولى السلطنة أخوه السلطان إبراهيم بن أحمد خان فتولى السلطنة في تاسع شهر شوال سنة وعلى السلطنة وكان ملكاً عظيماً وجيهاً سمح النفس مبسوط اليد بالعطاء ، وكان زمنه أقصر الأزمان وكان صاحب طالع سعيد ماجهز جيشاً على عدو إلا انتصر عليه فمنها أهل القزق وكان أهلها أظهروا الشقاق فجهز إليهم جيشاً عظيماً فافتتحوها في سنة ١٠٥٥ هـ/١٦٤٥ (٥) وفيها فتح خانية المعروفة في القديم أقريطش وتعرف الآن بجزيرة كريت (٦) ، وكانت في حكم ملك البندقية وكان السلطان جهز إليهم العساكر في السفن الكثيرة وقدم عليهم حاكم المحريوسف باشا الوزير ففتحها في عشرى جمادى الآخر

<sup>(</sup> ١ ) قصر العبى ساه شهاب الدين أحمد حفيد المؤرخ قاضى القضاة مدر الدين العينى سنة ٨٧١ هـ / ١٤٦٦م ، وكان يحيط ما القصر الحدائق واتخذه السلاطين والعامة للزهة ومحله الآن مستشفى قصر العينى بشارع قصر العينى بالقاهرة .

<sup>(</sup>٢) أى طريق مصر القديمة على البيل بمطقة فم الحليح حالياً .

<sup>(</sup>٣) ورد في كتاب تاريخ الدولة العلية أنه ولد يوم ٢٨ حمادي الأول سنة ١٠١٨ هـ الموافق ٢٩ أغسطس ١٦٠٩ م .

<sup>(</sup>٤) ورد مي كتاب تاريخ الدولة العلية أن تاريح وفاته ١٦ شوال .

<sup>(</sup>٥) ١٠٢٥ هـ مي الأصل . (٦) حابية هي إحدى مدن الحزيرة وليست الجزيرة كما ذكر المؤلف .

سنة خمس وخمسين وألف (ه) / ١٦٤٥م ثم جهز بعدها وزيره دالى حسين باشا إلى فتح بقية أعمال خانية فافتتحها جميعاً ولم يبق بيد الكفار إلا قلعة البندقية فأقامت بيدهم إلى أن فتحت في زمان سلطنة ولده السلطان محمد، وكانت ولادة السلطان إبراهيم في سنة أربع وعشرين وألف وخلع في سادس عشرى رجب سنة ١٠٥٨ه أه / 1.58 م ومدة سلطنته ثمان سنوات وتسعة أشهر وقصة خلعه طويلة تحتاج لبسط كلام يضيق عنه هذا المختصر، وفي اليوم الثالث من خلعه قتلوه ودفنوه بجانب عمه الصالح السلطان مصطفى بجامع أياصوفية .

وتولى السلطان محمد بن إبراهيم خان جلس على سرير الملك فى اليوم الذى خلع فيه أبوه سنة تاريخه فتولى السلطنة وله من العمر تسع سنوات وكان أمر دولته بيد الوزير وأغاوات الحرم فتفاقم الامر واشتد الحصر حتى آل امرهم إلى أن هجموا على جدة السلطان صاحبة الخيرات فقتلوها ليلاً وطمع الناس فى الدولة فصاروا يولوا الوزير أياماً ثم لا يرون فيه كفاءة فيعزلونه .

فلما كان ثالث عشرين ذى القعدة المبارك سنة ست وستين وألف هـ/١٦٥٦م جمع السلطان مقربى دولته وشاورهم فى من يصلح للوزارة وفيهم بالمجلس على أغا الطويل فكل أحد أشار بما أداه إليه اجتهاده وأشار بمن وثق بكفائته إلى أن انتهت النوبة إلى على أغا فقال: لا يصلح للوزارة إلا محمد باشا الكبروى وكان فقيراً مستضعفاً فسخروا من قوله فقال لهم: بمكن امتحان قولى بأن يولى الوزارة فإن لم يكن فيه كفاءة فعزله أسهل شئ يكون ، فأجمع رأيهم على ذلك ثم فى اليوم الثاني طلبه السلطان وسلمه خاتم الوزارة فأول شئ بدأ به نفى على الطويل الذى كان أشار عليهم بتوليته لجزيرة قبرس وقال: من قدر على التولية قدر على العزل ثم شرع فى قتل أركان الدولة وأخمد نار الفتنة وشغل العسكر بالسفر.

وفي أيام السلطان محمد سافر الوزير إلى بلاد الكفار فافتتح قلعة ينوه وبعض قلاع اخر .

وفى سنة ١٠٦٨ هـ/١٦٥٨م خرج على الدولة حسن باشا محافظ حلب وتبعه محافظ الشام ابن الطيار وجماعة كثيرون وكان خوفهم من الوزير فعين لهم مرتضى باشا ومعه العساكر فتقابلوا وانهزم عسكر البغاة وكان غالبهم من عسكر الشام فعين لهم الوزير جماعة من القبوقولية فأخذوا كبرائهم فقتل منهم جماعة كثيرة .

ثم سافر السلطان إلى بروسه والوزير صحبته فاقاما بها أياما ثم راجع إلى مقر السلطنة وتوفى الوزير المذكور سنة ١٠٧١ هـ (١) ، ففوض السلطان أمر الوزارة لولده الوزير أحمد المعروف بالفاضل الكبروى وكان عالماً مقداماً شجاعاً فأول شئ بدأ به غزوة أبور ، عينه السلطان لفتحها فسار إليها ووقع بينه وبين كفار المجر وقعة عظيمة ومكروا بعسكره وظفره الله تعالى عليهم ثم فتحها في حادى عشرى صفر سنة ١٠٧٤ هـ / ١٦٦٣ م وهدم مما يليها قلعة تسمى بالجديدة ثم لما عاد إلى تخت السلطنة جهزه السلطان إلى فتح جزيرة قندية التي كانت باقية من بلاد كريت

<sup>(</sup>١) دكر محمد فريد أنه توفي سنة ١٠٧٢ هـ .

كا ذكرناه في ترحمة السلطان إبراهيم فوصلها سنة ١٠٧٧ هـ/ ٦٦٦ م وبنى بالقرب منها مكاناً كان منهدماً لتهيئة مهمات المحاصرة ، ثم نازل قندية وقد كان أهلها حصنوها وبنوا عليها سوراً من داخل سورها القديم فدام الحرب بينهم أياماً ثم فتحها صلحاً في جمادى الأولى سنة ثمانين وألف (هـ) / ٦٦٩ م ووردت البشائر إلى الأطراف بالزينة ثم رجع إلى مقر حكومته تم أن السلطان جهزه محاربة نصارى ليه (١) ، فسار إليهم سنة ١٠٨٣هـ/ ١٦٧٢م ، فقتحها وأراد فتح غيرها فصالحوه الكفار أن يدفعوا له في كل سنة أثنين وعشرين ألف بندقى من الذهب (١) بطريق الجزية فرجع إلى أدرنة وأخذ في نقض الأمور وإبرامها على الرأى الحميد ثم أن السلطان رحل من أدرنه إلى القسطنطينية في أواسط المحرم سنة سبع وثمانين / ١٦٧٦م ، وفيها مات الوزير وتولى الوزارة مصطفى باشا.

وفي سنة أربع وتسعين وألف (ه) / ١٩٨٣ م سافر السلطان إلى قلعة البغ وحاصرها وقاتل الكفار قتالاً شديداً (٣)، وكانت الغلبة للكفار بأمر الله تعالى فانهزمت العساكر ونهبت النصارى الوطاق وسبت ثم أخذت النصارى قلعة بورين وعدة قلاع من المسملين حتى وصلوا إلى المحل المعروف بأورسك كبرسى وعاد السلطان راجعاً إلى استانبول وحصل ما حصل وقامت العساكر على السلطان فخلعوه في سنة تسع وتسعين وألف (هـ) / ١٩٨٧ م، وكانت سدته محط رجال الأفاضل ومأمل كل سائل وكانت مدة سلطنته إحدى وأربعين سنة .

ثم تولى السلطان سليمان بن السلطان إبراهيم خان ، جلس على تخت الملك يوم خلع أخيه ثالث شهر المحرم سنة ١٠٩٩ هـ/١٦٨٧م ، وكان رجلاً صالحاً عابداً لا يعبا بالدنيا ولا لها قدر عنده ، فأقام في السلطنة أربع سنوات وتوفى إلى رحمة الله تعالى اليوم الثاني والعشرين من شهر دى القعدة سنة أثنتين ومائة وألف (٤) .

فتولى السلطنة السلطان أحمد خان بن إبراهيم ، تولى السلطنة يوم توفى اخوه السلطان سليمان وهو ثانى عشرى القعدة سنة ١١٠٢ هـ فأقام فى السلطنة ثلاث سنين وتسعة أشهر وتوفى إلى رحمة الله سنة ست ومائة وألف (هـ) / ١٦٩٤م وتولى بعده السلطان مصطفى بن محمد خان ، ولد فى ثامن ذى القعدة سنة ١٠٧٤ هـ وجلس على سرير السلطنة يوم توفى عمه السلطان أحمد المذكور سنة ست ومائة وألف ولما استقر على كرسى السلطنة جهز المراكب مشحونة بالعساكر على جزيرة صاقز فتوجهوا للجزيرة المذكورة فأعانهم الله بالنصر فاستنقذوها من الكفار وأعادوها للإسلام كما كانت عليه أولاً ، وأقام السلطان مصطفى ثمانى سنوات تم قامت العساكر عليه وخلعوه من السلطنة سنة ١١١٥ (هـ) / ١٠٧٣م وقتلوا شيخ الإسلام تقى السلطنة الشريفة فيض الله أفندى وفتح باب الفتنة وضعفت شوكة السلطان .

<sup>(</sup>١) ليه هي ولاية بو دوليا وكانت تابعة للنسما آبذاك .

<sup>(</sup> ٢ ) دكر محمد فريد في تاريخ الدولة العلية أن الحزية السنوية قدرها ماثنان وعشرين ألف سدقي ذهباً .

<sup>(</sup>٣) شديداً ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup> ٤ ) ذكر محمد فريد في كتاب تاريخ الديرلة العلية أنه توفي يوم ٢٦ رمضال سنة ١١٠٢ هـ الموافق ٢٣ يونيه سنة ١٦٩١م .

ثم أن العساكر اتعقوا على سلطنة أخيه وهو السلطان أحمد بن السلطان محمد ، جلس على سرير الملك في سابع عشري ربيع الآخر سنة خمس عشرة ومائة وألف (هـ) /١٧٠٣م وهو سلطان العصر أدام الله له العز والنصر فكان أول شيء بدأ به من الجهاد وإحياء سنن آبائه الأمجاد أن كفار موسقوا(١) نقضوا العهد الذي كانوا عقدوه مع المرحوم السلطان مصطفى وأبطلوا الهدنة التي جرت بينهم وسببه أن أهل الذمة القاطنين بالقسطنطينية وأدرنة وما جاورهما من البلاد كاتبوا قسزال(٢) موسقوا واطعموه في أخذ القسطنطينية وغيرها من بلاد الإسلام لكون أن ملك الإسلام لسيسس (٣) عنده من الجند ما يقاومكم بهم وأن خزائنه خالية وقد رأيتم ضعف دولتهم من زمن أخيه، وإنكم إن تحركتم عليهم وأخذتم ما بأيديهم من البلاد أمددناكم وساعدناكم وقد دلت كتبنا على قيام شوكة ديننا وإنكم ستتغلبون (٤) على آل عثمان وسترجعون منهم ما أخذوا منكم من البلاد ، فلما سمع كفار موسقوا هذا الكلام غرهم الشيطان جمعوا من الكفار وخرجوا في عدد كثيروكان ذلك في سنة ثلاث وعشرين وماثة وألف (هـ) / ١٧١١م فأول ما دخلوا من بلاد الإسلام وبنوا بها حصنا وشحنوه بآلات الحرب وظنوا أن لا مانع يمنعهم عن أخذ القسطنطينية ثم إن القزال عين لكل ولاية من ولايات الإسلام قزالا يكون ملكاً عليهم وتوجهم وقسم البلاد كما أراد وعندما وصلوا الكفار إلى ايساقجة من المملكة العثمانية تحققوا أن لا مانع يمنعهم عن مرادهم وإضافة بلاد الإسلام إلى بلادهم ، فلما اتصل هذا الخبر بحضرة مولانا السلطان أحمد خان نصره الله بذل الأموال وجمع الأبطال فاجتمع له من العسكر المقاتلين وأبطال الموحدين وجهزهم لقتال الكفار وجعل أمير العسكر وزيره محمد باشا وسافروا إلى الجهاد في سبيل الله ونصرة دين الإسلام وتوسلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ، فلما وصلوا إلى ايساقجة وراوا الحصن المعروف بالطابور وقد كان الكافر جعل فيه من المحاربين مقداراً عظيماً ، ثم عين من الجند الكفار مقدار تلاثين الفأ وساربهم حتى جاوزوا نهر تونه وهم على بلدة ياش فاستولوا عليها وعلى مدينة قلص وابريل وطومارة وأرسل طائفة منهم إلى جانب البندر ونزلوا على طومصار وأحاط بها الكفار وجعل لهم طانورا يتحصنون فيه فأول ما كان من العساكر الإسلامية وأهل الملة المحمدية أن الوزير عين خان التتار إلى طابور الكفار بايساقجة فاحتاط به وأما أهل طومصار فلما رأوا الكفار قد أشرفوا على أخذ البلد اجتمعوا على قلب رجل واحد وتحاربوا مع الكفار فأنزل الله النصر على المسلمين وخذل طائفة الكفرة المشركين . فملك المسلمون الطابور وما فيه وقتلوا من كان مه ولم ينج من الكفار إلا القليل ، ثم أن المسلمين عدوا جسر طونه ونزلوا في محل يقال له قرنال وأقاموا فيه حتى تلاحقت بهم عساكر الإِسلام فلما اجتمعوا عليهم رحلوا من ذلك المكان على نية الجهاد وقصدوا

<sup>(</sup>١) موسكو عاصمة روسيا . (٢) قزال لقب عمى قيصر . (٢) لم في الأصل . (٢) لم عنال المام . (٢) لم عنال المام . (٢) لم المام الأصل .

<sup>(</sup>٤) ستتغلمون ساقطة في الاصل .

جهة الكفار فلما بلغ الكفار أمرهم عدوا من الجسر وتوجهوا إلى ناحية ياش وجعلوا لهم طابوراً في محل يقال له خان ياملاسي، فلما وصل المسلمون إلى جوجرة على نهر بروت وبلغ الكفار وصولهم أرسل لهم ملكهم علجاً (١) يقال له ابن شرمت في نحو ثلاثين ألفا من الكفار ليمنعوا عسكر المسلمين من إقامة جسر يعيرون منه إلى الجهة الأخرى فبينما هم كذلك إذ نظرالمسلمون إلى غبار قد علا فتأملوه فإذا هو قزال الكفار قد أتى إليهم في بقية عسكره ونزلوا بعيداً عن نهر السواحل مساعة ونصبوا لهم طابورا فلما تحقق أهل الإسلام أنهم الكفار استعدوا للحرب وكان ذلك أول يوم من جمادي الآخر سنة ١١٢هـ/ ١١١١م وكان يوم السبت ، وكان في مقدمة العسكر المسلمين تاتار خان في جيوشه فلما سمع الخبر أرسل طليعة من عسكره نحو خمسة آلاف أما تاتار خان ويوسف أغاة الينكجرية وبقية العسكر اجتهدوا في مد جسرعلي النهر المذكور لعبور العسكر لأجل ملاقاة العدو فلم يلتفت العسكر للجسربل اقتحموا النهر فلم يشعروا إلاوقد وصلت اليهم السفن المعروفة بطومار، فساعة وصولهم الصقوا المراكب ببعضهم بعضاً على النهر المذكور وجازوا عليهم ، هذا والوزير في خيامه فلما تم الجسر المنصوب من السفن مرت العساكر أفواجاً إلى أن وصلوا إلى الجانب الآخر وانتشر العسكر الإسلامي في تلك الجهة فلما رآهم الكفار في هذه الكثرة علموا أن من أخبرهم بقلتهم غشهم فقاموا على ابن قنطمير الذي أخبرهم وقالوا له : أنت غششتنا وأردت أن تفنينا حيث أخبرتنا بقلة أهل الإِسلام وضعفهم عن مقاومتنا وما غربت الشمس إلا وقد مد أهل الإسلام جسرين فجازت العساكر منهما ليلاً فلما كان وقت السحر أطلق رجل من الجند بندقية فظن المسلمون أنها من جهة العدو فكبر المسلمون تكبيرة ملأت الجبال بصداها فلماعرفوا الأمر لاموا من أطلق البندقية وعنفوه ، وأما الكفار فإنهم لما سمعوا تكبير المسلمين ظنوا أنهم هجموا عليهم فخرجوا من الطابور وتركوه بما فيه من المدافع وآلات الحرب وفاتوا خيامهم وولوا مدبرين وأما التتار فلما بلغهم أن النصاري جاءهم إمداد من الكفار بالزاد وغيره طلبوا من الوزير أن يمدهم بطائفة من العسكر ليقطعوا الطريق على ذخيرة الكفار فعين لهم الوزير جماعة من العسكر المصري فركبوا هم وأميرهم اسماعيل بيك وساروا صحبة تاتار خان نحو أربع ساعات فرأوا في طريقهم جيشاً من الكفار فتحققوه فإذا هو عسكر كفار ليه فلم يلتفتوا إليه ومازالوا سائرين فلما قربوا من وطاق (٢) الوزير وهو جالس ينظر إليهم فتقدم اسماعيل بك إلى الوزير وقال له : لم عينتنا مع التتار ولم تأمرنا بمحاربة العدو الذي تجاهنا حتى نهجم عليه في طابوره ونصدقهم الحرب فأمرهم الوزير بالتوجه هم والعساكر فانفردوا من التتار وساروا جهة العدو حتى وصلوا إلى الجسر المنصوب على نهر بروت فلما جازوا الجسر ورآهم عسكر الكفار دهشوا من كثرتهم وظنوا أن جميع من مات من عسكر آل عتمان قد أحياه الله تعالى فأخذهم الرعب وخرجوا

<sup>(</sup>١) العلح في قواميس اللعة "الواحد من الكفار والحمع علوح"

<sup>(</sup>٢) وطاق عمى حيمة .

عثمان قد أحياه الله تعالى فأخذهم الرعب وخرجوا من طابورهم وعُولوا على الفرار فتبعهم العسكر الإسلامي وهجموا على الكفار فانتهر الفرصة رجل من عسكر قابي قوليه وهجم على رحل من الكفار فقتله وقطع رأسه ومضى بها إلى الوزير مبشراً بالفتح والنصر فأعطاه الوزير مائة دينار تم ترادفت الغزاة برءوس الكفار إلى بين يدى الوزير ومنهم من يأتي بأسيره حياتم يقتل عند خيمة يقال لها ليلك جاروي تنصب تجاه وطاق الوزير في الأسفار معدة لذلك وكان إنعام الوزير لمن جاء برأس خمسين قرشا اهلالي وكذلك من أصابته جراحة من الغزاة فاستمر كذلك إلى بعد الظهر وبعد الظهر نزل انعامه إلى ثلاثين اهلالي إلى آخر النهار ، وفي صبيحة يوم الأحد التقي عسكر المسلمين مع الكفار وكان على مقدمة عسكر الإسلام الجنود المصرية فتقاتلوا مقاتلة عظيمة وأظلم الجو من دخان المدافع والبنادق حتى صار الناس لا يرون بعضهم بعضهم وظن الناس أن العساكر لم يبق منهم أحد وأنهم فنواعن آخرهم ولم يعلموا ماحصل للمسلمين من اللطف الإلهي وهو أن العساكر الإسلامية عند إنتصاف الليل صادفت متريساً (١)كان لحضرة السلطان سليمان بن سليم حين سافر عليهم وقتلهم فصادفوه في طريقهم فتحصنوا به والكفار يرمون عليهم المدافع بغير حساب بحيث كانوا يرمون في كلمرة ثمانين مدفعاً بنار واحدة وعسكر الإسلام يقاتلونهم بالمدافع معلنين بكلمة التوحيد واستمروا كدلك إلى الصباح فنظروا إلى عسكر الكفار قد انهزموا وتركوا طابورهم الأول والثاني بمافيه من آلات الحرب وقد احرقوا حوائجهم بالنار لئلا ينتفع بها المسلمون وتحصنوا بطابورهم الثالث ، فلماكان يوم الأثنين ثالث جمادي نازلتهم العساكر في ذلك الطابور فبينما الوزير ومن معه من الباشاوات يقاتلون في الأجمة (٢) إذا أتنهم الأخبار بأن ذخيرة الكفار أقبلت في المراكب فسارعت العساكر نحوها وغنموا المركب بما فيها وأسروا من بها من الكفار وأحضروهم إلى الوزير فمن وجده من البغدان (٣) أمر بقتله ومن وجده من الموسقو أبقاه فلما كان وقت الظهر من ذلك اليوم نازلوا الطابور الرابع ونصبوا خيامهم بالقرب منه بحيث كان بينهم ثلاث ساعات مسافة فما استقروا إلا ويوسف أغاه الينكمجرية قد ركب هو وعسكر القابي قولي (٤) ولم يصبر إلى أن تأتيه العساكر والمدافع بل سار بمن معه وكانوا مقدار ثلث العسكر وقدرهم تخمينا نحو اربعين الفا فرفعوا بيارقهم وضربوا طبولهم وقصدوا طابور الكفار فلما رآهم الوزير ركب في العساكر يقدمه البيرق النبوي وهو يقول النفير النفير من أراد الفوز بالأجر الكثير ، ثم توجه جهة العدو وهجموا عليهم هحمة واحدة واستمروا يقاتلونهم إلى آحر النهار فاحتاط جماعة من العسكر صحبة طائفة من الباشوات والعسكر المصري وأحاطوا بطابور الكفار وكان قريبا مننهربروت فاحتاطوا بهمن الماء إلى الماء ومن خلف الجميع عسكر التتار

<sup>(</sup>١) المتريس أو المتراس هو الحاحز الذي يقف وراءه الجنود . ١ (٢) الاجمة هو السحر الكثيف الملتف .

<sup>(</sup>٣) البغدان إقليم يقع بين رومليا وأوكرابيا . (٤) قامي قولي معاها الحرس السلطاسي .

واحتاطوا بالطابور إلى الصباح وهجموا على الطابور ثلاث مرات وأصاب اسماعيل بك سردار المصريين جراحة ونحو أربعين نفرا منهم أصابته الجراحة واستشهد منهم أربعة وقد كان طول الطابور المذكور ساعة زمانية وقس عليه عرضه وأما الجهة الآخرى من النهر تملكها الخان والطرف الآخر ملكه عسكر البندر ، ولما كان الليل هجموا على الكفار ثلاث مرات فانهزموا ووقع أكثر الكفار في النهر ففطن بهم التتار فأطلقوا عليهم البنادق وغرقوا منهم في النهر ماينوف عن ثلاثين ألف كافر ولم يمكنهم عمل الجسر ، ولما كان الصبح أتت المدافع الصغار من ساهي وقنيرة وتأخرت المدافع الكبار المعروفة ببال يمز فتسلطت العساكر على الطابور بالمدافع فتحاصر الكفار ولما لم يجدوا مخلصاً أعلنوا بالأمان وأرسلوا من طرفهم من يطلب الصلح فاجتمع بالوزير وكلمه في ذلك فلم يحيد أعلنوا بالأمان وأرسل المدافع الكبار المذكورة للغزاة وأمرهم بالهجوم على الطابور فهجمت عليه العساكر المنصورة هجمة واحدة فلم يقدرالكفار على الممانعة فرفعوا راية الأمان وأخرج عليه العساكر المنصورة هجمة واحدة فلم يقدرالكفار على الممانعة فرفعوا راية الأمان وأخرج كبيرهم وقد ربط محرمة الأمان في عنقة وهو يصيح بالأمان ، فلما اجتمع بالوزير قال له : قد أمنتك وأرسل الوزير يمنع (اكان وطغيان . فقال له الوزير : نحن لم نسالكم في قما نتجه غير أننا أعطيناكم الأمان على أنفسكم لاغير ولولا أن الوزير أعطاهم الأمان لخرج جميع من في الطالور ولحق بعسكر الإسلام .

ولماكان يوم الأربعاء خامس شهره (جمادى الآخر ١١٢ه / ١٧١١م) عينوا عبدالباقى افندى دفتردار الأوردى لضبط مافى الطابور فوجد فيه من آلات الحرب أربع شاهيات ومدفعين كبار ومن المدافع الصغار شيء كثير فضبطوه ، ثم أن القزال أرسل يتشفع عند الوزير أن يعطيه مايدفع به عن نفسه وجعل بتخادع وبملقهم ويقلو : أنا ما (٢) كنت طالباً ذلك ولكن ما أوقعنى هذا إلا ابن قنطمير ورعاياى القاطنين عند كم باستنبول فإنهم كانوا سبباً في خروجي عن طاعتكم وقد أمكنكم الله منى ولكن أرجو منكم أن تعطوني من المدافع ما أدفع به عن نفسى ولو بثمنهم فامر الوزير بإعطائه من المدافع بشرط أن يسلم القلاع المذكورة للمسلمين وأن لا يدعى سلطنة بعد اليوم بل يكون تابعاً لملك التتار وكان قزالهم أصابته جراحة في أنفه وكانت هزيمة الكفار يوم الأربعاء خامس الشهر المذكور وكانت هزيمة عظيمة استأصلهم المسلمون قتلاً وأسراً وأصابهم القحط حتى هلكت دوابهم وفاتوا العربات التي تحمل ذخائرها لعدم ما يجرهم ووجدوا في خزينة القزال سبعة وعشرين كيساً فتناهبها العسكر .

وفى ثامن الشهر (جمادى الآخر ١١٢٣هه) رجعت عسكر الإسلام من الغزاة وفى ثانى عسر شهره وقت العصر جازوا نهر بروت بآلاتهم وعددهم وحصر (٣) من قتلى المسلمين ماينوف عن المائتين وانجرح منهمًا ماينوف عن الالفين وأما قتلى النصارى الكفار فلا يمكن حصرهم .

<sup>(</sup>١) بها تقديم وتاخير اي كانت "وارسل يمنع الوزير عن الحرس" .

<sup>(</sup>٢) لم في الأصل . (٣) حصتى في الأصل .

## الباب الرابع فىذكرولاةمصرنواب آل عثمان من حين نملكها السلطان سليم خان إلى وقتنا هذا

أولهم أمير الأمراء خايربك الجركسى وهو أول من تولى مصر نيابة ، وأصله من أمراء السلطان قانصوة (١) الغورى ، وكان المرحوم السلطان سليم وعده إذا ملك مصر أن يوليه نيابتها مدة حياته ، فلما ملكها وفي له بما وعد فتولاها في سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة ١٥١٥م فاقام فيها خمس سنوات وثلاثة أشهر وتوفى سنة ثماني وعشرين وتسعمائة هـ / ٢٢٥م، فعرض المصريون خبر وفاته إلى الديار الرومية لحضرة السلطان سليمان بن سليم خان ، فورد عليهم الحبر بعد خمسة وأربعين يوماً بتولية الوزير مصطفى باشا ولخايربك من المآثر بالقاهرة جامعه المعروف بالخير بكية بخط باب الوزير (٢) وبه مدفنه رحمه الله تعالى :

#### ذكر ولاية مصطفى باشا الشهير بايلق

ورد مصر في ثالث عشرى الحجة الحرام سنة تسعماية وثماني وعشرين (٣) / ٢٢ / ١٥ م ولا قدم مصر ضم إليه طائفة خايربك وأحسن إليهم ، وفي زمنه عصى جانم السيفي كاشف البهنسا وإينال الطويل كاشف الغربية وجمعا عليهما جموعاً من المفاسد بقية الجراكسة وبعض عريان وانتهى أمرهما إلى أن الوزير مصطفى باشا عين لهم تجريدة جعل سردارها (٤) قره موسى أغاة مستحفظان (٥) ، وأغاة التفكجية (١) ، فاجتمعوا بهم في ولاية الشرقية ووقعت بينهم محاربة عظيمة انتهت

<sup>(</sup>١) سليم في الأصل وهو سهو من المؤلف.

<sup>(</sup>٢) أثر رقم ٢٤٨ في فهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة ويرجع تاريحه لسنة ٩٠٨ هـ/ ٢٥٥١م وهدا الحامع سي على النظام المدرسي الذي يتكون من صحن ( دور قاعة ) تحيط بها أربعة ايوانات وملحق بها قبة وسبيل .

<sup>(</sup>٣) دكر احمد شلبي في كتابة أوصع الإشارات أنه تولى ١٣ الحمحة وليس ٢٢ كما ذكر مؤلفنا ، بيما ذكر المكرى مي الروضة المابسة أنه تولى ٢ الحجة سنة ٩٢٨ه. .

<sup>(</sup>٤) سردار بمعنى مقدم أو رئيس .

<sup>(</sup>٥) اعاة حمع أغا بمعنى قائد ، ومستحفظان هي أهم فرقة في الحيش العثماني عصر وهم من الإنكشارية تولوا حفظ الأمن مي مقر الحكم (القلعة) وكانوا مشاة مسلحين بالبنادق .

 <sup>(</sup>٦) التفكجية ورقة من الفرسان الذين يتسلحون بالبنادق مهمتهم حراسة الاقاليم وحفظ الامن بها وحمايتها من إغارات البدو،
 وحراسة الجسور وحسن توريع المياه على الاراضى الزراعية .

إلى قتل جانم السيفى وعدم اينال فلم يعلم له خبر ثم ان مصطفى باشا جهز رأس جانم السيفى إلى الديار الرومية وأرسل يطلب العزل فورد الخبر فى رابع شهر شوال سنة ٩٢٩هـ بتولية الوزير أحمد باشا فكانت مدة مصطفى باشا تسعة أشهر وخمسة وعشرين يوما (١) .

# ذكر تولية أحمد باشا المعروف بخائن

ورد إلى مصر سنة ثلاثين وتسعمائة هـ / ١٥٢٤م في ثامن عشرين شوال ولما دخل مصر شرع في قتل جماعة من أمرائها ثم انه نزع يده من الطاعة وأظهر العصيان وجمع جمعاً عظيماً من أشقياء العرب والفلاحين وتحارب مع طائفة الينكجرية وقتل منهم طائفة كثيرة وبعد ذلك اجتمعت العساكر المنصورة وقتلوا أحمد باشا وأرسلوا رأسه إلى الأعتاب السلطانية فكانت مدته ستة أشهر ثم تولى.

### كوز الجب (١) قاسعر باشا

قدم إلى مصر في عرة جمادي الآخر سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة (ه) (٢) ١٥٢٥م، فأقام في الولاية سنة واحدة ثم عزل .

#### وتولى الوزير ابراهيمر باشا

قدم مصر في السنة المذكورة ( ٩٣١هـ) وأحضر معه أغاة الينكجرية بالقسطنطينية أحمد أغا وغيره ، وقدم من طريق البر ، وجدد بمصر وجاق التفكجية وعمر القلتين التي على باب القلعة الخاصة بمستحفظان (٤) ، وأحدث بلوك الحوالي (٥) ، وجعله مرتباً للعلماء والفقراء والايتام والأرامل ، وقتل الأمير عمر بن على والأمير أحمد بن بقر من أمراء العرب (٢) ، لما بلغه عنهما من

<sup>(</sup>١) يتفق أحمد شلبي مع الملواني في أن مدة أحمد باشا ستة أشهر سما يدكر الكرى في الروضة المأنوسة أنها سة .

<sup>(</sup>٢) كوز لحب في الأصل ، ودكره أحمد شلبي في اوضح الإشارات ماسم جور لحة ، وربما الصحيح ماذكرته أعلاه وهو كور الجب معنى الشر فيكون هذا لقبه ،

<sup>(</sup>٣) دكر الاسحاقي في كتله لطائف أحبار الأول أن قاسم باشا تولى مصر سنة ٩٢٩ هـ وهو بذلك يخالف معظم المؤرخين الدين احمعوا على أنه تولى سنة ٩٣١ه .

<sup>(</sup> ٤ ) باب مستحفظان بالقلعة ينسب لطائفة مستحفطان الموط بهم حفظ القلعة ، والقلتين اللتين على الباب يمثلان شكل القلة التي تعلوا المآذن المملوكية ، وباب مستحفطان كان يعرف في العصر المملوكي باسم ماب القلة وهو المؤدى إلى المتحف الحرمي حالياً وعيره من الآثار التي مالقلعة

<sup>(</sup> ٥ )الجوالي هي الجزية التي تحصل من أهل الدمة .

<sup>(</sup>٦) عمر بن على كان زعيم قبائل هوارة بالصعيد ، وأحمد بي بقر زعيم قبائل العربان بالشرقية .

ظلم الرعبة ، وجدد القوانين المصرية وخلدها في الدفاتر واستصحب معه الأمير جاتم (١) الحمزاوى للديار الرومية للتعريف عن الأحوال ، وفوض ولاية مصر للوزير سليمان باشا الذي كان في السفر للهند وتوحه هو وقاسم باشا إلى الأعتباب السلطانية فقدمها في غرة شعبان سنة ٩٣١ هـ / ١٥٢٥ م .

#### الوزير سليمان باشا

تولى على مصر سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة فأقام بها والياً عشر سنوات إلى أن عزل في سنة إحدى وأربعين وتسعمائة ه/ ١٥٣٥م وفي أيامه عين المساحة لضبط الأقاليم وحرر بها دفتراً باقياً بالخزينة العامرة المصرية وهو المعروف بدفتر التربيع سنة ٩٣٣ه والعمل على ذلك الدفتر إلى الآن ، ومن الخيرات التي فعلها سليمان باشا بمصر أنه عمر مقام سيدى سارية بقلعة الجبل وجامعه (٢) ، وعمر تكية بقوصون وعمر التكية والجامع ببولاق المعروف بالسليمانية وأوقف عليهم أوقافاً كثيرة تم ورد عليه أمر سلطاني بالسفر إلى بلاد الهند وتولى على مصر خسرو باشا .

#### خسروا باشا

قدم مصر في حاى عشرى شعبان سنة ١٤٩هـ / ١٥٣٥م فأقام بها متوليا إلى أن عزل في سادس جمادى الآخرة سنة ٩٤٦ه فكانت مدة ولايته سنة واحد عشر شهراً ، ومن مآثره الحميدة بالقاهرة الصهريج والمكتب فوقه بخط الصاغة (٣) . وكانت مصر في أيام ولايته في غاية الامن من اللصوص والقطاع ، ثم لما ورد سليمان باشا من الهند للسفره الثانية أنعم عليه السلطان بولاية مصر المحروسة .

<sup>(</sup>١) خاتم في الأصل

<sup>(</sup>٢) أثر رقم ١٤٢ عي فهرس الآثار الإسلامية عدينة القاهرة ويرجع تاريخه إلى سنة ٩٣٥هـ/ ١٥٢٨م، وهو أول حامع عصر

منى على الطراز العثماني وكان مكان الجامع حامع من العصر الفاطمي من إنشاء أبو متسور قشطة سنة ٥٥٥ه/ ١١١٩م. (٣) اثر رقم ٥٢ في فهرس الآثار الاسلامية بمدينة القاهرة وتأريخه ٩٤٢ هـ/ ١٥٢٥م، والصهريح المقصود به السيل المعد لإرواء المارة وعادة مايعلو السبيل مكتب (كتاب) لتعليم أيتام المسلمين مثل سبيل خسرو باشا وهذا السبيل والمكتب مبنى على الطراز المصرى المملوكي المستطيل بعكس الاسبلة العثمانية الدائرية الشكل التي لم ين منها عصر إلا عدد قليل مي فترات متأخرة .

### ذكر ولاية سليمان باشا المرة الثانية

فى حادى عشر رجب الحرام سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة فاستمر واليا عليها سنة وخمسة أشهر إلى أن عزل فى حادى عشر محرم سنة خمس وأربعين وتسعمائة هـ/١٥٣٨م وتولى داود باشا الخادم .

## داود باشا الخادم

قدم مصر في سابع عشر محرم سنة خمسة وأربعين وتسعمائة فأقام واليا بمصر احدى عشر سنة وشهرين إلى أن توفى في شهر ربيع الأول سنة ست وخمسين وتسعمائة / ١٥٤٩م، وكان حاكماً شهماً سفاكاً للدماء ، وقد نقل المؤرخون أن الذين قتلوا في زمن ولايته من المفسدين سنة آلاف نفس ، ولما مرض أوصى أن يدفن بجوار قبر الإمام الليث بن سعد رضى الله عنه بالقرافة (١) فدفن هناك كما أوصى ، فأجمع رأى العساكر المنصورة أن يجعلوا الأمير مصطفى ببيك قائم مقدام (٢) ، إلى أن يرد الحواب من الديار الرومية وأرسلوا عرضاً فورد عليهم بعد ستة وخمسين يوماً الخبر بتفويض ولاية مصر إلى الوزير على باشا .

# الوزير على بأشا

فقدم مصر في خامس شعبان (٢) سنة ست وحمسين وتسعمائة هـ / ٩ ٤ ٥ ١ م فأقام بها والياً أربع سنوات ونصف إلى أن عزل في سلخ محرم (٤) الحرام سنة إحدى وسنين وتسعمائة ٤ ٥ ٥ ١ م ، وكان على باشا المذكور حاكماً عادلاً صالحاً محباً للعلماء والفقراء محسناً لهم ومن مآثره الحميدة بالقاهرة أنه عمر مقام السيدة الطاهرة زينب بنت الإمام على بن أبي طالب رضى الله

<sup>(</sup>١) قبر الإمام الليث جرت به عدة عمارات اهمها القبة الحالية التي تعود إلى سنة ١٨١هـ/١٤٠٨م، وهي تحمل رقم ٢٨٦ مي فهرس الآثار الإسلامية بمدية القاهرة، والقرافة التي بها قبر الليث تعرف بالقرافة الصعرى التي انشئت حول صريح الإمام الشافعي، تمييزا لها عي القرافة الكبري المراحهة لمدينة المسطاط المعرفة الآن باسطل عنتر وعزبة خير المله.

<sup>(</sup>٢) القائم مقام هو الشحص الذى يتولى عمل الداشا فى فترة خلو منصب الداشوية فى حالة عزل الوالى او وفاته ، وكان هذا المنصب فى بداية العصر العثماني يسبد إلى قاصى القضاة او الدفتردار ولكن عندما ازداد بفوذ الامراء المماليك وتسلطوا على شون مصر الإدارية أصبح هذا المصب يسند إلى احد البكوات المماليك انظر ليلى عبداللطيف ، إدارة مصر في العصر العثماني ص ١٠٨٠ ، عدالرحيم عبدالرحمن ، تعليقه على أوصح الإشارات ص ١٠٨٠ .

<sup>(</sup>٣) ذكر المكرى مى الروسة المانوسة ص ٧٠٨ أنه تولى ثامن شعبان ويدكر أحمد شلبى فى أوصح الإشارات ص ١١١ أنه تولى عامس عشر شعمان ويعن الاسحاقي في كتاب لطائف أخبار الأول ص ١٥٤ مع المؤلف في ذكر توليته حامس شعمان .

<sup>(</sup>٤) دكر احمد شلىي في أوصح الإشارات ص ١١١ "أنه عزل في ٢٥ محرم" بيسما دكر البكري في الروصة المأنوسة ص ٨٧ "أنه عزل في أوائل محرم".

عنهما خارج الباب المعروف بباب قناطر السماع (١) ، وجدد قلعة العريش (٢) .

# ولاية محمد باشا الشهير بدوقة لين

شم ورد الخبربولاية محمد باشا الشهيربدوقة لين (٦) ، وكان قدومه في غرة صفر سنة شم ورد الخبربولاية محمد باشا الشهيربدوقة لين (٦) ٩ ٦ ١ هم (١٥٥ م فاقام واليا بمصر سنتين وتسعة عشريوماً إلى أن عزل في حادى عشرى (٤) ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وتسعمائة ، وكان الغالب عليه حب اللهو والخروج للمتنزهات حتى أنه كان يركب المراكب ويمر في خليج القاهرة أيام النيل وبيده طنبور يضرب عليه ويغنى (٥) باللغة التركية ولا يبالى بمن عزل أو لام .

ولما وصل الخبر بأفعاله القبيحة إلى الأعتاب السلطانية فوضت محافظة مصر للوزر اسكندر باشا واتفق في زمن محمد بك المذكور غلاء عظيم بمصر حتى عدم الحنطة وصار الناس يقتاتون البذور وغيرها (٦).

### اسكندرباشا

ثم ورد إلى مصر اسكندر باشا في خامس عشرى ربيع الآخر (٧). سنة ٩٦٣هـ/ ٩٥٥م، فأقام محافظاً بمصر ثلاث سنوات وشهرين إلى أن عزل في غاية رجب الحرام سنة ست وستين وتسعمائة، وله من المآثر الحميدة الجامع والتكية الذي عمرها على قنطرة باب الخرق (٨)، وأوقف عليهما

117

<sup>(</sup>۱) اعتقد أن هذه هي أول مرة تدكر فيها عمارة لمقام السيدة زينب في المصادر ، وداب قناطر السباع كان آحد أدواب مدية القاهرة في العصر العنماني ، ويعود اسم قباطر السباع إلى القناطر التي أنشاها أولاً الظاهر بيرس البندقدارى على الحليج الحاكمي الذي يخترق القاهرة ، ووضع على القناطر تماثيل لسباع حيث أنه كان متخداً السبع (الفهد) رمكاً (شعاراً) له وموضع تناطر السباع الآن بميدان السيدة زينب بالقاهرة حيث ردمت مع ردم الحليج سنة ١٨٩٨م .

<sup>(</sup>٢) تقع قلعة العريش في قلب مدينة العريش حالياً ومازالت يقاياها موحودة حتى الآن ، وقد جعل على ماشا بها جماعتان من العسكر من الفرسان والمشاة وهم يعرفون ماسم عساكر محافظين .انظر : عراقي يوسف، الاوجاقات العثمانية في القرنين السادس عشر والسامع عشر ، ماجستير ، كلية الآداب حامعة عين شمس ١٩٧٨م ص ٩٩ ، عبدالرحيم عبدالرحمن ، تعليقه على أوضع الإشارات ص ١١١١ .

<sup>(</sup>٣) ذكره البكرى في الروضة المأموسة "الشهير بدقادن راده" وذكره الاسحاقي في لطائف أخبار الأول ص٤٥١" الشهير بدوفتركيد زاده" ودكره أحمد شلى في أوضع الإشارات ص١١٢ "الشهير بدوفتركيد زاده" ودكره أحمد شلى في أوضع الإشارات ص١١٢ "الشهير بدوقه كي".

<sup>(</sup>٤) ذكر أحمد شلسي "أمه عزل حادى عشر" وليس "حادى عشرى" كما ذكر المؤلف بينما ذكر البكرى أنه عزل "عاشر ربيع الآحر".

 <sup>(</sup>٥) يفتخر في الأصل والتصحيح من أوضح الإشارات .

<sup>(</sup>٧) خامس عشر في أوضح الأشارات.

<sup>(</sup> ٨ ) أنشأ اسكدر باشا الحامع والتكية والمكتب والسبيل في سنة ٩٦٤هـ / ١٥٥٦م، وكانت تلك المنشآت تقع بحوار قنطرة ما الحرق، وقنطرة بال ١٢٤١م وكانت تقع على =

من الأوقاف العظيمة شيئا كثيراً ، وزاد النيل في أيامه الزيادة التامة وانحطت الأسعار (١) ، وكانست الرعايا تحبه محبة عطيمة ، ولما عزل اسكندر باشا فوض محافظة مصر للوزير على باشا الخادم .

# على باشا الخادمر

قدم مصر في غرة صفر (٢) ٩٦٦ه / ٩٥٥ م فأقام واليابها سنة واحدة وأربعة أشهر ثم توفى في ثالث ذى الحجة سنة سبع وستين وتسعمائة ه / ٥٦٠ م ودفن بالقرافة بجوار القاضى بكار من قتيبة (٣)، وكان الوزير المذكور حاكماً عادلاً محباً للعلماء والفضلاء كثير الإحسان لهم بحيث أنه لم يوجد في حزانته سوى سعة دنانير ومن اللباس والتجملات شيء قليل واتفق تاريخه وعند مليك مقتدر ».

ولما توفى الوزير المذكور أجمع رأى العسكر المنصور أن يقيموا في الولاية قاضى العساكر المنصورة حضرة مولانا قادرى أفندى إلى أن يحضر الجواب من الديار الرومية ، فبعد مضى خمسين يوما ورد الآمر بولاية الوزير مصطفى باشا الشهير بشاهين .

### مصطفى باشا الشهير بشاهين

قدم مصر في غره ربيع الأول سنة ٩٦٨ه ، فاستمر واليا الى عشرين جماد الآخر سنة إحدى وسبعين وتسعمائة هـ(٤) ، فكانت مدته ثلات سنوات ونصف ، وله من الآثار بالقاهرة الحمام والدكاكين الذي بسوق السلاح والسراى التي هي الآن وكالة عمرها يوسف كتخدا العزب ، ولما ورد أخبار ظلمه للرعايه وجوره عزل وتولى على باشا الصوفى ويعرف بكيلون .

- = الحليج الذي يمثله الآن شارع بورسعيد (الحليج المصرى سابقاً) مواجهة لشارع تحت الربع ، وكانت منشآت اسكندر باشا . تقع على الضفة الشرقية للخليح وقد ازيل الجامع وبقية المحموعة أيام على باشا مبارك حين كان ناظراً على الأشغال وأدخل جزء منها في الميدان (وميدان مات الحرق) الخلق فيما بعد والجزء الثاني دحل في ارض سراى منصور ماشا التي حل محلها الآن مديرية أمن القاهرة ومحكمة الاستئناف .
- (١) انحطت الرراعة في مصر في العصر العثماني لعدم الاهتمام بحر الترع تطهيرها وإقامة الحسور وتسوية الاراضي الزراعية ، فاصمحت مياه الرى لاتصل إلى أراضي كثيرة من مصر ، وقلما تمي المياه بحاجة الزراعة ولا يحدث هذا إلا إدا وافي النيل وزاد فيضانه زيادة كبيرة .
- (۲) ذكر البكرى في الروضة المائوسة ص ۹۰ أنه تولى أول شعبان ، سيما يذكر الاسحاقي في لطائف اخبار الأول ص ١٥٤ أنه تولى و ٢٠ أنه تولى و ١٠٥ شعبان ، سيمان على استصوب كل من الدكتور عبدالرحيم عبدالرحمن وعبدالرارق عبدالرارق عيسى تاريخ ١٧ شعبان شعبان على أساس أن عزل اسكندر باشاتم في رحب وهذا يناقض قول صاحب التحفة وصاحب أوصح الاشارات الذين دكرا توليته عرة صفر ولكنه لم يصل للقاهرة إلا في شعبان .
- (٣) القاصى بكار من قتيبة (١٨٦- ٢٧- ٢٧ه/ ١٩٨٨م) ولى القصاء للحليفة المتوكل العباسى سنة ٢٤٦ه / ٢٠٨م وقد تعرض للاعتقال أيام أحمد س طولود وكان محدثا فقيها ويتمتع محب المصريين واحترامهم . وقيره كان موجودا حتى منتصف هذا القرن وكان يقع بالقرب من مشهد آل طباطبا شمال عين الصيرة وأزيل عند شق شارع عين الصيرة .
- (٤) يتفق احمد شلمى مع المؤلف في دلك التاريخ ، ولكن البكرى يذكر في الروصة المانوسة ص٩١ أنه تولى في سابع الحجة سمة ٩٦٧هـ ، ويتفق الإسحاقي مع المكرى في هذا التاريخ .

# على باشا الصوفى ويعرف بكيلون

قدم مصر في غرة رجب إحدى وسبعين وتسعمائة هـ/ ١٥٦٤م إلى أن عزل في سلخ رمضان سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة هـ/ ١٥٦٩م فكانت مدته سنتين وثلاثة أشهر وأول ماوقع الفساد في المعاملة في زمنه لأنه أعطى دار الضرب بالمقاطعة وجعلوا له زيادة عن المقاطعة بحيث خلط النحاس الزائد عن القانون على كل مائة درهم ثلاثين نصفا فضة فاختل الأمر وظهر الزيف ، وفي أيامة كثر المفسدون من اللصوص والقطاع ، ولما وصلت هذه الأخبار إلى الديار الرومية ولى على مصر محمود باشا المقتول .

#### محمود باشا المقتول

قدم في غرة شوال سنة ٩٧٣هـ فاستمر واليا بها إلى أن قتل في عشرين جماد الآخر سنة ٩٧٤هـ ١٥٦٨ (١) ، فكانت مدته سنة وسبعة أشهر وأربعة وعشرين يوما ، كان الوزير المذكور مهابا مقدماً شجاعاً جسيماً ظالماً محباً لجمع الأموال ، وكان لايلبس هو أتباعه الذين داخل السراى إلا القفاطين الديباج ، وجميع أوانيه من الفضة ، وفي زمنه عين ابراهيم بيك دفتر دار إلى تعمير العين التي بجبل عرفات ، وسبب قتله أنه لما كان يوم الأربعاء الموافق لعشرين شهر حمادى الآخر ٩٧٤هـ ركب الوزير المذكور في موكب عظيم إلى قطع جسر أبى المنجا (٢) ، فلما وصل إلى المحروف بقصر البدوية في الغيط الذي بطريق بولاق أتته رصاصة في كتفه الشمال من داخل الغيط فسقط سريعاً فحمله اتباعه (٣) ووضعوه في التخت ثم دخلوا الغيط يفتشون على الضارب فطافوا بالغيط وفتشوا داخله فلم يجدوا أحداً ووجدوا في القصر أربع رصاصات وبندقيتين فسألوا الخدمة بالغيط عمن فعل ذلك فلم يقروا على أحد فقتلوا منهم رجلين ظلماً ، ثم أن الجند رجعوا بالباشا إلى القلعة فغسلوه وكفنوه ودفنوه في جامعه الذي رجلين ظلماً ، ثم أن الجند رجعوا بالباشا إلى القلعة فغسلوه وكفنوه ودفنوه في جامعه الذي الشاه بميدان الرميلة المعروف بالمحمودية (٤) ، وقد نظم بعض الفضلاء تاريخاً لقتله الوزير الذكور وهو:

إن محمود قتله . . . بغتة كان موعظه

<sup>(</sup>١) اختلف البكرى مع المؤرخين الذين اجمعوا على قتله في ٢٠ جمادى الآخرة سنة ٩٧٤هـ حيث ذكر انه توفي في رابع عشر جماد أول ٩٧٤هـ . انظر المانوسة ص٩٢٠ .

<sup>(</sup>٢) جسر أبى المنحا المقصود به فتح قباطر أبي المنجا التي جُددها الظاهر بيبرس على بحر أبي المنجا سنة ٦٦٥ هـ/ ٢٦٦٦م وتقع غربي ناحية ميت نما بمركز قليوب حاليا .

<sup>(</sup>٣) فاحتمله التباعد في الأصل .

<sup>(</sup>٤) أثر رقم ١٣٥ في حريطة القاهرة للآثار الإسلامية وتاريخه ٩٧٥ هـ/ ١٥٦٨م .

قل أرخ لقتله ... قلت تاريخه عطه (١) ،

ثم أن العساكر اجتمعوا على من يولوه نيابة مصر إلى أن يرد الخبر من الديار الرومية فاتفقوا على أن يولوا قاضى العسكر بالقاهرة هو شيخى افندى ، ومحمد بيك الدفتردار فضبط الولاية خمسين يوماً إلى أن ورد عليهم الخبر بتوجيه محافظة الديار المصرية إلى سنان باشا الشهير بقوجه.

## سنان باشا الشهير بقوجه

وهو أول نواب حضرة المرحوم السلطان سليم (٢) ، إبن السلطان سليمان، قدم مصر في رابع عسرين شهر شعبان (٢) سنة ٩٧٥هـ/١٥٦٩م فاستمر والياً إلى أن عزل رابع جماد الأول سنة ٩٧٦هـ/١٥٩٨ فكانت مدته تسعة أشهر ثم ورد عليه بالتوجه لفتح اليمن فسافر اليها واستصحب معه من الأمراء المصريين حمزه بك وماماى بك وابن الخبيرى وغيرهم من الأكابر، وسافر من مصر في رابع شوال سنة ست وسبعين وتسعمائه ، وتولى على مصر اسكندر باشا الشهير بجركس .

# اسكندر باشا الشهير بجركس

ورد مصر في رابع عشرى جمادى الآخر سنة ٩٧٦هـ ، فاستمر والياً إلى أن عزل في سلخ مسحرم ٩٧٩هـ / ١٥٧١م (٤) ، فكانت مدته سنتين ونصف أحد عشرا يوماً ، وكان ظالماً غشوماً ، عارض الفقهاء في أرزاقهم ووظائفهم فرفعوا أيديهم بالدعاء عليه فاستجاب الله دعاءهم فعرله عنه وتولى عوضه سنان باشا الشهير بقوجه المرة الثانية .

### سنان باشا الشهير بقوجه

لما رجع من سفر اليمن مؤيداً منصوراً ورد عليه الأمر بولاية مصر في عاشر صفر الخير سنة

<sup>(</sup>١) حساب الحمل ياتي دائماً معد ذكر كلمة التاريخ وهي هنا كلمة (عطة) ومجموع أرقامها = ٩٧٥ ، وهي تاريح قتله حين أن حرف العير - ٧٠ والطاء = ١٩٠٠ والهاء = ٥ .

<sup>(</sup>٢) تولى السلطان سليم السلطنة ٩ ربيع الأول ٩٧٤هـ الموافق ٢٤ ديسمبر سنة ١٥٦٦م.

<sup>(</sup>٣) ذكر الاسحاقي أنه تولي ١٣ شعان سة ٩٧٥هـ.

 <sup>(</sup> ٤ ) يتفق البكرى مع المؤلف فى دكر تاريح التولية والعزل ، بيسما ذكر احمد شلمى أنه تولى يوم الخميس رابع عشر وليس رابع
 عشرى كما دكر اعلاه ، ودكر أنه عزل ٢٠ محرم وليس آخر محرم .

تسع وسبعين وتسعمائة إلى أن عزل في غاية الحجة سنة ثمانين وتسعمائه (١) ، فكانت مدته سنة واحدة وعشرة أشهر وعشرين يوماً ، وله من المآثر الحميدة الجامع والحمام والسوق الذي ببولاق المعروف بالسنانية (١) ، وله في الاسكندرية وغيرها من البلاد الجوامع العامرة والعمارات الفاخرة ، ولما عزل عن مصر تولى نيابتها حسين باشا .

#### حسين باشا

قدم مصر في غرة محرم سنة إحدى وثمانين وتسعمائة /١٥٧٣م ١٥ م ٢٥) ، فكانت مدته في الولاية سنة واحدة وتسعة أشهر ، فلما توفي السلطان سليم خان بن سليمان وتولى السلطنة أخوه السلطان مراد وهو ثالث مراد من بني عتمان (٤) ، عزل حسين باشا وفوض أمر ولايتها إلى الوزير مسيح باشا الحام .

#### مسيح باشا الحنادمر

فقدم مصر سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة فأقام بها والياً خمس سنوات وسبعة أشهر وعزل في خامس عشر جمادى الأول سنة ثماني وثمانين وتسعمائة هـ / ١٥٨٠م، وكان شهماً حاكماً عارفاً بأحوال السياسة سفاكاً للدماء لايقبل رشوة ولايعفو عن أحد من المفسدين ، ومن مآثره الحميدة بالقاهرة جامعه الذي أنشاه بباب القرافة في حارة آل يسار والمكتب والصهريج (٥) ، وشرط النظر في ذلك للشيخ بدر الدين القرافي وأولاده وذريته فهو باقى عليهم إلى الآن ، ثم لما عزل مسيح باشا المذكور تولى حسن باشا الخادم .

<sup>(</sup>۱) ذكر البكرى أنه تولى أول صفر ۹۷۹هـ وعزل في آخر الحجة سنة إحدى وثمانين وتسعمائه وهو خطأ والصواب ماذكره المؤلف أعلاه ، وذكر أحمد شلبي أنه تولمي رابع عشر جماد الآخر سنة ۹۸۹ هـ ، وعرل في جماد آحر سنه ، ۹۸هـ .

<sup>(</sup>٢) آثر رقم ٣٤٩ في فهرس وحريطة القاهرة الإسلامية وتاريخه ٩٧٩هـ/ ١٥٧١م وهو ثاني جامع مقام بمصر على الطراز العثماني الصرف .

 <sup>(</sup>٣) يتفق المؤلف مع أحمد شلمي والبكرى في تاريخ توليته وهو أول محرم ٩٨١هـ ويختلف عنهم الإسحاقي فهو يذكر
تاريخ ١٦ محرم ، وقد ذكر أحمد شلبي أنه عرل في رمضان ٩٨٢ بنيما يذكر الاسحاقي أنه عزل في آخر جمادي الآخر
٩٨٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) تولى السلطان مراد الثالث من ٩٨٢ ـ ٣٠٠٣ هـ الموافق ١٥٧٤ ـ ٥٩٥١م.

<sup>(</sup> ٥ ) جامع مسيح باشا (اثر رقم ١٦٠ في مهرس وخريطة القاهرة للآثار الإسلامية) وتاريخه ٩٨٣ هـ/ ١٥٧٥م ، وهو يقع في ميدان السيده عائشه مواجه لجامع السلطان قانصوه الغورى ، وباب القرافة هذا بناه قايتباى بدل الباب القديم للقرافة الصغرى في سور القاهرة ويقع بميدان السيدة عائشة (آثر رقم ٢٧٨ وتاريخه ٩٨٩ هـ / ٤٤٤م) .

## حسن باشا الخادمر

قدم إلى مصر في عاشر جمادي الآخر سنة ٩٨٨هـ/ ١٥٨٠م فاستمر والياً بها إلى عشرين ربيع الآخر سنة إحدى وتسعين وتسعمائة / ١٥٨٢م (١) ، فكانت مدته سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوماً ، وكان محبا لجمع المال مائلاً لقبول الرشوة (٢) ، فلما اتصلت أخباره بالاعتاب السلطانية فوض أمر مصر إلى الوزير ابراهيم باشا .

# ابراهيمر باشا فاتح قلعة قنجة (١)

قدم مصر ثامن عشرى ربيع الآخر سنة ٩٩١هـ فاستمر والياً إلى عاشر سوال سنة اثنتين وتسعين وتسعمائة هـ/ ١٥٨٤م فكانت مدة ولايته سنة وخمسة أشهر وثمانية عشر يوماً ، ولما قدم مصر فتش على حسن باشا وعمل حساب ما تعاطاه من المسلمين من الغلال خاصة مائة ألف ومائة واثنان وأربعون أردباً هذا غير النقود وعرضعلى الاعتاب العلية في شأن ذلك ثم إن إبراهيم باشا سافر إلى صعيد مصر ووصل إلى معدن الزمرد واستخرج منه شيئاً كثيراً ، ولما حضر إلى مصر أقام مقام (قائمقام) في ولاية مصر وأعرض للاعتاب العلية يطلب لسنان أفندى المذكور أمارة الأمراء بمصر فأجيب لسؤاله وحضر لسنان أفندى أمر الولاية.

# سنان باشا الدفتردار

تولى على مصر ثالث عشر شوال سنة ٩٩٦ه فاستمر والياً بها سنة وستة أشهر وعشرين يوماً ثم عزل في سابع عشرى ربيع الآخر سنة أربع وتسعين وتسعمائة /٥٨٦ ام(٤)، ثم ورد تفتيش على الأموال السلطانية وقدرها خزينتان ونصف التي كان أخذها سنان باشا حين توجه إلى بلاد

<sup>(</sup>۱) يتمن أحمد شلبي مع المؤلف في هدا التاريح وكذلك الاسحاقي بينما ذكرالبكرى أنه تولى رابع عشر جمادي الآخر سنة ٩٩١ هـ وهو خطأ من البكري ويؤيد ذلك أن ماذكره عنه يتعن مع مادكر عن إبراهيم باشا فاتح قلمة تنحة

<sup>(</sup> ٢ ) ذكر أحمد باشا في أوصح الإشارات ص ١٢٠ "ان في رمه البس اليهود الطراطير الحمر وألبس النصارى والبرانيط السود، وفي أيامه نزل السيل بدر وحين فاغرق خلقاً كثيراً من الحماح ومانجا إلا من طال عمره وقلع الزرع والمساتين . بينما ذكر السكرى في الروصة الماموسة ص ١٠٠ " وكان كريماً ذهب ننفسه إلى جميع الأقاليم التي يمصر حتى إلى الصعيد الأقصى إلى شر الزمرد واستخرج مها شيئاً كثيراً وحاد إلى مصر معاية العزة ووفور العظمة وكثرة الأموال " وقد خلط المكرى هنا بير حسن باشا الحادم وبير ابراهيم ماشا اللكي تعولي بعده وذكر عنه هذا الكلام ، وقد أعفله البكرى هي كتابه .

<sup>(</sup>٣) قنحة أو كمحة من أعمال إقليم آران بين شروان وافربيحان وقد صمتها روسيا سنة ١٨٠٤ م.

<sup>(</sup> ٤ ) يتفق أحمد شلبي مع المؤلف في تاريح التولية اما العزل هيذكر انه رامع عشر ربيع الآحر ٩٩٤ هـ .

اليمن فأرسل صورة دفتر يعضمن أن خزينة مصر فقد منها مائتا ألف دينار لم يعلم لها محل ، فقامت العساكر المصرية وقتلوا جماعة من طائفته وأنزلوه في منزل صالح بيك قريباً من سوق السلاح ، فلما حضر أويس باشا إلى الديار المصرية وسنان باشا المذكور إلى الديار الرومية مع جماعة من العربان ونجا بنفسه فرض ذلك للأعتاب .

### أويس باشا

قدم في ثانى عشر جماد الآخر سنة ٩٩٤هـ/١٥٨٦ فاستمر والياً بها خمس سنوات وخمسة أشهر إلى أن توفى في رجب تسع وتسعين وتسعمائة / ١٩٥١م (١) ، فدفن بجوار الإمام الليث بن سعد بالقرافة ، وأول فتنة حصلت من عسكر الاسباهية (٢) ، كانت في زمنه فإنهم هجموا عليه وهو في الديوان ففر منهم ودخل إلى الحريم فنهبوا ماوجدوه ثم خرجوا فقتلوا كتخدا الجاويشية وطلبوا من قاضى العسكر أن يحضر لهم القاضى على بن الفارني (٣) ، والقاضى على سمس الدين فلما حضرا قتلهما وسببه أن أويس باشا كان أفرط في الظلم فاتهموا هؤلاء المقتولين أنه هم الذين أغروه ثم أن العسكر مدوا أيديهم إلى أموال الرعايا وأخربوا (١) الأسواق وهجموا بيوت بعض أعيان العسكر ونهبوها فاجتمع قاض العسكر والمدفتردار وأعيان العساكر بمدرسة السلطان حسن بالرميلة (٥) وأحضروا البغاة من العسكر ونصحوهم فلم تنفع النصيحة فيهم وصاروا كل يوم يزيدون طغيانا فلما رأى أويس باشا هذه الأحوال وحجرهم عليه مات غماً وعرض أم ه للأعتاب العالية فولوا أحمد باشا الحافظ .

### أحمد باشا الحافظ

قدم إلى مصر فى سادس عشرى رمضان سنة ٩٩٩هـ/ ١٥٩١م فاستمر والياً أربع سنوات وعزل فى غرة رمضان ألف وثلاث (7)، (4)090م فكانت أيامه ربيع الفقهاء والعلماء والرعايا لأن فى زمانه استأصل المفسدين من العربان ، وعين تجريدة لعربان غزالة (7)، وقتل منهم

<sup>(</sup>١) يتفق احمد شلبي في اوضح الإشارات ص١٢١ مع المؤلف في ذكر تاريخ تولية اويس ماشا ووفاته ، ويحتلف البكري معهما في تاريخ الوفاة فيدكر في الروضة المانوسة ص١٠١ انه توفي ثامن عشر جمادي الآحر سمة ٩٩٩ هـ .

<sup>(</sup>٢) كانت الأسباهية في ذلك العصر تتكون من ثلاثة أوحاقات (فرق) من أوجاقات الحامية العثمانية هي : أوحاق جمليان وأوجاق بعكجيان ، وكانت مهمة جند السباهية الأساسية حفظ الأمن في الريف وحماية الطرق ولكنهم استغلوا نفودهم في الريف وفرضوا لانفسهم كثيرا من الامتيازات والضهائب غير الشرعية التي أرهقت السكال ، أنظر : عبد الرحيم عبدالرحمن ، الريف المصرى في القرن الثامن عشر.ص٥٣ - ١٣٠ .

 <sup>(</sup>٣) الفارقي في أوضح الإشارات .
 (٤) أخرجوا في الاصل
 (٥) الرميلة هوالميدان المواجه للقلعة .

<sup>(</sup>٦) ذكر البكري في الروضة المأنوسة ص١٠٢ "أنه تولى في ثامن عشر رمضان ٩٩٩ هـ وعزل في حامس رمضان ١٠٠٣هـ".

 <sup>(</sup>٧) عربان غزالة كانوا منتشرين بضواحي الجيزة والأهرامات .

فى هذه الوقعة ثلثماثة نفر خارجاً عن من جرح ومات ونهبت أموالهم ونساؤهم وذراريهم وباعوهم فى سوق الرميلة (١) كالأسرى ، وله من المآثر الحميدة السحابة التى تحمل الماء والمنقطعين من الحجاج فى كل سنة تطلع مع الحاج إلى الحرمين وأوقف عليها الوكالة والدكاكين والمنازل المشهورة ببولاق ، وهو آخر وزير تولى مصر فى دولة السلطان مراد خان ، ولما جلس على التخت السلطان محمد خان ابن المرحوم السلطان مراد خان أنعم على قورد باشا بمحافظة الديار المصرية .

#### قسورد باشا

ورد إليها في ثاني رمضان سنة ألف وثلات فأقام والياً عليها عشرة أشهر وعزل في سلخ رجب سنة ألف وأربعة / ٥٩٦ م ١٩)، وكان الوزير المذكور حليماً كريماً كثير الإنعام على الأمراء والفقراء، وكان سليم الصدر ، وعما اتفق أن الوزير المذكور كان يوماً جالساً في مجلس يشرف على حارة عرب اليسار (٢)، فرأى رجلاً في خربة ينكح حمارة فامر بعض الجواخدارية (٤) أن يتلطف في إحضار ذلك الرجل إلى بين لديه بحيث لا يشعر أن الباشا اطلع عليه في أحواله فمضى الجوخدار إلى محل الرجل وطرق عليه الباب فلما خرح قال : أن رجل غريب وردت هذه الساعة من الديار الرومية ولا أعرف طريق الديوان فأرجو منك أن توصلني إلى باب الديوان ثم أخرج له قرش بندقي وأعطاه للرجل ، فمضى الرجل إلى جهة الديوان وهو خلفه إلى أن أوقفه بين يدى الباشا فأول مارآه قال له : أنت أعزب أم متزوج ، فقال : ياوزير أن أعزب الحمارة ، فعرف الرجل القضية ، فقال له بقلب قوى : يامولاى الوزير غلب على الحرارة فاطفاتها بنكح الحمارة ، فضحك الوزير من كلامه وقال له : إذا زوجتك تتوب إلى الله عن نكح الحمير ؟ فقال : نعم أيها الوزير ، فأمر الوزير أغاة الحريم (١) ، فاحضر له جارية واعتقها نكح الحمير ؟ فقال : نعم أيها الوزير ، فأمر الوزير أغاة الحريم (١) ، فاحضر له جارية واعتقها وكتب كتابه عليها وأمر له من بيت مال المسلمين بمنزل وجعل له علوفة مرتبة (٧) ، وقال له : هل

<sup>(</sup>١) سوق الرميلة كان مخصصا في العصرين المملوكي والعثماني لبيع الحيول وباقى الدواب وكان يقع بالجانب الغرمي من ميدان القلعة المواحه لمات العزب

<sup>(</sup>۲) ذكر أحمد سلى أنه تولى ثاني رمصان ١٠٠٢ هـ وعرل هي صابع رحب ١٠٠٤ هـ بينما دكر البكري أنه تولى ١٨ رمضان ١٠٠٢ هـ وعرل ١١ جمادي الآخرة ١٠٠٤ هـ .

<sup>(</sup>٣) حارة عرب اليسار تقع في الحرء الحوى من القلعة وكان الديوان الذي به الباشا يطل عليها ومحل الديوان الآن قصر الجوهرة (٤) الجوهرة (٤) الجوحدارية هم السعاة والححاب .

<sup>(</sup>٥) (ولاً) في الأصل . (١) أعاة الحريم هو الشخص المسئول عن حماح الحريم بقصر الماشا وكان حصى .

<sup>(</sup>٧) علوفة مرتبة أي راتب بقدى يصرف من الحرينة سواء للعسكريين أو المدسين .

بقيت تنكح الحمارة بعد اليوم فقال : حاشا لله ، لا يأكل الميتة إلا المضطر ، فضحك منه تم أن الرجل أخذ زوجته ومضى .

#### محمد باشا الشريف

قد إلى مصر في ثاني شوال سنة ألف وأربعةه/ ٩٦م، فاستمر والياً بها إلى أن عزل من ذي الحجة الحرام سنة الف وستة هـ/ ٩٨ م ام فكانت مدته سنتان وشهران (١) ، ولما ورد إلى مصر كان العسكر في طغيانهم الأول فلم يتفق للوزير المذكور راحة مدة ولايته فمما اتفق في زمنه أنه كان يوماً في البرسيم في الجيزية (٢) ينظر إلى خيوله ولما رجع الى القاهرة قامت عليه طائفة الاسباهية (٣) في باب الوزير وضربوا عليه بالمكاحل فتفرقت أتباعه وبقي وحده فجعل يلاطف العسكر ويقول لهم: مامرادكم ؟ فقالوا مرادنا أن تقتل لنا دلى (٤) محمد كتخدا جاويشان ووالي مصر (°) ، ومراد بيك وخضر كاشف (١) المنصورة ومحمد بيك بن الطباخ فقال لهم : أعطوني مهلة ثلاثة أيام فقاموا عليه وقالوا شرع الله نحن وإياك واستمروا معه مقدار ساعة ، ثم أن الله سبحانه أرسل عليهم ريحا عاصفاً أظلم منه الجو فصاروا لا يرون بعضهم ىعضا فاغتنم الوزير المذكور الفرصة وتسلق من بينهم وفر إلى أن دخل قلعة الجبل (٢) ، وقـفــل أبوابها ثم أن العسكر توجهوا إلى منزل كتخدا الجاويشية محمد بيك بن الطباخ بخط الصليبة (^) ، فهجموا عليه وقطعوه بالسيوف ثم توجهوا الى منزل ولى محمد بقناطر السباع (٩) ، ثم انهزموا منهم فهجموا المنزل عليه ودخلوا منزل حرمه وامسكوه وقطعوا رأسه وأما خضر كاشف المنصورة والوالي بالقاهرة ومراد بيك فإنهم اختفوا وتوجهوا إلى الديار الرومية (١٠) ، فمن ذلك الوقت بطلت أحكام الوزير المذكور وصار الحل والعقد لطائفة الاسباهية ومن مآثره الحميدة أنه عمر مقام الإمام الحسين ابن على رضى الله عنهما بالقاهرة وعمر الجامع الأزهر ورمه وأوقف عليه

<sup>(</sup>١) دكر البكرى هي الروصة المانوسة ص١٠٠ "انه تولي ثالث شوال ١٠٠٤ هـ وعزل في ١٣ ذي الحجة سنة ١٠٠٦ هـ" .

<sup>(</sup> ٢ ) جرى العرف منذ الفتح الإسلامي لمصر أن ترسل الخيول من العاصمة (الفسطاط ثم القاهرة) إلى ريف الجيرة في فصل الربيع لتغذيتها وتسمينها وتقويتها لانه أوان البرسيم وذلك هو المعروف ناسم التربيع الح الربيع الحيزي .

<sup>(</sup>٣) السباهية هم الفرسان (الخيالة) الذين يعملون في خدمة أجهزة الإدارة المحلية وينقسمون لثلاثة أو حاقات هم الكوملية أو الحوملية والجراكسة والتمكجية .

 <sup>(</sup>٤) دلى بمعنى دليل وكان يوكل إلى الدلاة الاستطلاع ويكونون طلائع فى القنال لائهم يشتهرون بالجسارة والشجاعة . انظر
 بالتفصيل : أحمد السعيد ، تأصيل ماورد فى الجرتى ص ١٠٤ – ١٠٦ .

 <sup>(</sup>٥) والى مصر المراد به والى مصر القديمة وهو الشخص المسئول عن الامن بها .

<sup>(</sup>٦) كاشف بمعنى محافظ .

<sup>(</sup>٧) ظلت تسمية القلعة التي ساها صلاح الدين وماثلاه من السلاطين في المصادر "قلعة الجبل" نسبة إلى جبل المقطم.

<sup>(</sup> ٨ ) خط الصليبة المنطقة الممتده من ميدان القلعة حتى جامع أحمد بن طولون بقسم الحليفة بالقاهرة .

<sup>(</sup>٩) مطقة السيدة زيب بالقاهرة . (١٠) المقصود بها مقر السلطنه في استنبول بتركيا .

شوربا عدس تطبخ للمجاورين به ولما اتصلت أحوال العسكر إلى الديار الرومية فوضتا محافظة مصر إلى الوزير خضر باشا .

#### خضرباشا

قدم إلى الديار المصرية في سابع عشر ذي الحجة سنة ١٠٠٦ه / ١٩٥٩م ام فاستمر بها إلى أن عزل في ثاني عشر محرم الحرام سنة ١٠١ه / ١٩٨ م (١) ، فكانت مدته ثلات سنوات واثني عشر يوماً ، ولما استقر بمصر قامت عليه طائفة الاسباهية وقتلوا كتخداه، وكتخداي الجاويشية (٢) ، والترجمان ، وقطعوا رءوسهم وأشهروهم (٣) في مصر ثم علقوهم في باب زويلة ، فلما اتصلت هذه الأخبار بالاعتاب العالية فوضوا محافظة مصر إلى الوزير المكرم على باشا السلحدار .

### على باشا السلحدار

قدم إلى مصر في عاشر صفر ستة ألف وعشرة (ه) فاستمر بها إلى سادس ربيع الأول عام ألف واثنى عشر (ه) / ١٦٠٣م فكانت مدته سنتان وشهر وعشرون يوماً ، وكان الوزير المذكور شهماً شجاعاً كريما سفاكاً للدماء من المفسدين ، وكان في زمنه الغلاء العظيم بمصر (٤) ، حتى بيعت الويبة (٥) القمح بستة وثلاثين نصفا فضة (٢) ثم أعقبه الفناء الذي لم يسمع بمثله، وأمر الوزير المذكور أمين بيت المال أن لا يكشف على أحد يموت (٧) ، وكفن من الأموات مالا يحصى عدده إلا الله ، وله من المآثر بالقاهرة السبيل الكائن بقرب ماقام الإمام الشافعي المشهور بسبيل على باشا (٨) ، وجدد قلعة خان يونس (١) ، وعين لمحافظتها أربعين فارساً وعشرين بسبيل على باشا (٨) ، وجدد قلعة خان يونس (١) ، وعين لمحافظتها أربعين فارساً وعشرين

<sup>(</sup>١) اتفق معظم المورخين على تاريخ توليته ، اما في العزل فقد ذكر البكرى أنه عرل في اواخر القعدة سنة ١٠٠٩ هـ (نظر · الروضة المانوسة ص١٠٠٧)

 <sup>(</sup>۲) كتخداه أى نائبه وكتخداى الحاويشية هو رئيس فرقة الحاويشية .

<sup>(</sup>٣) اشهروهم بمعنى داروا برؤوسهم مي طرقات القاهرة علانية ليكونوا عبرة للآحرين

<sup>(</sup>٤) سبب حدوث هدا الغلاء قلة وفاء النيل كما ذكر احمد شلبي في أوضح الاشارات ص ١٢٧ وهوالسبب الرئيس في حميع أزمات العلاء التي مرت بمصر على مدى تاريخها إذ لا يفي الماء برى جميع الأراضي فتقل وتندر المحاصيل الزراعية والغلال، وفي أغلب الاحيان تحدث أوبئة عقب تلك الأرمات .

<sup>(</sup> ٥ ) الويدة مكيال مصرى يبلع سدس أردب .

<sup>(</sup>٦) النصف عضة هو العملة الرئيسية السائدة في مصر في العصر العثماني

<sup>(</sup>٧) كان بيت المال يحصل رسوم على التركات . (٨) اندثر هذا السبيل الآن .

<sup>(</sup> ٩ ) قلعة حان يونس تعود إلى أوائل الدولة العثمانية عصر والشام وكان يعسكر مها جماعتان من جند الفرسان والمشاه . انظر: عراقي يوسف ، الأوجاقات ص ٩٩٠

راجلاً وعين لهم مايكيفهم من الجراية والعلوفة (١) ، ثم أن على باشا عزم على التوجه إلى الديار الرومية (٢) صحبة الخزينة العامرة (٣) ، ولما بلغه إن في طريق الخزينة جماعة من الباشاوات الخوارج يريدون اخذها فكتب معه من العساكر المصرية مايحتاجه وآلات الحرب والمدافع وحيم بالعادلية (٤) وعمل ديواناً عظيماً وأقام مكانه على مصر أمير الحاج بيرى بيك قائم مقام وأخذ معه خزينتين كاملتين وتوجه بها إلى استنبول ، ثم إن الأمير بيرى بك توفي إلى رحمة الله تعالى في خامس عشر شعبان سنة أثنتي عشرة وألف (هـ) فاجتمع الصناجق (٥) ، وولوا عتمان بك الشهير بخطاط وكانت بيورديات (١) على باشا ترد من حين خروجه من مصر ويعمل بها إلى أن وصل إلى حلب ولما وصل إلى مكان يقال له قوره قولا غي (٧) أتته الوزاره العظمي ثم لما وصل إلى قونية أتته الأخبار بجلوس السلطان أحمد (٨) خان فاجتهد في السير إلى أن وصل إلى دار السعادة وتلقته أكابر الدولة السلطانية فاجتمع بالسلطان أحمد فقلده الوزارة العظمي وكان على باشا آخر من ولاه السلطان محمد بن مراد وكان أول من ولى على مصر دولة السلطان أحمد .

# إبراهيمر باشا الوزير حاجي

قـــدم (۱) بالمراكب إلى الأسكندرية رابع عشر ذى الحجة الحرام سنة اثنى عشر والف (هـ)/١٦٠٤م فاستمر بها والياً إلى أن قتل في ثالتْ عشر ربيع الآخر سنة ١٠١٣هـ (١٠)، فكانت مدة ولا يته أربعة شهور وسبعة أيام ، ولما ورد الاسكندرية استقبلته العساكر المصرية

<sup>(</sup> ١ ) الحراية والعلوفة هي المحصصات المالية والغذائبة المقررة لمن بداخل القلعة وكذلك مايخص دوابهم من العليق وعيره .

 <sup>(</sup>٢) الديار الرومية المقصود بها الدولة العثمانية وعاصمتها استسول.

 <sup>(</sup>٦) الخزينة هي الأموال المتبقية من إيرادات مصر المرسلة إلى القسطنطيبية (استنبول) بعد انعاق مايقرره السلطان على الإدارة ومختلف شئون الصرف التي يقرها بمصر .

<sup>(</sup>٤) العادلة فى الأصل. والعادلية هى أول محطة يستريح تها الخارحون من مصر إلى الشام والحجاز بطريق البر ويمثل مكانها البوم المنطقة المحيطة بقبة العادل طومان ماى ( اثر رقم ٢ بتاريخ ٩٠٦ هـ / ١٠٠١م) لهذا تسمت بالعادلية ، وكان السلطان العادل قد أقام بجوار القبة محموعة إنشائية عظيمة تضم حانقاه للصوفية ومسحد وسبيل وخان عظيم به ٢٠٠ عرفه وسواقى وغيرها من المبانى اندثر جميعاً وبقيت القبة للآن وهى الواقعة على يسار المار فى طريق صلاح سالم فى طريقه للمعرص امام مستشفى الامراض العقلية بالعاسية .

<sup>(</sup> ٥ ) السنحيّ رتبة تمنح لشخص ما ويسمي في هذه الحالة "بك" ويمنح مرتباً سنوياً وقد أوجد السلطان سليم الاول بمصر حين عزاها ٢٤ صحفاً يتولون وطائف الدولة الهامة مثل إمارة الحاج والدفتر دار وحكم الولايات وعيرها .

<sup>(</sup> ٦ ) ببرديات في الاصل ، والبيورديات جمع بيوردي وهي الأوامر والمراسيم .

 <sup>(</sup>٧) كلمة تركية مصاها بالعربي ودن الديب . أنظر أحمد شلبي ، أوضح الإسارات ص ١٢٨ .

 <sup>(</sup> A ) السلطان أحمد مكانها فراغ بالأصل .

<sup>(</sup> ٩ ) هناك كلمتان مشطوبتان بالأصل بعد كلمة قدم هما إلى مصر .

<sup>(</sup> ١٠ ) "سنة تاريخه" بالأصل وهو حطأ إذ أنه قتل في العام التالي وهو ١٠١٣ هـ وفي الروضة المأموسة للمكرى ابه تولي في عشر الحجة سنة ١٠١٢ هـ وتوفي يوم السبت أول شهر جعادي الأول سنة ١٠١٣ هـ . ،

على العادة تم طلبوا منه الترقى (١) الجارى به العادة عند وصوله لناحية بولاق فامتنع من ذلك وأغلظ لهم فى الجواب فقاموا عليه قومة واحدة وهدموا عليه الوطاق (٢) ، وأخذوا منه الترقى بالقهر والغلبة ، ولما دخل مصر أراد أن ينتقم منهم فشرع فى قتل العسكر بأدنى سبب وشنق رجلاً من الجند بسرواله (٣) وهيأته بباب زويلة ، ولما كان زمن النيل ركب الباشا وتوجه إلى بولاق لأجل قطع جسر أى المنجا (١) ، ولما نزل بناحية شبرا فى الكشك الذى هناك ومعه قاضى العساكر بالديار المصرية مولانا عرب زاده وابن خسرو إذ هجم عليه العسكر المنصورة . وضربوا الباشا بالسيوف وقطعوا رأسه فأراد ابن خسرو أن يمنعهم فقتلوه الآخر وقطعوا رأسهما وحملوهما على رمحين وشقوا بهما القاهرة ثم علقوهما بباب زويلة وأجمع رأيهم على أن يجعلوا عثمان بيك قائم مقام وأعرضوا إلى الديار الرومية فلما وصل العرض وجهت ولاية مصر إلى الوزير كروجي محمد باشا .

### كورجى محمد باشا

قدم مصر في سلخ شهر رجب الحرام سنة ثلاث عشرة والف هـ / ١٦٠٤م فاقام سبعة أشهر واثني عشرة يوماً وعزل في سلخ شهر صفر الخير سنة ألف وأربعة عشره / ٥٠٦٥م، وقدم إلى مصر في المراكب وطلع على دمياط ولما استقر بمصر ورد عليه أمر شريف سلطاني بأن يتقيد بالطائفة الذين كانوا سبباً في قتل ابراهيم باشا ويتتبعهم ، فلما قرىء الأمر الشريف على أعيان الصناحق والأغاوات بالديوان أجابوا بالأمتثال وكتبوا له دفتر بأسماء من شارك في قتله فاجتهد في قتلهم وتحصيلهم من البلاد إلى أن قتل مقدار ثلاثمائة نفر خارجاً عن من نفاه ولو طالت مدته لاستاصلهم عن آخرهم ولكنه عزل لأجل توليته الوزارة وتولى عوضه في محافظة مصرحسن بأشا.

#### حسن باشا

قدم مصر في غرة ربيع الأول سنة أربع عشرة وألف (٥) (ه) / ١٦٠٥ م إلى أن عزل في سلخ

<sup>(</sup> ١ ) التراقى هي الأموال التي يفرقها الوالي الجديد لمصر عند تزليته .

<sup>(</sup>٢) الوطاق عمى الخيمة أو الكشك النصوب له ليستريح مه .

<sup>(</sup>٣) شلواره في الأصل .

<sup>(</sup> ٤ ) عمدما يفي البيل مي موسم الفيضان كانت تقام الاحتفالات موفاء النيل فيتم تخليق مقياس البيل بجزيرة الروضة ويكسر سد الحليح الحاكمي الدي يحترق القاهرة وكذلك السد الذي عند شاطر ابي المحا بالقلبوبية .

<sup>(</sup>٥) دكر احمد شلى في أوضح الإشارات ص١٣٠ أنه تولى ٢٥ رحب ١٠١٣ وعرل في أواخر صفر ١٠١٤ ه. .

محرم الحرام سنة ست عشرة وألف (١) (ه) / ١٦٠٧م فكانت مدته سنتين ، وكان حليماً عادلاً صافى السريرة ماثلاً لفعل الحير ، وهو الذى عمر صحن الجامع الأزهر (٢) وفرشه بالبلاط وأحدت رواق البمانيين ( $^{7}$ ) ، وعمر فيه خزائن الخشب لحفظ كتمهم وأسبابهم ، وفي أيامه سكنت الفتنة بمصر ولم يحصل قيل ولا قال إلى أن تولى على مصر محمد باشا المعروف بقول قران .

#### محمد باشا المعروف بقول قران (١)

قدم إلى مصر في سابع صفر سنة ست عشرة والف إلى أن عزل في غرة جمادى الأول سنة عشرين والف (ه) / ١٦١١م (٥) فكانت مدته أربع سنوات وأربعة أشهر ، وأول ديوان جلس فيه للمظالم في نصف شهر صفر أبرز أمراً شريفاً سلطانياً بالتفتيش على من قتل إبراهيم باشا وقتلهم عن آخرهم فلما قرىء الأمر بحضرة الصناجق والأغاوات سكتوا ولم يجيبوا فسألهم الباشا عن المقاتلين فكان من جواب اختيارية المتفرقة والجاويشية (٦) أن قالوا : إن هذا الأمر كان بمعرفة الصناجق فعند ذلك رفع الوزير المذكور ساليانة (٧) ثلاثة عشر صنجقاً ونفاهم إلى إبريم (٨) ، وأبرز أمراً بإبطال الطلبة (٩) ، وهي مظلمة تأخذها الاسباهية من رعايا مصر القاطنين بقراها ، فلما بطلت الطلبة تحركت الاسباهية وشرعوا في الفساد فهجموا على كاشف الغربية (١٠) حسن كاشف الخلوجي فخاف منهم فنزل في مركب فنتزلوا خلفه فلم يرل ينزل من (١١) مركب إلى مركب إلى أن وقع في بحر البيل فغرق ، فلما بلغ الخبر إلى الباشا نزل إلى قرا ميدان (١١) وطلب مركب إلى أن وقع في بحر البيل فغرق ، فلما بلغ الخبر إلى الباشا نزل إلى قرا ميدان (١١) وطلب

(١) دكر أحمد شلى في أوضح الإشارات ص ١٣٠ أنه عزل في آخر صفر ١٠١٦ هـ .

( ٢ ) الأزهر ساقطة في الأصل.

(٣) ذكر المكرى في الروضة المأنوسة ص ١١١ أنه عمر مقام السادة الحنفية بالجامع الأرهر ، ولكن الأصواب أنه عمر رواق اليمانيين بحكم توليته هماك قبل مجيئه إلى مصر ، وكذلك دكر احمد شلبي أنه عمر رواق اليمانين .

(٤) قول قران معاها محطم العبيد وذلك لانتصاره على القوات الثائرة وتحطيمه لفتنتهم وإرحاعه الاستقرار إلى مصر انظر: هامش الروضة المانوسة ص١١٢٠ .

(٥) ذكرالبكري في الروصة المأنوسة ص ١١٢ أنه خرج من ولايته في يوم السبت ثامن عشر جمادي الثانية سنة ١٠٢٠ هـ .

( ٦ ) احتيارية معمى كبار والمتفرقة والجاويشية من الفرق العسكرية بمصر .

(٧) ساليانة عمني مرتب نقدي سنوي .

( ٨ ) اربج من قرى النوبة صوت في العصر العثماني عدد كبير من الاتراك عاشوا هناك وبقى مبهم بسلهمحتى وقتنا هذا .

( ٩ ) الطلبة أموال يفرصها الاسباهية (الفرسان) على سكان الريف المصرى لا أساس لها ويحصلونها لأنفسهم .

(١٠) كاشف بمعنى حاكم . (١١) من = مي في الأصل .

(١٢) قراميدان معاه الميدان الاسود وهو الميدان الممتد أسبل سور القلعة وكان ملاصفاً له ميداد الرميلة .

( ۱۳ ) أعاوات بمعني قادة .

وحضروا لناحية الخانقاه (۱) ، فلما بلغ خبرهم للوزير المذكور عين لهم العساكر وجعل قوحة (۲) مصطفى سرداراً (۳) عليهم وخرج معه الأغاوات والصناجق والنفر ومعهم المدافع ووصلوا يوم السبت إلى الخانقاه فلما رأى طائفة العصاة كثرة العساكر التى أتت من مصر نزل الرعب فى قلوبهم فاستسلموا وأتوا طائعين فوضعوا فى رقابهم الحديد وكانوا ثمانية عشر جوربجيا (١) ، وزيادة على الماثة من أنفارهم فقتلهم جميعاً ونفى منهم فوق الأربعمائة الى اليمن وكانت الوقعة فى ذى القعدة سنة سبعة عشر وألف (ه) / ٩ ، ٦ ، م ووافق قتلهم تاريخ "طلمهم" (°) ، وأبطل الوزير المذكور الطلبة وجعل للكشاف قانوناً لايتعدونه وجعل المشاق مالا مقرراً وعوايد المال الصيفى والشتوى وكانت قبل ذلك ليس لها قانون بل كانوا يتجاوزون الحدود فى حق طرقاتهم وكان يصرف الجامكية (١) فى ثامن عشرين الشهر ولم يسمع بمثلها ثم جعل مكانه حاجى أفندى قائم مقام وتوجه الوزير المذكور إلى الديار الرومية (٧) ، ولما طلع من مصر خرج بالاى عظيم (^) ، وتولى على مصر محمد باشا الصوفى .

## محمد باشا الصوفى

قدم إلى مصر فى سنة عشرين وألف فأقام بها إلى ثامن ربيع الأول سنة أربع وعشرين وألف هـ/ ١٦١١م فكانت مدته ثلاث سنوات ونصف ، كان محبا لأهل العلم صالحاً ولم يكن يحب ظلم الرعايا وإنما كان يدلس عليه الأمور شهر حواله (٩) يوسف أغا لأنه كان ألقى إليه مقاليد أمره ولم يكن يخالفه فى شىء شرع فيه، وفى زمن ولايته حصل من طائفة القابى قول (١٠)، طغيان ببلاد الروم وكانوا مقدار مائتى نفر غير أتباعهم فجهزوهم إلى مصر فلما وردوها عقبهم خط شريف بأن يجهزوا

<sup>(</sup>١) الخانقاه هي الخانكه حاليا بالقليوبية ، وكانت تسمى خانقاه سريا قوس في العصر المملوكي لأن الناصر محمد بن قلاوون أنشا بها سنة ٥٧٥ هـ/ ١٣٢٥ خانقاه للصوبية يقيمون بها وعمر بجوارها قصوراً وبيوتاً له ولامرائه ومسجداً جامعاً وحمامات وميدانا يسرح إليه .

<sup>(</sup>٢) قوجه كلمة تركية بمعنى العظيم . (٣) سردار بمعني رئيس .

<sup>(</sup>٤) حورىجى رتبة عسكرية تعادل رتبة نقيب حالياً

<sup>(</sup>٥) بظلمهم = ١٠١٧ بحساب الجمل لان حرف ب = ٢ ، ظ=٥٠٠ ، ل= ٢٠ ، م=١٠ ، هـ = ٥ ، م= ٤٠ فيكون محموعهم ١٠١٧ .

<sup>(</sup> ٦ ) الجامكية هي الأجر الشهرى . (٧ ) الرومية = المصرية في الأصل وهو سهو من المؤلف .

<sup>(</sup>٨) آلاى بمعنى فرقة عسكرية . وقد ورد في أوصح الأشارات ص١٣٣ "ولما طلع من مصر طلع بمال عظيم .

<sup>(</sup> P ) الحوالة هو الشخص الخول بجمع الاموال الاميرية من العمال المكلفين بتحصيلها وسمى شهر حواله لقيامه محمع الاقساط الشهرية . انظر هامش أوضع الإشارات ص ١٣٣ .

١٠) القابى قول من الكلمتين التركيتين قابى = قبى = قبو = قابو بمعنى الباب وقول بمعنى العبد أى عبيد الباب والمراد بالناب
 باب السلطان أى قصره وكان هذا التركيب الإضافى يطلن على الحرس السلطانى وعلى الإنكشارية لأنهم أهم اصاف
 الحرس . انظر تأصيل ماورد فى تاريح الحبرتى من الدحيل لأحمد السعيد سليمان ص١٦٥ .

إلى بلاد البمن، فلما أمرهم الباشا بالتهيؤ امتنعوا وأظهروا العصيان وقطعوا الطريق التى لباب النصر (۱)، وسدوا طريق الركن المخلق (۲) والذى بقرب بيت القاضى وبنوا عليه حائطاً وتحصنوا داخله فعين عليهم الوزير المشار إليه عساكر فتوجهوا إليهم وكلموهم بالمعروف فأنوا إلا العصيان فلما بلغ الوزير الخبر حهز لهم جماعة من الأمراء الصناجق وأمرهم بمحاربتهم فنصبوا عليهم المنافع وحاربوهم فلما قتل من البغاة ثلاثة أنفار فتحوا الأبواب واستسلموا فأحضروهم بين بيدى الوزير المشار اليه فأمر لهم بالعلوفة والذخيرة فسلمت إليهم وثانى يوم توجهوا إلى العادلية ومنها إلى السويس وكفى الله المؤمنين سرهم ، ومن مآثر الوزير المذكور تكية الشيخ نظام الدين القرشى التى بحارة الحطابة (۳) ، فإنه عمرها وجعل لها أوقافا تكفى أرباب شعائرها ومجاوريها وهى إلى الآن معمورة تم عزل وتولى عوضه أحمد باشا .

#### أحمد باشسا

قدم إلى مصر في سادس ربيع الثاني سنة أربع وعشرين وألف هـ / ١٦١٥م، فأقام بها إلى ثاني عشر صفر سنة سبع وعشرين وألف هـ / ١٦١٨م ثم عزل فكانت مدته سنتين وعشرة أشهر واثني عشر يوماً ، ودخل مصر في موكب عظيم لم يسبق، ولما مر بالسوق المعروف بالباسطية قرب باب زويلة سقط على رأسه حجر من ربع  $^{(1)}$  هناك فكسر الريشتين اللتين في تاجه، فلما استقر الوزير المذكور بالديوان أمر زعيم مصر  $^{(0)}$  أن يتوجه إلى السوق المذكور ويقبض على الرجل الذى ألقى الحجر عليه فتوجه الزعيم وأحضرالرجل المذكور فسئل عن فعلته فاعترف فكتب عليه حجة بالإعتراف وأمر بصلبه في المكان الذي كان جالساً فيه .

وفى أول سنة من ولايته اتفق أن وردت أمور بأربع سفرات تخرج من مصر أحدها سفرة للعجم (٢) ، والثانية لليمن والثالثة للحبش والرابعة لأوجلة (٧) ، فجهز الأربع سفرات ولم يحصل فيها قبل ولاقال ، ولم يحصل لأحد من الرعايا ضرر من العسكر في عرض ولامال وهذا خلاف المعهود، وبعد أن صرف لهم علوفاتهم وجراياتهم على العادة أعطى لكل نفر من المسافرين إحساناً من عنده من عشرة ذهب إلى ثلاتين فخرجوا من مصر راضيين داعيين لدولته

<sup>(</sup>١) أثر رقم ٧ في فهرس وحريطة القاهرة للأثار الإسلامية وقد اقامه بدر الجمالي سنة ١٠٨٠ هـ/ ١٠٨٧م .

<sup>(</sup>٢) الركن المخلق خط من خطط القاهرة كان يقع بجوار الحامع الأقمر.

<sup>(</sup>٣) وردت في أوصع الإشارات (الحطيه) . وحارة الحطانة على إمتداد شارع المحجر المؤدى إلى الماب الحديد للقلعة .

<sup>(</sup>٤) الربع بيت كبير يكون من عدة طوابق يسكنه عدد كبير من الناس .

<sup>(</sup>٥) زعيم مصر أى والى القاهرة . (٦) العحم هم الفرس أى سكان إيران

<sup>(</sup>٧) أوحله واحة في طرابلس الغرب تشتهر بالمحيل ، وكان يوجد جالية أوحلية تشتغل بالتحارة في القاهرة : أنظر . تعليق عبدالرحيم عبدالرحمن على أوصح الإشارات ص ١٣٥

بالبقاء ، وكان يتقيد بالنظر في قصص الرعايا التي تعرض عليه ويعلم عليها بيده ويفحص عن الأحوال ويجرى الأحكام على الشريعة المطهرة ، فلما توفى السلطان أحمد وجلس في السلطنة مصطفى بن محمد انعم على مصطفى باشا تفكلي (١) بمصر .

## مصطفى باشا

فقدمها (7) في غرة جمادى الأول سنة سبع وعشرين وألف (a) / 171 م فأقام بها إلى ثالث عشر محرم سنة ثمان وعشرين (7) وألف (a) فكانت مدته تسعة أشهر وخمسة عشر يوماً ، وكان الوزير المذكور عاقلاً صالحاً ومن عادة أهل الديار المصرية أنهم لايحبون العاقل فتحركت العساكر في زمانه وتساوى منهم الكبير بالصغير فصاروا يولون المناصب بمعرفتهم ويعزلون بمعرفتهم ثم تغلبوا على الملتزمين فصاروا يأخذون كل بلد أعجبتهم من يد ملتزمها بالقهر عليه فلمازاد بغيهم أجتمعت العساكر المنصورة وفتشوا عن سبب ذلك ومن فتح بابه فوجدوه من كاتب ديوان الوزير المذكور وأحمد أغاة الكملية (3) ، ومحمد جاويش الخازندار ويوسف أغا الترجمان فأحضروهم وقتلوهم ، ثم لما اتصلت هذه الأحوال الأعتاب العلية عزلوا مصطفى باشا وولوا مكانه جعفر باشا وذلك عند جلوس السلطان عثمان ابن السلطان أحمد بعد خلع السلطان مصطفى .

### جعفر باشسا

قدم إلى مصر فى تاسع ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وألف (هـ) / ١٦١٩م فأقام إلى رابع عشرى شعبان من السنة المذكورة فكانت مدته خمسة شهور وأربعة عشر يوماً ، وكان وزيراً عادلاً عالماً كتير الإحسان للفقراء وحصل فى زمنه طاعون عظيم عم أقاليم مصر وحصل منه الضرر الشديد ثم تولى مصطفى باشا .

#### مصطفى باشا.

قدمها (٥) في سابع عشرين رمضان سنة ثمان وعشرين وألف (ه) تم عزل في رمضان

<sup>(</sup>١) ورد اسمه كفكلي في اوضح الإشارات ولفكل في الروضة المانوسة .

<sup>(</sup>۲) أي قدم مصر . ،

<sup>(</sup>٣) ذكر الدُّكري في الروضة المانوسة ص ١٢٢ اله عزل يوم الاثنين ثاني عشرين الحجة الحرام سنة ١٠٢٧ هـ .

<sup>(</sup> ٤ ) الكملية إحدى فرق السباهية .

<sup>(</sup> ٥ ) أ*ى* قدم مصر .

سنة تسع وعشرين وألف هـ/ ١٦٢٠م(١) ، فكانت مدته سنة واحدة ، وفي زمه قتل مصطفى بيك البقجة لى وحصل لأهل مصر سرور زايد بسبب قتله ، ثم أن الوزير حصل منه ظلم رائد لطائفة التجار بمصر إلى أن اتصلت أخباره بالأعتاب العالية فولى عوضه قره حسين باشا .

#### قرلا حسين باشا

وكان قدومه في عشرين رمضان سنة تسع وعشرين وألف (ه) فأقام بها إلى تاسع عشر ربيع الأول سنة إحدى وثلاتين وألف (ه) / ١٦٢٢م (٢)، فكانت مدته سنة وسبعة أشهر، ولما قدم إلى مصر أقام مريضاً مدة شهرين لاينظر في شيء ئم حصل له الشفاء فشرع في تحصيل الأموال الديوانية والنظر في أمور الرعية وصنع لأولاده ختاناً زينت له مصر ثمانية أيام وحصل له من الهدايا شيء كتير، وفي زمنه زاد النيل زيادة مفرطة ولم يهبط في عادته واستمر إلى غاية شهر بابة القبطي حتى أيس الناس من هبوطه وارتفعت الأسعار فخرج الوزير المذكور والعلماء والشرفاء (٣)، ودعوا الله أن يهبط النيل فهبط تم أعقبه طاعون عظيم دام من شهر الحجة إلى شهر جمادي الأول سنة إحدى وثلاثين وزلف ثم عزل وتولى محمد باشا البستنجى.

# محمد باشا البستنجى ويعرف ببير

قدم إلى مصر فى رابع عشر جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين (٤) وألف فأقام بها شهرين ونصف ثم خلع السلطان عثمان وتولى السلطان مصطفى السلطة الثانية فعزل محمد باشا اللذكور وتولى إبراهيم باشا السلحدار .

<sup>(1)</sup> ذكر البكرى فى الروضة المانوسة ص١٢٥ أنه نولى يوم الجمعة سابع عشر رمصان سنة ١٠٢٨ هـ وليس سنعة وعشرين كما ذكر المؤلف ، وتاريح عزله يوم الأحد سابع عشر رمصان سنة ١٠٢٩ هـ نيسما يتعق أحمد شلسى مع المؤلف فى تاريح التولية والعزل .

<sup>(</sup> ٢ ) اتفق أحمد شلبي مع المؤلف في تاريح التولية ولكن تاريخ العزل ذكره تاسع ربيع الأول وليس تاسع عشر كما دكر المؤلف أعلاه .

<sup>(</sup>٣) ذكر احمد شلى انهم حرحوا إلى "سيل على ماشا" وبعدًا السيل كان محاوراً للإمام الشامعي وربما يتوسلون بالإمام الشافعي ، وكانت العادة في العصر المملوكي أن يخرحوا إلى صحراء المماليك أو إلى رماط الآثار السوية على النبل أو إلى المقياس أو جامع عمرو من العاص والحامع الأرهر .

<sup>( £ )</sup> ذكراحمد شلى في أوصح الإشارات ص١٣٩ أنه ولى رابع حماد آحر ١٣١هـ وليس رابع عشر كما دكرالمؤلف ، بسما يتقق الكرى في الروضة المأنوسة ص ١٢٧ مع المؤلف في ذكر التولية .

#### إبراهيمرباشا السلحدار

قدمها فى سابع رمضان سنة إحدى وثلاثين وألف (هـ) / ١٦٢١م وعزل فى سابع رمضان (١) سنة آثنتين وثلاثين وألف هـ / ١٦٢٢م فكانت مدته سنة واحدة ، وكان حليماً وقوراً غير أن فى أيامه حصل قحط عظيم استمر مدة ولايته تم اتصل به تولية مصطفى باشا فنظر فى حسابه وذفع ماكان جهته وتوجه إلى الإسكندرية يوم دخول المستلم إليها وسافر إلى الديار الرومية وحضر مصطفى باشا الجنى .

## مصطفى باشا الجنى

قدم إلى الديار المصرية في تاني عشرين رمضان سنة أثنتين وتلاثين وألف هـ / ٦٢٢ م وعزل في شعبان سنة خمس وثلاثين وألف هـ/١٦٢٦م (٢) ، فكانت مدته سنتين وأحد عشر شهراً ، ولما دخل إلى مصر أقام بها سبعين يوماً وتولى السلطنة السلطان مراد خان فأعطى محافظة مصر لعلى باشا فلما بلغ ذلك أهل مصر تكدروا ثم إنهم اجتمعوا وتشاوروا في شأن ذلك وقالوا إن قدم هذا الباشا لزم منه ترقى (٣) ، وعوايد ومصروف زائد وهذا إجحاف وضرر على الخزينة والرأى ثم أن نبقى مصطفى باشا ومنع على باشا من الدخول إلى مصر ثم كتبوا في شأن ذلك محضرا وجهزوه للأعتاب السلطانية فعندما وصلوا بالعرض أطلعوا عليه شيخ الإسلام فعرف مضمونه تم إنه لما عرض الأمر على حضرة السلطان كان شيخ الإسلام في المجلس فأخذ يستحسن فعل أهل مصر ويقول نعم مافعلوا عسكر مصر فإنهم قدموا نفع الدولة على نفعهم فإنه في نفس الأمر يكون ذلك إجحافاً بالخزينة العامرة فحصل السلطان مراد سرور واستصوب ذلك منهم فأنعم على مصطفى باشا بالتمكين والتقرير في المنصب فلما ورد الخبر على المصريين حصل لهم غاية السرور وكل أحد هادي الوزير بما يليق به وأما على باشا فإنه لما ورد إلى الأسكندرية وسمع به أهل مصر كتبوا له مكتوباً مضمونه إننا لانقبلك ولانغير حاكمنا وأنك تتوجه بالسلامة وأرسلوا المكتوب مع يوسف بيك الغطاس وابن سويدان القابودان فلما وصلوا إلى الباشا وعرضوا عليه المكتوب توقف في الرجوع وغضب على ابن سويدان وأمر بحبسه ووضع في الحديد ، فلما رأى يوسف بيك دلك جمع عسكر الاسكندرية على عسكره الذين معه وهجموا على الباشا وخلصوا منه ابن سويدان وهدموا وطاقه وأنزلوه المراكب وتوجه إلى الديار الرومية .

<sup>(</sup>١) ذكر احمد شلبي في أوصح الإشارات ص١٣٩ أنه عزل سابع عشر رمضان.

ر ۲ ) ذكرى البكرى في الروضة المانوسة ص١٢٩ انه تولى ثاني عشر رمضان سنة ١٠٣٢هـ وعزل في ١٨ شعبان ٥٣٠هـ .

<sup>(</sup> ٣ ) الترقي هي الاموال التي يمرقها الباشا على العساكر وضباطهم بماسمة ترقيه ولاية مصر .

وفي زمن مصطفى باشا المذكور حصل بمصر وباء عظيم وضبط عدد من وجده في دفتر بيت المال فوجدوه ثلاثمائة ألف ميت ومنعوا النساء من العياط والنوح خلف الجنائز واستمر الوزير بعد ذلك في أرغد عيش إلى أن ورد مسلم بيرم باشا وعمل يوسف بيك قائم مقام فجلس على العادة \_

#### بيومر باشا

قدم مصر تاسع عشر شعبان سنة خمس وثلاثين وألف (هـ) / ٦٣٦ م فاستمر إلى أن عزل في تاسع المحرم سنة ثمان وثلاثين وألف (١) (هـ) / ٦٢٨ ام فكانت مدته سنتين وثلاثة أشهر ، وكان وزيراً كبيراً عاقلاً حليماً محباً للعلماء وكان له ميل إلى التجارة وفي زمنه عمر غيط قراميدان (٢) ، وعمل له السواقي وله من المآثر المحل المعروف في الديوان العالى بكشك بيرام باشا وحوض وسبيل وزاوية ، . ولما عزل نزل إلى غيط قراميدان فأقام فيه إلى أن توجه إلى الديار الرومية وتولى على مصر الوزير طباني يضي محمد باشا .

# الوزير طبان يضي محمد باشا

قدم إلى مصر في رابع صفر ١٠٣٨ هـ فاستمر إلى أن عزل في شهر ربيع الآخر سنة ألف وأربعين (هـ) (٣) / ١٦٣٠م فكانت مدته سنتين وأربعة أشهر وكان وزيراً كريماً شجاعاً مقداماً أحيا ناموس السلطنة بالديار المصرية ، وفي زمانه عين قانصوه بيك لسفرة اليمن (٤) ، وجهز معه ثلاثة آلاف نفر وطائفة من الأعيان مثل أحمد بيك والأمير على بيك الخبيري ومحمد أغاة العزب جعله صنجقاً أيضاً وأرسله معهم وحصل من العسكر غاية الضرر لأهل مصرحتي عز وجود الماء من عدم السقايين ، وفي زمنه حصل سيل في مكة المشرفة دخل الحرم وتزايد حتى هدم جانباً من البيت ولم يبق سوى الركن اليماني فأرسل الشريف مسعود أمير (°) مكة عرضاً في شان ذلك فلما قرىء بالديوان اهتم الباشا المذكور بعمارته وجهز له المهندسين والبنائين والأخشاب وجهز

<sup>(</sup>١) ذكراً حمد شلبي أنه تولى تاسع شعبان وليس تاسع عشر كما دكرالمؤلف ولم يدكر شهر العزل ، ويتفق المكرى مع المؤلف فيُ تاريخ التولية والعزل .

<sup>(</sup> ٢ ) غَيط قرآميدان هو البستان الذي يقع بالجانب الشرقي من ميدان تحت القلعة بحوار الرميلة .

<sup>(</sup>٣) دكر الىكرى في الروصة المانوسة ١٣١ "أنه تولى يوم الحمعة تاسع محرم سنة ٣٨ • ١هـ وعزل في يوم الأربعاء ثامن شهر ربيع الثاني سـة ١٠٤٠هـ " بينما ذكر أحمد شلبي أنه تولي زابع عشر صفر سـة ١٠٢٨هـ وعزل آخر ربيع آخر ١٠٤٠هـ

<sup>(</sup> ٤ ) ذكراً حمد شلى أن سفرة اليمن هذه حدثت في ولاية بيرم باشا السابق .

<sup>(</sup> ٥ ) أمير مكة = وشريف مكة في الأصل وهدا يناقض أقوال المؤرخين الذين ذكروا أن أمير مكة هو الشريف مسعود .

الباشا من ماله خاصة ستة آلاف قرشاً ، وفي زمن ولايته توقف النيل فلم يزدعلى ستة عشر ذراعاً وتوقف عن الزيادة بعدها فغلت الأسعار وبيع الأردب القمح بثمانية قروش ومع ذلك مضت أيام الغلاء ولم يشعر أحد بها ثم عزل وتولى موسى باشا .

#### موسى باشا

قدم إلى مصر في ثالث جمادى الأولى سنة ألف وأربعين (ه) / ١٩٣٠م فاستمر إلى أن عزل في شهر الحجة من السنة المذكورة (١) ، فكانت مدته سبعة أشهر وسبعة أيام ، وفي أيامه بطل ترقى القدوم (٢) ، في يوم عرفة قتل قيطاس بيك الكبير لقصة بطول شرحها فاجتمعت العساكر بالرميلة وحضر قاضى العسكر ونقيب الأشراف والشيخ البكرى وجلسوا في مدرسة السلطان حسن وقالوا : نحن بطلب من الباشا أن يسلم لنا قاتل قيطاس بيك لنقوده (٣) فيه ، فلما أرسلوا للباشا يعرفوه أجابهم بأنى أنا الذي قتلته ولم يقتل غيرى بموجب الخط الشريف وأبرزه لهم فقرءوه فقالوا : لابد من عزل الباشا فعزلوه وجعلوا حسن بيك قائم مقام وعرضوا للاعتاب العلية فلما وصل العرض قبل فعزلوه وولوا مكانه على مصر الوزير خليل باشا .

#### خليل باشا

قدم إلى مصر في سابع ربيع الأول سنة ألف وإحدى وأربعين هـ / ١٦٣١م فاستمر إلى أن عزل في ثاني عشرين رمضان سنة آتنتين وأربعين وألف (٤) / ١٦٣٣م فكانت مدته سنة وأشهر، وفي أيامه عصى رجل من أشراف مكة يسمى الشريف نامى وجمع جموعاً من المفسدين من أهل اليمن وغيرهم وهجم مكة فطلع له الأشراف وأمير جدة مصطفى بيك صحبة الشريف محمد شريف مكة فتقاتلوا وحصل مقتله عظيمة قتل فيه الشريف محمد شريف مكة ومصطفى بيك نائب جدة وحماعة من الأشراف ونهبوا مكة وأسواقها وجعلوا الشريف نامى أميراً على مكة ، فلما تم هذا الأمر أرسل أشراف مكة عرضاً للديار المصرية فلما قرىء بالديوان قال الأمير قاسم بيك : أنا أتوجه إلى قتال هؤلاء البغاة ، فألبسه الباشا قفطانا وجعله سرداراً وعين معه رضوان بيك أبو الشوارب وعابدين بيك وعلى بيك وطائفة من أمراء الجراكسة وغيرهم

<sup>(</sup>١) ذكر أحمد شلى مفي أوصح الإشارات ص١٤٢ أنه تولى في جماد آحر سنة ١٠٤٠ هدينما يتفق المكرى مع المؤلف في تاريح التولية إلا أنه يذكر أنه عزل يوم السنت سادس صفر سنة ١٠٤١هـ . الروضة المأنوسة ص١٣٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) شرقي التدوم في الاصل ، والترقى هو مايدفعه الوالي للعسكر ممناسبة توليته مصر .

<sup>(</sup>٣) (الفقوده) في أوصح الإشارات ص١٤٣.

<sup>(</sup> ٤ ) دكر المكرى في الروضة المانوسة ص١٣٥ أنه تولى رابع شهر ربيع أول سنة ١٠٤١هـ وعزل ثاني عشر رمضان سنة ٢٠٤١ موليس ثاني عشرين كما دكر المؤلف واحمد شلى .

وتجهزوا وأرسل الباش قفطان شرافة مكة للشريف زيد فوصلت إليه الخلعة وهو في بدر فهرعت إليه العربان وسافر العسكر من مصر في ثامن عشر شوال سنة إحدى وأربعين وألف (هـ) وكان خروج رضوان بيك أمير الحاج في عشرين شوال من السنة صحبه محمد بيك ابن سويدان القبطان وتوجهوا إلى السويس ، فلما سافروا ودخلوا الينبع (١)، استقبلهم الشريف زيد في طائفة العربان فخلع عليه قاسم بيك ورضوان بيك أمير الحاج في عشرين شوال من السنة صحبة محمد بيك وساروا إلى أن وصلوا إلى وادى فاطمة (٢) ، فاستقبلهم شيخ الحرم ومعه جماعة من البغاة يسألون قاسم بيك أن يجعلهم محافظين بمكة فأبي وقال لشيخ الحرم مابيننا وبينهم إلا السيف وكان كبير الطغاة واسمه كور محمود جاء مستخفياً من وراء الجبال فلما رأى العسكر رجع إلى مكة وأخذ جماعته وهرب إلى قلعة طربة (٣) ، فلما دخل العسكر مكة لم يجدوا فيها من البغاة إلا من لم يجد مايركبه (٤) ، فقتلوهم عن أخرهم وكانوا فوق المائة ثم اتفقوا على أن يتوجهوا إلى قتال البغاة بعد أداء الحج فلما قضوا نسكهم حاصروا البغاة في قلعة طربة وقطعوا عنهم مجراة الماء التي كانت تدخل القلعة فلما اشتد بهم العطش وضعفوا عن القتال خرجوا من القلعة فأخذتهم السيوف وقبضوا على نحو ألف رجل منهم وصاروا يقتلون منهم في كل منزل طائفة إلى أن دخلوا مكة فشهروا كور محمود على جمل بشاميات ثم كلبوه من يديه ورجليه فبقي في الكلاب نحو ثلاثة أيام حتى مات ، وأما الشريف نامي وأخوه فإنهم أثبتوا عليهم قتل الشريف محمد ومصطفى بيك وشنقوهما في المدعى وزينت مكة المشرفة ثلاثة أيام وخرج العسكر من مكة في غرة صفر سنة اثنتين وأربعين (وألف هـ) ولما دخلوا مصر منصورين زينت لهم مصر ثلاثة أيام بلياليها ، ثم قام خليل باشا في الولاية سبعة أشهر وحصل الرخاء بمصر بعد الغلاء الشديد وزداد النيل زيادة عظيمة وحصل للناس فرح وسرور ورفاهية إلى أن تولى كرجي أحمد باشا.

# كرجى أحد باشا

قدم إلى مصرسنة اثنتين وأربعين وألف (ه) / ١٦٣٢م فاستمر حاكماً بها إلى خامس عشرى جمادى الأولى سنة خمس وأربعين وألف (٥) (ه) / ١٦٣٥م فكانت مدته سنتين ونصف، وكان قدومه من طريق البحر إلى الإسكندرية، وفي أيامه عين سفرة إلى ابن معن الدرزى في ألفين سردارهم حسن بيك فتوجهوا إلى الشام في تلك السنة، وفي أيامه حضر من الديار الرومية أقراص من النحاس لتباع بمصر فجمع الباشا العسكر واستشارهم في أمر النحاس فأشار بعضهم

<sup>( 1 )</sup> الينبع ميناء الحجار على البحر الاحمر اهتم به دائماً ولاةٍ وأمراء مصر وانشاوا به العديد من الآبار .

<sup>(</sup>٢) وادى فاطمة آحر محطات الحاح المصرى قبل وصوله إلى مُكة المشرفة .

<sup>(</sup>٣) قلعة حصينة تقع بالقرب من مكة .

<sup>(</sup>٤) (من لم يجد مايركبه) اصفتها من الروضة المأنوسة ، وفي الأصل كانت الجملة (إلا من قتل) .

<sup>( ° )</sup> ذكر البكري في الروضة المانوسة ص١٤٤ " أنه ثولي ١٣ رمضان ١٤٠١هـ وعزل ١٥ جمادي الأولى سنة ١٠٤٥هـ" .

برميه على أهل مصر من التجار وغيرهم وعلى الأوقاف وحسنوا له ، وكان مراد الباشا أن يجهزه إلى بلاد السودان والتكرور ويدفع الثمن للسلطنة من عنده فما أراد الله وقد حصل للناس بسببه ضرر عظيم ، وعين الباسا لرمى النحاس مصطفى بيك وألبسه القفطان فنزل إلى حوش أق بردى (١)، وشرع يرمى النحاس فى سادس عشر ذى الحجة ختام سنة ٤٣ ، ١ هـ وكان تمام رميه فى أواخر ربيع الآخر سنة ٤٤ ، ١ هـ فرموه على أرباب الحرف وأهل الأوقاف كل قنطار بثمانين قرشا وحصلوا ثمنه فى آخر شعبان من السنة المذكورة، وفى أيامه ورد أمر بطلب عسكر لسفر بغداد فكتب ثلاثة آلاف نفر وعليهم سردار دلاور بيك (٢) ، وكان سفرهم من مصر يوم الخميس ثالث عشرى ذى القعدة سنة أربع وأربعين وألف (هـ) / ١٦٥٥ م وعزل الباشا المذكور وتولى حسين باشا .

#### حسين باشا

قدم إلى مصر في خامس عشر رجب سنة خمسة واربعون والف (ه) / ١٦٣٥م إلى أن عزل في خامس عشر جماد آخر سنة ١٤٧٨ه ١٩ فكانت مدة ولايته سنتين ، وكان الوزير المذكور شهماً عظيماً فارساً إلا إنه كان سوداويا ، فكان يركب في مصر مستخفيا ويطوف بالليل فمن لقيه ضرب عنقه فقتل في ليلة خمسين نفساً ، وكان يوماً ذاهباً إلى مصر العتيق (٦) ، وأي الخلق مجتمعين في خضرة (٤) البطيخ فهجم عليهم وقتل منهم ثلاثة عشر نفراً فسماه أهل مصر بحسين باشا المحنون ، ولما عزل عن مصر عمل حسابه فظهر في جهته آلف ومائتان وأثنان وأربعون كيساً فلما طولب بها لبس سلاحه هو وأتباعه وعزم على السفر فاجتمع العسكر وقالوا له : لابد أن تدفع المال الذي عليك فقال لهم : فإذا لم أدفع المال ماالذي تفعلونه ؟ قالوا : تحبس في كشك يوسف(٥) ، فطلب حصانه وركب من نفسه وتوجه إلى الكشك وحبس نفسه من غير أن يأمره أحد بذلك ولم يدفع شيئاً من المال الذي جهته وعينوا عليه للمحافظة حيدر بيك ورضوان بيك وولى بيك ، فلما ورد محمد باشا إلى مصر وطلب منه المال دفع أربعماثة وثمانين وكتبوا عليه الحجة ويوم خروجه من الحبس توجه إلى الديار الرومية وتولى محمد باشا الشهير وكتبوا عليه الحجة ويوم خروجه من الحبس توجه إلى الديار الرومية وتولى محمد باشا الشهير

<sup>(</sup>١) حوش اقبردي بيت مملوكي يقع جنوبي مدرسة السلطان حسن

<sup>(</sup>٢) دكره الكرى باسم دولار ، وذكره أحمد شلبي باسم دليور .

<sup>(</sup> ٢ ) مصر العتيق هي مصر القديمة ( المسطاط ) والتي لاترال تعرف لليوم ماسم مصر عتيقة .

<sup>(</sup>٤) رعا الصواب كلمة حلقة .

<sup>(</sup>٥) كشك يوسع كان قصراً بالقلعة وقد وقع في حريطة الحملة الفرنسية باسم قصر يوسف برقم ٨٢ في المربع ٢.4 ، واسم يوسف هذا هو اسم صلاح الدين الايوبي .

### محمد باشا الشهير بزلعة السمر

ابن اخت السلطان سليم الثاني وكان معروفاً بجوان قابوجي باشي تم أن أهل مصر لقبوه بزلعة السم ، قدم إلى مصر في تامن رحب سنة سبع وأربعين وألف (هـ) / ٦٣٧ ام فاستمر بها إلى أن عزل في ثاني عشر جماد الآخر سنة ألف وخمسين (هـ) / ١٦٤٠م (١) وكانت مدته ثلاث سنوات وتسعة أيام ، وفي أيامه جهز سفرة إلى بغداد بموجب أمر شريف من السلطان مراد خان بطلب الف وخمسمائة من العسكر وصنجق يكون سرداراً عليهم ، ففي الحال أخلع على رضوان بيك الشهير بأبي التوارب وشرع في كتابة العساكر فكتب من الأكابر والأمراء والأعيان فوق المائة وبقية الألف وخمسمائة من العسكر القادرين ليس فيهم فقير ، وخرجوا من مصر في محرم أواخر سنة ثمان وأربعين ولم يتحصل لأحد من رعايا مصر وغيرهم ضرر كما كان يحصل في غيرها وكانوا في العدة ألف وخمسمائة ولكن بخدمهم وتوابعهم ينوفون عن خمسة آلاف نفس ، وفي هذه السنة بعد سفر الحاج أرسل الباشا المذكور عرضا إلى السلطان في رضوان بيك أمير الحاج يسأل أن يجعلوه باشا الحبش فجاء خط شريف بذلك، فعند ورود الخط الشريف عين الباشا من الصناجق ترك ولي وأرسله بتسليم الحمل الشريف فلما وصل وتلاقي مع رضوان بيك وعرض عليه صورة الحط الشريف وبيورلدي (٢) الباشا يأمره فيه بتسليم المحمل الشريف إلى ولى ىيك وأن يتوجه هو إلى الحبش فامتثل الأمر وسلم المحمل ثم إنه ركب الهجن في خمسمائة من خدمه وتوجه إلى الديار الرومية فاجتمع بالسلطان مراد فأمر السلطان محبسه وبيع جميع مايملكه بمصر وأن يرسلوا مايتحصل من أثمانهم فضبطوا جميع مايملكه من أمتعة وغيرها فجمع خمسمائة كيس وأرسلها الباشا إلى القسطنطينية خلاف ما أخذه الباشا لنفسه (٣) ، فاستمر رضوان بيك محبوساً إلى أن توفى السلطان مراد وتولى السلطنة السلطان إبراهيم فأطلق رضوان بيك وأنعم عليه بإمارة الحاج كما كان ورد عليه جميع ما أخذ منه من الأملاك والضياع ، فلما دخل مصر استرجع جميع ذلك ، وفي أيام الباشا المذكور توقف النيل عن الوفاء إلى آخر مسرى(٤) القبطى ثم لما جلس السلطان إبراهيم في تخت السلطنة تولى على مصر مصطفى باشا البستانجي.

<sup>(</sup>١) ذكر أحمد شلى في أوصح الإشارات ص١٤٧ أنه عزل في تاني عشر جماد آخر سنة ١٠٥٠ هـ بينما ذكر المكرى في الروضة المانوسة ص١٤٩ أنه تولى ثامن عشري رجب ٤٠٠١ هـ وعزل يوم الخميس ١١ جمادي الأولى سنة ١٠٥٠ هـ .

<sup>(</sup> ۲ ) بيورلدي يمعيي امر .

<sup>(</sup>٣) (إلى القسطنطينية خلاف ما أحذه الباشا) ساقطة في الاصل ومكملة من أوصح الإشارات .

<sup>(</sup>٤) مسرى يعادل شهر أغسطس

### مصطفى باشا البستانجي

قدم إلى مصرعاشر حمادى الآخر سنة ألف وخمسين (ه)  $/ 17٤ \, 0$  وعزل يوم الجمعة سابع عشر رجب سنة اتنتين وخمسين وألف (ه)  $/ 17٤ \, 0$  (1) فكانت مدته سنتان وشهر واحد ، وفي أيامه حصل الشراقي (٢) لإقليم مصر واستمر وفاء النيل إلى آخر مسرى كما تقدم ثم أخد في الهبوط فجبر (٣) ولم يوف خمسة عشر ذارعاً فحصل في تلك السنة للناس غاية الكرب وحصل الغلاء حتى بيعت الويبة بثلاثين نصف فضة ، وفي أيامه كثرت المناسر (٤) بمصر وصاروا في كل ليلة يأخذون محلات كثيرة واستمر ذلك حتى رحلت السكان من منازلهم ودخلت السراق إلى سوق ابن طولون في آواخر ربيع الآخر من تلك السنة فأحذوا منها ثمانية وأربعين دكاناً من سوق المغاربة (٥) ، ونهبوا سائر مافيها من الأسباب والنقود، وطلعت طائفة المغاربة إلى الباشا وعرضوا عليه الأمر فأمر الوالي أن يأخذ خاطرهم فتصالح معهم على كيسين وكل ذلك لعجز الباشا وضعف أحكامه فإن الوالي كان إذا أمسك أحداً وأحضره للباشا ممن يستحق القتل يقول له الباشا توبه أن لا يعود يفعل وأطلقه فينزل الوالي يأخذ رشوة من الرجل ويطلقه فزاد الكرب واستمرت اللصوص يزدادون إلى أن عزل وتولي عوضه مقصود باشا .

#### مقصود باشا

قدم إلى مصر في ثامن شعبان سنة اثنتين وخمسين والف (هـ) / ٦٤٢ م فاستمر إلى أن عزل في حادى عشرى صغر سنة ثلاث وخمسين وألف (هـ) /١٦٤٣ م (٦) ، فكانت مدته سنة وستة أشهر وتمانية أيام وأرخوا قدومه "مقصود بخير" (٧) ، وفي أيامه حصل الطاعون بمصر الذي لم يسمع بمثله إلا في زمن على باشا وجعفر باشا بحيث صارت الجنائز تمر في الأسواق متصلة مثل قطار الجمال ومكت سبعة أشهر ثم أخذ في التراجع ، وكان قبله الغلاء الشديد

<sup>(</sup>١) ذكر البكري في الروضة المانوسة ص١٥٣ أنه عزل يوم الجمعة سابع شهر رحب سنة ١٠٥٢هـ وليس سابع عشر كما دكر

<sup>(</sup> ٢ ) المقصود بالشراقي هي شرق أي عطش الأراضي الزراعية لعدم وفاء النيل

<sup>(</sup>٣) المقصود بالحبر هو كسر سد الحليح الحاكمي الذي يتفرع من النيل ويخترق القاهرة وضواحيها .

<sup>( ؛ )</sup> الماسر يعني قطاع الطرق .

<sup>(</sup>٥) تركر المعاربة وأغلبهم تحار حول حامع أحمد بن طولون وكان لهم سوق كبير حوله ، كما أن الححاح المعاربة كانوا يتحذون من حامع أحمد بن طولود مركزاً لهم يتجمعون فيه ويقيمون به اثناء استعدادهم لمواصلة الحح .

<sup>(</sup> ٦ ) دكر أحمد شلكي في أوضح الإشرارات من ١٤٩ إن عزله كان في ثالث عشر صفر سنة ٥٦ ، ١هـ ، ويذكر البكري في الروضة المانوسة ص١٠٥٦ يوماً عير اليومين المذكورين فيقول أنه عزل يوم الحميس رابع عشر صفر سنة ١٠٥٣هـ

<sup>(</sup>۷) مقصود مخیر تساوی محساب الحمل ۱۰۵۲ وهی کالتالی: "م=۶۰ ، ق=۱۰۰ ، ص=۹۰ ، و= ۲ ، د= ۱ ، د د ا ، م

فحصل للناس ضعف وفقر ، وفى زمانه ورد أمر شريف ببيع حميع مايملكه مصطفى باسا فى نظير ماتحرر عليه من البواقى وقدره ألف وسبعمائة كيس وأن يحتاط على جميع أسباب كتخدائه وكاتب ديوانه أحمد أفندى فباعوا جميع ذلك فتحصل منه أربعمائة كيس ولم يجدوا له جهة بتحصل منها شيء فعرضوا إلى الأبواب السلطانية فعاد الجواب بأن يكتب عليه حجة بالباقى وتجهز صحبة المذكور ففعلوا كما أشار وجهزوه إلى الأعتاب الشريفة السلطانية .

وكان مقصود باشا المذكور حاكماً عادلاً حليماً كريماً ، وفي أيامه أبطل كثيراً من المظالم كالأ ذرع والموازين ومايؤخذ من المغاني وغيرهم (١) ، وتقيد بالفحص والتفتيش عن السراق واللصوص الذين كانوا ظهروا في زمن مصطفى باشا فقتل منهم طائفة عظيمة ، وفي أيامه أمر(١) بقطع الخليج الحاكمي (١) ، فقطع من أرضه ستة أذرع ونصف وكذلك الحليح الناصري (١) ، وفي آخر ربيع الآخر سنة ٥٩ ، ١ه أمر الوالي بأن يمسك الناس للمقداف (٥) ، فانقطع الحالب عن مصر وانقطع أهل القرى الذين كانوا يردون بالغلال والمواشي وغيرها فغلت الأسعار ووصل سعر الأردب القمح تمانية قروش واشتد الكرب ، وأبطل الباشا المذكور ماكان يؤخذ من التجار من (١) القرض عند خروج الحزينة ، وأبطل مقدار أربعين ظلماً من المظالم ، واستمر الباشا مطاع الأمر نافذ الحكم إلى أن قامت عليه العساكر وعزلوه وجعلوا شعبان بيك قائم مقام ،

# أيوب باشا

قدم إلى مصر فى البحر ودخلها فى ثامن عشر ربيع الأول (٧) عام أربعة وخمسين وألف (هـ) / ١٦٤٦م (هـ) / ١٦٤٦م (هـ) / ١٦٤٤م فكانت مدته سنتين وثلاثة أشهر ، وفى أيامه جدد ماكان أبطله مقصود باشا من المكوسات (٨)

<sup>(</sup> ۱ ) كان الولاة والكشاف والصناجق يقررون ضرائب على قباس الاراضى الزراعية وعلى مواريس الحاصلات ، وكدلك على فرق المعانى والفوازى وباثعات الهوى وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) أمر ساقطة في الأصل.

ر ؟ ) الحليج الحاكمي كان ينترع من النيل من عند ميدان فم الخليج الآن ومساره بالقاهرة شارع بور سعيد ( الحليج المصرى سابقاً ) وكان سكان القاهرة يعتمدون على مياهه في أيام الفيضان .

<sup>(</sup> ٤ ) الحليح الناصرى حفره الناصر محمد من قلاوون سنة ٥ ٧٢هـ ليساعد الخليح الحاكمي في مده بالمياه وكان فمه يبدأ م شارع عائشة التيمورية بجاردن سيتي ومساره في شارع القصر العيني فيوسف الحمدي ساب اللوق فشارح سليمان باشا فشارع رمسيس فشارع الظاهر حتى يلتقي بالخليج الحاكمي في الظاهر .

<sup>(</sup> a ) يبدو أن المقصود بتلك العبارة هي إرسال الناس لحمر الترع والحلجال .

<sup>(</sup>٦) (من) أضعتها لسياق الكلام.

<sup>(</sup>٧) ذكر أحمد شلبي في أوضح الإشارات ص١٥١ أنه تولى في ثامن ربيع الأول وليس ثامن عشر كما دكر المؤلف.

<sup>(</sup> ٨ ) المكوسات يعنى الضرائب .

#### محمد باشا الشهير بحيدر زادلا

قدم إلى مصر سادس جماد أول سنة ست وخمسين وألف (هـ) / ١٦٤٦م وعزل في ذي القعدة سنة سبع وخمسين وألف (هـ) / ١٦٤٧م فكانت مدته سنة وتسعة أشهر ، وفي أيامه تحركت ألفتن وذلك لأن الباشا كان جعل قانصوه بيك وماماى بيك أصحاب الحل والعقد ولا يصدر أمر إلا عن معرفة قانصوه بيك لأنه كان قائم مقام الباشا فحصل عند العسكر غيرة من قانصوه وحسدوه طائفة الفقارية وقامت النار بينهم وكان آخره أن الفقارية أرشوا الباشا والعسكر وتتلوا قانصوه وقائم مقام وماماى بيك ابن المكسح ونفوا طائفة بعد أن قتلوا نحو سبعة عشر نفرا من أعيان القاسميين (٤) ، وهرب منهم طائفة من الأعيان فختموا منازلهم واحتاطوا على موجوداتهم وكان سبب هذه الفتنة أن جماعة قالوا لرضوان بيك أمير الحاج أن قانصوه بيك ساعى في أخذ إمارة الحاج لماماى بيك وأنه عرض للأعتاب العالية في حقك وحق على بيك وأنه طلب الصعيد لمحمد بيك ابن المكسح وحلفوا لرضوان بيك إنهم شاهدوا العرض وختموه في حملة من ختم فصدقهم رضوان بيك وأرسل لعلى بيك يعرفه بصورة الحال ويأمره بالحضور فلما حضر قامت الفتنة وانجلت عن قتل قانصوه وماماى ومحمد بيك بن المكسح وتوابعهم .

وفى أيام الباشا المذكور لبس أوزبك بيك ابن أبى الشوارب خلعة الصنجقية ثم قامت العسكر بعد قتل الجماعة المذكورين على الباشا وأنزلوه من القلعة وجعلوا حسن بيك صهر سنان باشا قائم مقام وعرضوا إلى الديار الرومية فولوا محمد باشا الشريف .

#### محمد باشا الشريف

قدم إلى مصر في غرة صفر سنة ثمان وخمسين وألف (هـ) / ٦٤٨ م فاستمر إلى سامع عشر

(١) رحص = حصل في الأصل .

<sup>(</sup>٢) بصف وأبصاف ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) هي حريرة كريت بالمحر المتوسط .

<sup>( ؛ )</sup> التقارية والقاسمية طائعتان من المماليك تبارعوا السلطة وتبافسوا في الحصول على المناصب الهامة في مصر كإمارة الحح والقائمقامية وعيرها من المناصب الهامة ، وقد مدأت موادر التراء بيسما مع أربعينات القرد السامع عشر ( م) ( ١ ١ هـ)

صفر سنة تسع وحمسين وألف (هـ) / ١٦٤٩م فكانت مدته سنة وسبعة عشر يوماً ، ولما استقر عمل حساب محمد باشا فتحرر عليه سبعمائة كيس وذلك القدر من أموال الأمراء الصاحق الذين قتلهم محمد باشا، وفي أثناء ذلك ورد الخبر بخلع السلطان ابراهيم وجلوس ولده السلطان محمد خان فأرسل خط شريف بالإفراج عن محمد باشا فأخرج من الحبس وتوحه إلى الديار الرومية ثم في حادى عشرى صفر الخير ورد الأمر بعزل محمد باشا الشريف وولاية الوزير أحمد باشا الارنؤود وهو أول نواب السلطن محمد بمصر .

## أحمد باشا الأرنؤود

أحمد باشا الأرنؤود وهو أول نواب السلطان محمد بمصر ، قدم إليها في غرة ربيع الثاني سنة تسع وخمسين وألف (هـ) / ١٦٤٩م (١) ، فاستمر بها إلى سادس صفر الحير سنة إحدى وستين وألف هـ / ١٦٥١م فكانت مدته سنة وإحدى عشر شهراً وخمسة عشر يوماً .

وفى أيامه كان غيطاس بيك مستولى بندر جدة فحضر عوضه حسن باشا من الروم فحصل بين حسن باشا وبين الشريف زيد شريف مكة فتنة آل أمرها إلى المحاربة فانتصر غيطاس (٢) بيك لحسن باشا وانضم إليه ورتبوا المدافع على بيت الشريف زيد وعلى الحرم الشريف وضرب غيطاس بيك المدافع على البيت الحرام وحصلت أهوال عظيمة وكان سببها أن غيطاس بيك أغوى رجلاً من الأشراف على ذلك ووعده على أن يأخذ له إمارة مكة بمعرفة حسن باشا فبلغ دلك الشريف زيد فكان هذا سبب الفتنة ، ثم أن علماء مكة وأعيانها كتبوا محضراً في حق قيطاس بيك بما حصل منه من الإهانة للحرم الشريف وانتهاك حرمته وأرسلوه إلى الديارالرومية فورد خط شريف من السلطان بقتل غيطاس بيك فأخفاه احمد باشا .

وفى أيامه ورد خط شريف بطلب خمسمائة من العسكر المصرى مدداً للمحافظين بجزيرة كريد فولى على السفرة حسين باشا جاويش سابقاً وجهز العسكر من السبع بلكات على العادة وسافروا من بولاق في سادس ربيع أول سنة ٢١ - ١هـ وفي أثناء ذلك ورد الخبر بعزل أحمد باشا وتولية عبدالرحمن باشا فعمل أحمد باشا حساباً مع الرزنامجي (٣) ، وأخذ منه دفترا بعلم المتأخر

<sup>(</sup>١) دكر احمد شلى فى اوضح الإشارات ص١٥٣ : أنه تولى فى عرة ربيع الأول ٥٩ • ١هـ وليس ربيع الثانى كما ذكر مؤلفا ، كما ذكر أن عزله كان فى غرة صفر ١٠٦١هـ ! أ

<sup>(</sup>٢) قيطاس بك في الأصل.

<sup>(</sup>٣) الرزنامجي هو رئيس ديوان الروزمامه ، وهو ديوان مالي يحيى الضرائب ويتولى الإنفاق على معص حهات السر كتتغيل الكسوة الشريفة ومققات قلاع المحاز ومرتبات محاوري الحرمين الشريفين ومعنى أعيان استانبول وطلبة الأرهر والعتقاء والقصاة أنظر أحمد السعيد ميليمان ، تأصيل ماورد في تاريح الحبرتي من المدحيل ص ١١٧ ، ١١٨ .

ولما حضر المسلم بزل أحمد باشا وسكن بمنزل ابن خضر باشا بحارة طولون فأقام أربعين يوماً ، ثم أنه دفع ماكان جهته من الأموال السلطانية من غير أن يطالبه أحد (١) ، ولما أراد التوجه إلى المسروم (٢) منعوه العسكر من ذلك وقالوا : إن عليك بقايا أموال ، وكان نازلاً بخيامه في العادلية (٣) ، فلما ورد عليه الخبر من العسكر لم يلتفت إليهم وأصبح يهدم خيامه ولبس هو وعسكره آله الحرب وسافروا على حمية ولم يقدر أحد أن يعارضه .

### عبدالوحمن باشا الخادمر

قدم فى ثانى عشرى (٤) ربيع الأول سنة إحدى وستين وألف (ه) / ١٥١ م فكانت مدة ولا يته سنة وسبعة أشهر ، ولم يحصل فى زمنه قيل ولاقال ولانزاع ولا جدال ، وكانت أيامه بمصر أحسن الأيام ثم عزل عن مصر وتولى أبو النور محمد باشا .

## أبو النور محمد باشا

قدم مصر في سنة ثلاث وستين وآلف (ه) / ١٦٥٣ م ( $^{\circ}$ ) ، فاستمر إلى ثامن شعبان سنة ست وستين وآلف (ه) / ١٦٥٦ م فكانت ( $^{\circ}$ ) مدته تلاث سنوات وتسعة أشهر ، ولما قدم مصر وزار القرافة وزار قبر عقبة بن عامر الجهني الصحابي رضى الله عنه أمر ببنائه فبناه وجعل فيه مسجداً عطيما ( $^{\circ}$ ) ، ومدرسة للحديث الشريف وصهريجاً ومكتباً للأطفال يقرءون فيه القرآن ورتب ( $^{\circ}$ ) عشرة أنفار يقرءون القرآن الشريف كل ليلة اثنين وجعل لأرباب شعائره وفقرائه راتباً من الخبز والشور به وجوامك تصرف إليهم وشرط نظر وقفه لكل من يكون أغاة مستحفظان بقلعة مصر ( $^{\circ}$ ) ، وهو الآن على ماكان عليه قائم الشعائر جزاه الله تعالى خيراً ، وأمر في أيام ولايته لنظار الجوامع بالقاهرة والفسطاط أن يبيضوا الجوامع والمساجدوالرباطات ( $^{\circ}$ ) والمشاهد فبيضوها جميعاً وبسبب ذلك لقب بأبي النور محمد .

<sup>(</sup>١) أحمد في الأصل . (٢) أي إلى القسطيطينية .

<sup>(</sup>٣) العادلية سبق التعريف بها ، وهي شمال العباسية الآن .

<sup>(</sup>٤) دكر احمد شلبي إنه تولى ثاني عشر وليس ثاني عشري كما ذكر المؤلف .

<sup>(</sup>٥) حدد أحمد شلبي التاريخ بعشرين جماد الأول سة ١٠٦٣ه.

<sup>(</sup>٦) مكانت ساقطة مي الأصل.

<sup>(</sup>٧) اثر رقم ٥٣٥ مي فهرس وخريطة القاهرة للاثار الإسلامية بتاريح ١٠٦٦هـ / ١٦٥٥م .

<sup>(</sup>٨) مرتب في الأصل'

<sup>(</sup>٩) نشر على باشا مارك وقفية الحامع وتلك المنشآت والأوقاف عليها في الخطط التوفيقية حـ٥ ص ١٣٦ - ١٣٦.

<sup>(</sup> ١٠ ) الرماطات هي مكان إقامة الصوفية ومعيشتهم وحياتهم مها ، وهناك رماطات خصصت للنساء العواجز والأرامل والمقطعات وكانت لهم أوقاف جارية عليهم تفق على طعامهم وكسوتهم وعلاجهم .

وفى زمنه ظهر فى ولاية الحبش خارجى يقال له درويش جمع عليه طائفة من المفسدين وقتلوا نائب الحبش وتولى درويش المذكور النيابة مكانه بالتغلب ، فلما ورد الخبر إلى مصر عرضوا فى شأن ذلك للديار الرومية فعاد الجواب يأمره بتعيين العساكر إلى بلاد الحبش لدرويش المذكور فعينوا من العساكر المصرية ألف وخمسمائة نفر وجعلوا سردارهم أحمد بيك البشناق ، وتوجهوا فى خامس عشر محرم سنة خمس وستين وألف هد فلما وصلوا حاربوا درويش المذكور فظفروا به وقتلوه وقتلوا كامل جنده وعادوا إلى مصر بالنصر والتأييد .

وفى تلك السنة ( ١٠٦٥ هـ / ١٠٥٥ م) حصل بمصر واقاليمها وباء وطاعون عظيم فسموه بطاعون الحبش ، ولما ورد أحمد بيك إلى مصر ودخلها سابع صفر سنة ست وستين وألف ه تزينت مصر لقدومه منصوراً ثلاثة أيام . وفي آخر جماد الآخر من تلك السنة توفي أمير الحاج الشريف رصوان بيك فألبس الباشا إمارة الحاج لأحمد بيك البشناق ، فلما بلغ ذلك الخبر أتباع رضوان بيك الصناجق والأمراء اجتمعوا وتشاوروا في ذلك وقالوا كيف يأخذ رجل أجنبي منصب أستاذنا ونحن فينا الكفاة هذا لايكون أبداً فباتوا على ذلك وأصبحوا اجتمعوا بالرميلة وأنزلوا الباشا من القلعة وجعلوا يوسف بيك الذي سكن بدرب الجماميز (١) قائم مقام ونقوا أحمد بيك إلى الإسكندرية وجعلوا حسن بيك أمير الحاج وأعرضوا إلى الديار الرومية فوجهت محافظة مصر إلى مصطفى باشا السلحدار ويعرف أيضاً بالقابودان .

# مصطفى باشا السلحدار

قدم إلى مصرفى خامس عشر شوال سنة ٢٦٠ه مر ١٦٥٦م وأقام منها إلى ثامن عشر رمضان (٢) سنة ٢٠١ه / ١٦٥٦م فكانت مدته سنة واحدة ، ولما قدم إلى مصر عمل ضيافة فى قراميدان (٣) ، وجمع الصناجق والأغوات وأوقع الصلح بين أحمد باشا القاسمى وبين الفقارية، وفى تلك السنة أخرجوا من البلكات السبع (٤) جميع أولاد العرب من المصريين والشاميين وذلك لعرض من العساكر المصرية وحصل فى البلكات السبع فتنة عظيمة من عزل وتولية ونفى وغير ذلك ثم ورد الخبر بعزل الباشا وتولية غازى محمد باشا .

<sup>(</sup>١) درب الحمامير يقع شرقي شارع بورسعيد (الخليح المصرى سابقاً) في حي السيدة زيب .

 <sup>(</sup> ۲ ) دكر أحمد شلى أنه عرل في ثامن رمضان سنة ۲۷ اه.
 ( ۳ ) قرامیدان هو میدان تحت القلعة .

<sup>(</sup>٤) الملكات السبع هي الفرق السبعة المكونة للحامية العسكرية العثمانية في مصر وهي .

١- وجاق الحوكليان . ٢- وحاق التفكحيان

٣- وحاق الحراكسة . ٤- وحاق مستحفظان قلعة مصر .

هـــ وحاق الغربان . ٢ ــ وحاق الحاويشان . ٧ ــ وحاق المتفرقة

#### غازى محمد باشا

غازى محمد ماشا ابن شاه سوار، قدم إلى مصر في غاية ذى القعدة سنة ١٠٦٧هـ/١٦٥٩م فاستمر إلى أن قتل غرة شوال سنة ١٠٧هه/١٦٦٩م فكانت مدته ثلاث سنوات ، وفي زمنه سنة ١٠٨هه ١٠٦٠ هـ حصلت فتنة عظيمة بين العسكر ومحمد بيك آلت إلى قتل محمد بيك حاكم جرجا المذكور بعد أن حرج الباشا والعسكر المصرية بسببه وتوجهوا الى الصعيد في خامس حمادى الآخر بعد أن قتلوا محمد بيك المذكور وأيوب بيك تابع محمد بيك المذكوروعادوا من منفلوط إلى الديار المصرية برأس محمد بيك وأيوب بيك في ثامن عشر رجب سنة ١٠٦٩هه ثم عزل محمد ماشا المدكور وتولى النيابة بمصر عوضا عنه مصطفى باشا .

#### مصطفى باشا

قدم إلى مصر فى شوال (١) سنة سبعين وألف (ه) / ١٦٠ م فكانت مدته سنة واحدة ، ولما قدم حاسب محمد باسا غازى فطلع عليه خزينة كاملة فطالبه بها وبأموال محمد بيك المقتول فباعوا جميع ما يملكه محمد باشا فلم يف بما عليه وعوقب خازنداره وكاتب ديوانه فلم يجد ذلك شيئاً تم عرضوا للاعتاب السلطانية بما تحصل وماتاخر فعاد الجواب بقتله فخنقوه مقصر يوسف صلاح الدين (٢) ، ودفن بالقرافة بحوار شباك الإمام الشافعي (٦) رضى الله عنه .

ومن الوقائع في زمن مصطفى باشا المذكور أن منارة جامع السلطان حسن بالرميلة سقطت (٤) ولم تؤذ أحداً سوى رجل وأمراة في ١٥ محرم سنة إحدى وسبعين وألف (ه) وفي صفر منها ثارت فتنة الذوفقارية وهي الوقعة التي دمرتهم وخذلتهم وكان الداعي لذلك قتل خمسة أنفار من الغرب (٥) في بلد عثمان الوالي فترافعوا وأثبتوا عليه القتل (٦) ، فقتل عثمان المذكور وبيرد أوده باشا (٧) ، وخرج الصناجق الفقارية من مصر إلى جهة الصعيد ثم عادوا إلى الجهة البحرية فتهيا الباشا للسفر خلفهم وأمر العساكر بالتجهيز فحضر له أحمد بيك والتزم له بالسفر خلفهم وحده وأن يحضرهم له فألبسه قفطان (٨) ، وتوجه خلفهم فأدركهم بالطرانة (٩)، فقتلهم هناك وعاد إلى مصر برؤوسهم وطلع إلى الديوان في موكب عظيم ثم سافر أحمد بيك

<sup>(</sup>١) حدد أحمد شلمي التاريخ معرة شوال ١٠٧٠هـ . (٢) هذا القصر كان بالقلعة .

<sup>(</sup>٣) هذا الشباك يقع في الحاب الشمالي الغربي للضريح . (٤) هي المنارة التي تقع على يسار القة .

<sup>(</sup>٥) العرب مي الأصل . (٦) القتل ساقطة مي الأصل .

 <sup>(</sup>٧) أوده كلمة تركية معاها حجرة أو غرفة وباش ععى رئيس وأوده باشى لها معيين أحدهما هو رئيس المشتعلين بخدمة السلطان في أموره الحاصة وخاصة الملس والمعى الآحر هو المسئول عن أمور الصبط في الكتيبة .

<sup>(</sup> ٨ ) قمتال مي الأصل . ( ٩ ) المطرانة قرية بمركز كوم حمادة بمحافطة البحيرة .

برؤوسهم إلى الروم والعرض وذلك في صفر سنة ١٠٧١هـ (١)، ثم عزل مصطفى باشا المذكور وتولى عوضه ابراهيم باشا .

## إبراهيمرباشا

وكان يعرض في مصر بشيطان إبراهيم وفي استنبول بملك إبراهيم باشا (٢) ، وقدم إلى مصر من طريق البحر وصحبته أحمد بيك البشناق الذي كان سافر إلى بلاد الروم في زمن مصطفى باشا وكان قدومه في سادس شهر شوال سنة إحدى وسبعين وألف (٣) / ١٦٦١م ومما أحضر معه خط شريف بإخراج أولاد العرب من البلكات وإبطال المرتبات وإبطال أسامي وجوامك وأولاد وعيال من مصر ومكة والمدينةوأن يرفع اسم المرأة مازاد عن ستة (٤) عتامنة وجعل على الملتزمين مالا سماه المضاف (٥) ، على كل كيسس خمسة آلاف نصف، وفي تاسع ذى الحجة سنة اثنتين وسبعين وألف (ه) طلع أحمد بيك إلى الديوان يوم عرفة على ماجرت به العادة للأمراء الصناجق أن يهنوا الوزير يوم الوقفة فلما استقر عنده وأراد الذهاب تلقاه جماعة الباشا في دهليز المكان وضربوه بالخناجر والسيوف هو وكتحداه على كتخدا وأنزلوهم في توابيت إلى منازلهم .

ومما لابراهيم باشا من المآثر الحسنة بمصرعمارة الآثار النبوية (٦) التي بالقرب من دير الطين(٧).

وفي رابع شوال سنة ألف وأربعة وسبعين ه/ ١٦٦٤م عزل إبراهيم باشا فكانت مدته ثلاث سنوات، ولما حوسب ظهر عليه أموال سلطانية فحبسوه بالقصر المعروف بكشك يوسف وحبسوا

<sup>(</sup>١) دكر أحمد شلبي في أوضح الإشارات ص٩ ه١٠ ان ذلك كان في ربيع الأول سنة ١٠٧١ه. .

<sup>(</sup>٢) دكره احمد شلى بانه يعرف بالملات .

<sup>(</sup>٣) دكر احمد شلبي أنه قدم مصر في غرة جماد آخر سنة ١٠٧١ . .

<sup>(</sup>٤) سبعة عتامنة في أوضح الإشارات \* والعتامنة هي الدنانير الذهبية العثمانية .

<sup>(</sup>٥) المضاف ضريبة إضافية كانت تفرصها الروزنامة في بعص السوات لاكمال العجر الذي يحدث في الحرينة ، وقد سجلت دفاتر الالتزام نوعين من المضافات ، مضاف مؤقت يفرض لظروف طارئه تستدعى فرضه ثم يلغى بزوال هده الظروف ، ومصاف ثابت يضاف إلى المال الميرى ويصبح جزءاً منه . أنظر : عبدالرحيم عبدالرحمن ، الريف المصرى ص ١٠٨٠

<sup>(</sup>٢) رباط الآثار البوية أثر رقم ٣٢٠ في فهرس وخريطة القاهرة للآثار الإسلامية وتاريخه ١٠٧٣هـ / ١٦٦٢م، وهذا الرباط النشيء لاول مرة في العصر المملوكي على يد الورير الصاحت تاح الدين س حنا سنة ٧٠ هد ليحفظ به بعض الآثار التي نسوها للرسول (ص)، ثم توالي التعمير على الرباط حتى هدمه إبراهيم باشا وبني مكانه جامع أثر النبي وأنشا مجانبه قصراً بالإصافة لعمل رصيف بحائم لائه كان واقعاً على النيل وأوقف عليه ارصاً وعين به قراء ووظائف وحراساً قاطنين به . (٧) دير العلي هي دار السلام حالياً جوب القاهرة .

كاتب ديوانه والمعاملة هو (١) وناظر الشون ووكيل الخرج بالعرقانة (٢) وكان الذى ظهر جهته من الأموال الديوانية تسعمائة كيس ثم كتبوا عليه حجة بمعرفة الأمراء الصناجق والأغوات بالقدر المذكور ليؤديه للأبواب السلطانية إذا وصل وأفرجوا عنه وأكرمه عمر باشا وهاداه بهدية عظيمة وتوجه من مصر بالدولة والعزة إلى ديار الروم.

#### عمسر باشسا

قدم إلى مصر في خامس ذى الحجة الحرام سنة أربع وسبعين وألف (هـ) / 1772 م فأقام بمصر واليًا إلى خامس عشر رمضان سنة سبع وسبعين وألف (هـ) / 1772 م  $(^7)$  فكانت مدته سنتين وتسعة أشهر، وفي تامن ربيع الثاني سنة 0.0 هـ قامت  $(^3)$  طائفة مستخفطان على مراد كتخدا ودرويش كتخدا وقتلوهما في القلعة  $(^0)$  خنقا، وفي تاسع عشره اتفق الينكجرية والعزب وادعوا على أويس بيك الدفتردار بأنه قتل رجلاً من نفرهم فأقر بأنه مملوكه فأثبتوا عليه وقتلوه فيه.

وفى جمادى الأول من السنة ( ٧٥ ، ١ه ) طلع نجم له ذنب طويل، وحصل فى ذلك الشهر زلزلة عظيمة ثلاث مرات، وفى دلك الشهر ورد أمر شريف سلطانى بطلب ذو الفقار الماحى ومصطفى أفندى بن سهرات الرزنامجى، وفى رجب منها اجتمع العسكر بالديوان العالى وطلبوا من الوزير أن يعين جماعة يفتشون  $(^{7})$  على السلاح الذى عند الرعايا أهل القرى ويمنعون  $(^{9})$  الرعايا من حمل السلاح فعين سياوش أغاة الكوملية ومعه جماعة من الاسباهية  $(^{8})$  فـنزلـوا وفتسوا البلاد وجميع الولايات وعادوا من السلاح بشىء كثير وجعل سياوس أغا على كل بلد طلبة  $(^{9})$  فى نظير خدمته وهذه المظلمة باقية إلى الآن تسمى بخدمة سياوش أغا .

<sup>(</sup>١) هي في الأصل. (٢) العرقانة قاعة حولت لحس بالقلعة.

<sup>(</sup>٣) ذكر أحمد شلبي في أوصح الإشارات ص ١٠٦٠ أنه قدم في يوم الحميس ذي الحجة سة ١٠٧٤ وهو تصحيف منه ليوم حامس ذي الحجة، كما ذكر أنه عرل في عاية رمضان سة ٧٧ ه.

<sup>(</sup>٤) قاموا في الأصل. (٥) القلة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) يفتشوا في الأصل. (٧) يمنعوا في الأصل.

<sup>(</sup>٨) الاساهية والكوملية فرقتان من العسكر الفرسان (الحيال) يعملون في خدمة الإدارة المحلية.

<sup>( 9 )</sup> كان جمد السباهية الذين يقيمون في الريف المصرى يتكونون أساسًا من ثلاث فرق من فرق الحامية العثمانية في مصر ( الجمليان، التمكحيان، الشراكسة ) وكان منوطا بهؤلاء الجند حفظ الأمن في الريف ومساعدة رجال الإدارة في جمع الاموال الأميرية المقررة على القرى وصد هحمات العربان من الإغارة عليها ومراقبة زراعة الاراض والمحافظة على مياه الري وحسن توريعها ولكن جند السباهية استغلوا نفوذهم والوظائف المحولة لهم في الريف وفرصوا لانعسهم على أهل القرى صرائب عير مشروعة كان أمررها ضريبة سموها الطلبة وهي مبالغ من المال وكان هؤلاء الجند يطلبون من كاشف الإقليم ليعطوها صفة شرعية أن يكتبها لهم على ناحية من الواحى أو على شخص أو محموعة أشخاص محجح واهية ورادت هده الضرائب على الاموال الاميرية في كثير من الاحيان، انظر عبدالرحيم عبدالرحمن، تحقيقه مخطوطة كشف الكربه في رفع الطلبة للبكرى، المجلة التاريخية المصرى المحالة عن 197 وما بعدها.

وفي عشرى (١) جمادى الثاني (سنة ١٠٧٦هـ) توفي الشيخ الإمام العالم الشيخ سلطان المزاحي شيخ الجامع الأزهر.

وفى أيام عمر ماشا ظهرت الزرب (٢) بمصر وكان وثيسهم محمد بيك حاكم حرجا وحده وأعيانهم خمسة أنفار وهم قرافضلى وفضلى اليمانى ويوسف الحريرى وأصلان ودرويش على، واجتمع عليهم من أهل أوجاقهم (٣) طائفة ضالة فآذوا المسلمين واستباحوا أموال الخلق وزاد ظلمهم وابتهل الخلق إلى الله تعالى بالدعاء وطلع محمد بيك المذكور في يوم إلى الديوان منفردا عن أعوانه فأمر الوزير بقتله فقتل وهو خارج من عند الباشا تم قطعت رأسه، ولما بلغ الخبر أعوانه قامت قيامتهم فتجمعوا وذهبوا إلى الجامع المؤيد (٤) وتحصنوا فيه، فأمر الباشا الأمراء الصناجق والأغوات أن يتوجهوا إليهم ويحاربوهم وإن أدى ذلك إلى هدم الجامع، فلما احتاطوا بالجامع وضربوهم بالبندق والمدافع نادوا بالأمان واستسلموا وخرجوا من باب الجامع يريدون الفرار وضربوهم أيدى الرعايا وسقاهم الوزير كأس المنايا وضرب أعناقهم بباب زويلة وقتل من فتخطفتهم أيدى الرعايا وسقاهم ولم ينج منهم إلا القليل.

وفى شهر ربيع الأول سنة ١٠٧٧ه جهز الوزير عسكر لمحافظة كريد (°) وجعل سردارهم رمضان بيك فأسروه النصارى وهو متوحه، وفى خامس عشر ربيع الثانى (٦) (١٠٧٧ه) طلب مصطفى أفندى ابن سهراب بدفاتر الرزنامة لأجل سؤال وجواب عن أحوال الخزينة وغيرها وهى سفرته الثانية فكتب دفاتر بالايراد والمصرف على التحرير بمعرفة الأعيان وجهزوه مع ابن سهراب صحبة الأغا المعين فى شأن دلك وأقام عمر باشا فى مصر بعد قتل طائفة الزرب قار العين إلى أن عزل و تولى عوضه على مصر إبراهيم باشا البستانجى.

# إبراهيمر باشا البستانجي

قدم إلى مصر في عشرين شوال سنة سبع وسبعين وألف هـ/١٦٦٧م وأقام إلى أن توفي سنة تسع وسبعين وألف هـ/١٦٦٩م فكانت مدته سنة وثمانية أشهر، ولحان الوزير المشار إليه وزيرًا

<sup>(</sup>۱) دكرها أحمد شلبي عاشر.

<sup>(</sup>٢) الزرب حمع روبة Zorba التركية وتعنى العصاة من العساكر، انظر عبدالكريم رافق، بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نامليون بومارت ص٢٨٢٠، وربما يقصد المؤلف الصرب سكان يوعوسلاميا وهم من أجرم شعوب الأرص.

<sup>(</sup> ٣ ) أوجاتهم بمعنى فرقتهم.

<sup>(</sup>٤) جامع المؤيد شيح أثر رقم ١٩٠ في فهرس وحريطة القاهرة للآثار الإسلامية وتاريخه ٨١٨ ـ ٨٢٣هـ/ ١٤١٥ ـ ا

<sup>(</sup>٥) هي جريرة كريت (٦) ربيع الأول في أوضح الإشارات

عاقلاً وجيهًا صالحًا دينًا غير أن كتخدائه كان خبيثًا فسلم له الباشا مقاليد أمره وصار لا يتم أمرًا ولا عزلاً ولا تولية إلا بمعرفته.

وفى زمنه تحركت الأسعار، وفى جمادى الآخر سنة ١٠٧٨ه ١٦٦٧م توفى السريف سعد، وفى تلك السنة حضر مصطفى أفندى الرزنامجى من الديار الرومية وكان بلغ إبراهيم باشا ما عمله فى استنبول من أن سائر ما يتعلق بأمور السلطنة من خزينة ومحاليل وغيرها لا تعرف إلا من مصطفى أفندى المذكور وليس للوزير أو ولاة مصر معارضته فى شىء من ذلك، فلما وصل المذكور إلى الخانقاه السرياقوسية أرسل أثقاله إلى منزله بالقاهرة ونام هو بالخانقاه فأرسل كتخدا الوزير المذكور إلى رجل من أتباع مصطفى أفندى وأرغبه فى الأموال على أن يدس له سما مى طعامه أو شرابه ففعل به ذلك فتوفى رحمه الله تعالى من ذلك.

وفي تلك السنة حصل بمصر طاعون سماه أهل مصر الموت الأصفر، وفي هذه السنة سافر الأمير أوزبك بك إلى مكة أميرًا على الحاج المصرى، فلما دخل مكة اجتمع برجل من الأشراف الحسينين يقال له حمود فاتفق معه أنه إذا رجع إلى مصر يسعى له بأخذ قفطان بإمارة مكة والتزم له بذلك ثم انه استصحب معه ابن الشريف حمود إلى مصر، فلما عرض ذلك على الباشا لم يسرض (٢) وقبض على ابن حمود وسجنه في منزل نقيب الأشراف بمصر، فلما بلغ حمود ذلك أظهر العصيان وعات في شعاب مكة وقطع طرقها ولما بلغ الدولة المصرية ذلك ألبسوا الوزير يوسف بيك على مشيخة الحرم ومحافظة بندر جده وعين له خمسمائة من العسكر المصرى وتوجهوا على العادة في أواخر جماد الآخر فلما وصلوا إلى الينبع البر أرسل حمود يعرف يوسف بيك يحذره من الجئ ويقول له ارجع إلى مصر بالسلامة فلم يوافق فكرر له الإرسال ثانيا وثالثا فلم يمتتل وسافر من الينبع فلم يشعر إلا وحمود بمن معه من العربان قد احتاطوا بعسكره فتحارب معهم ساعة وانهزم فقتل من العسكر طائفة كثيرة وأسر يوسف بيك ومن سلم معه من القتل وقد أرسل (٣) أربعة أنفار إلى مصر ليعرفهم (٤) بما حصل ليوسف بيك وأسره وأسر حريمه وقتل العسكر فلما قرئت المكاتيب بالديوان جهز الباشا ثلاثة من الصناجق وهم محمد بيك أبو قورة ويوسف بيك صهر النقيب وطبال حسين بيك وعشرة من أمراء الجراكسة ولبسوا القفاطين، وفي سادس شوال برز محمد بيك أبو قورة الذي هو سردار على كامل العسكر وأمير جده بمن معه من الصناجق وتوجهوا من طريق البر وأرسلوا طائفة في المراكب وسافر أوزبك بيك أمير الحاج

<sup>(</sup>١) حدد أحمد شلىي مدته فدكر وأنه قدم إلى مصر في يوم الأثين عشرين شوال سنة ٧٧٠ هـ فاقام بها إلى أن توفي في

 <sup>(</sup>٢) لم رضى في الأصل.
 (٣) ارسل = مر في الأصل.

<sup>(</sup> ٤ ) ليعرفهم أضفتها ليستقيم المعي.

بالحماج في رابع عشرى شوال فلما وصلوا إلى ينبع البر ورأى حمود كثرة العساكر ألقى الله في قلبه الرعب فأخذ ما حف حمله وفر ليلاً هو ومن معه ولما طلع النهار صار العسكر ينظرون إلى خيام الشريف حمود فيظنون أن بهم أحداً فظنوا أنهم يأتومهم يطلبون الصلح معهم فلما انتصف النهار ولم يأتهم أحد حملوا على الخيام فنهبوها جميعا تم ساروا مع الحجاج إلى مصر سالمين، فلما بلغ الباشا عودهم من غير إذن منه لهم احتد وأراد أن يمنعهم من الدخول إلى مصر فاحتمع به أرباب الحل والعقد وعرفوه أن ذلك يحصل منه فتنة فأذن لهم في الدخول فطلعوا الديوان ولبسوا القفاطين على العادة وتوجهوا إلى منازلهم.

وفي خامس عشر رمضان سنة ثمان وسبعين وألف ه ظهر في الجو عمود أحمر بين المغرب والعشاء ومكث مدة، وفي تامن عشر شوال منها أمطرت السماء برداً كل بردة قدر ثلاثة أواق وبقيت أيامًا على وجه الأرض والأسطحة (١)، وفي ثامن ذي الحجة أتى نجاب من الينبع يخبر بموت يوسف بيك وخلف ولدين كانا بصحبته فخنم الباشا على موجوداته، وفي عاشر شوال سنة تاريخه حضر خط شريف بطلب الرزنامه چي وجميع كتبة الديوان والأوقاف والدسايش(٢) إلى الأعتاب السلطانية فجهزوا (٣) في سابع عشر محرم سنة ١٠٧٩هـ وتولى على الرزنامه (٤) عبدالرحمن أفندي عوضا عن عبدالله أفندي لوفاته، وحضر الكتبة الذين كانوا توجهوا إلى الديار الرومية صحبة مصلى أغا، ثم أن في سابع عشر جماد الآخر سنة تسع وسبعين وألف (هـ) توفي إبراهيم باشا ودفن بالقرافة وتولى يوسف بيك قائم مقام بالديوان وعرضوا الأمر على الاعتاب العالية فلما وصل الأمر فوضوا أمر الديار المصرية إلى قره قاش على باشا (°).

وفي سادس رمضان ورد أغا من الديار الرومية بطلب أربعمائة قنطار بارود ومائة وخمسة وعشرين الف كبلة من الحنطة وأربعمائة قنطار يدك، وفي أول رمضان (٦) حبس أحمد كتخدا تابع إبراهيم باشا وحسن أفندى شهر حوالة، وفي ثالث عشر شهره حضر أمر شريف بطلب ألف نفر من العسكر المنصور للمحافظة بجريد (٧) فعين عليهم قانصوه بيك القربيسي سردارًا وسافر بهم وفتح الله على يديه القلعة (^)، وفي شهر شعبان المعظم ورد مسلم الوزير قرة قاش على باشا.

(١) بعدها كلمة (أياما) وهي تكرار في العبارة لا ازوم لها.

<sup>(</sup>٢) الدنشايش هي اوقاف الدشيشة أي الحموب المطحومة التي كانت نرسل من مصر إلى الحرمين مكة والمدينة مند العصر الملوكي والتي افرد لها قايتباي ديوانًا خاصًا بها.

<sup>(</sup>٤) الررمانه في الأصل. (٣) فجهروا غير مقروءة في الأصل.

<sup>(</sup> ٥ ) ﴿ إِلَى قراقاش على باشا ﴾ مزيدة من أوصح الاشارات .

<sup>(</sup>٦) لم يراع المؤلف الترتيب الزمني ها فذكر حدث في ٦ رمصان قبل أول رمضان.

<sup>(</sup>۷) هي جزيرة کريت.

<sup>(</sup> ٨ ) القلعة ساقطة عي الأصل ومكملة من أوضح الإشارات.

# تولية قرد قاش على باشا

كان قدومه في تالث عشر القعدة سنة ١٠٧٩هـ/١٦٩م (١)، ولما استقر بالقلعة أحضر أحمد كتحدا إبراهيم باشا وكان حبس بعد وفاة سيده وطالبه بما على سيده من المال فأجاب جوابًا لا فائدة فيه (٢) فرده إلى السجن.

وفى تانى ربيع الأول (٢) سنة ألف وثمانين (ه) كان وفاء النيل فأمر على باشا بالمراكب فرينت على العادة القديمة وركبها هو والأغوات والصناجق من بولاق إلى المقياس وكان يوم كسر الحليج على هذه الهيئة أبطلوه (٤) منذ سنوات قبل تاريخه محتجين بأن العسكر في محاصرة جريد وأن اللهو لا معنى له في هذه الأيام. وفي هذا الشهر ورد مصطفى أغا نأمر شريف يطلب ألف وماثتى كيس من أحمد كتخدا المسجون لأنه كان أعرض يطلب الباشاوية بمصر والتزم بدفع ذلك القدر فلما قرئ الأمر طلب أحمد كتخدا المذكور وطولب بذلك فأنكر فوضع في السحن مضيقا عليه فأصبحوا فلم يجدوه في السجن فلما بلغ الوزير فراره أطلق مناديًا بأن من أحضره له مائة عثماني (٥) فلم يقعوا له على خبر ثم ورد عليه الخبر بأن شيخ العرب شاهبن أقبض عليه في وادى التيه (١) وهو هارب وسببها أن شاهين المذكور كان له أربعين عثمانيًا في بلك المتفرقة (٧) فقطعها أحمد كتخدا فلما ظفر شاهين به قبض عليه وحضر به إلى الوزير فأنعم عليه الوزير بالمائة عثماني .

وفى ذلك الشهر نزلت صاعقة من السماء لها دوى كالمدافع وتبعها ريح غريبة أظلم الجو بسببها واقتلعت الأشجار والموادن (المآذن)، وفى ليلة الخميس ثامن شهر ربيع الثانى ظهر نجم له ذؤانة بعد صلاة المغرب، وفى سادس عشرى جمادى الآخر (^) حضر مصلى أغا وبيده أمر شريف بتجهيز مائتين من العسكر لمحافظة جدة، وفى تاريخه ورد أغا مبشرًا بفتح جريد وهى المعروفة بقندية وكان ابتداء محاصرتها من سنة ٥٠ اه إلى سنة الفتح وهى ١٠٨٠ه فكان مدة المحاصرة ستة وعشرون سنة وهذا شيء لم يسمع بمثله.

<sup>(</sup>١) ذكر أحمد شلبي في أوضح الإشارات ص ١٦٧ و أنه قدم إلى مصر يوم السنت ٣ القعدة سنة ١٠٧٩هـ وليس ١٣ كما ذكر مؤلفنا، وذكر أنه عزل في غرة الحجة سنة ١٠٨٠هـ.

<sup>(</sup>٢) لا فائدة فيه ساقطة في الاصل ومريدة من أوصح الإشارات. (٣) تاسع ربيع الأول في أوصح الإشارات.

<sup>(</sup> ٥ ) مائة عثماني أي مائة ديمار عثماني

<sup>(</sup> ٤ ) أتطلوه في الاصل.

<sup>(</sup> ٢ ) وادى التيه في حموب سيماء سمى بدلك لان بني إسرائيل تاهوا فيه لمدة أرمعين سنة.

<sup>(</sup>٧) المتفرقة هي مرقة (وحاق) ظهرت سنة ٤٥٥٤م وتكونت من افراد جلبوا من استنبول إلى حالب بعص بفر من المماليك دحلوا حدمة الدولة وكانت المتفرقة تقوم بوظيفة الحرس الخاص للماشا العثماني في مصر وحراسة القلاع والثعور.

<sup>\*</sup> هذا وقد التشر في دلك الوقت شراء بعض الاشخاص من غير العسكريين لمعض المرتمات والحوامك من أفراد الاوحاقات بطير مبلع يدفع مرة واحدة ويسجل اسمهم في دفاتر المرتبات بدلاً منهم.

<sup>(</sup> ٨ ) \* في عرة حماد الثاني ، في أوضح الإشارات ص ١٦٨.

تم ان على باشا مرض فأرسل حلف الصناحق والأغاوات فأحضرهم بالديوان وألبس كنعان ليك قفطانا (١) وجعله قائم مقام بعده، ثم توفى فى شعبان ليلة الثلاثاء وصلى عليه السيخ على الشبراملى ودفن بالقرافة بجوار الإمام الشافعى قرب مشهد محمد باشا ابن شاه سوار (٢) فكانت مدته نحو سنة أو أقل، وأنزلوا ابنه وأسكنوه بمنزل حسين أغا بيك زاده المطل على بركة الفيل (٣)، وأرسلوا خبر وفاته إلى الديار الرومية .

وفي غرة رمضان سنة تمانين وألف (ه) ورد الخبر بأن بقية العسكر الذى كانوا في محافظة جريد بصحبة إسماعيل بيك ومن معه من الطوائف في المراكب فلما شارفوا على الإسكندرية والقوا المراسي قامت عليهم ريح شديدة قطعت الحبال وكسرت المراكب فغرق كل من فيها وأصبحوا فلم يجدوا للمراكب أثرا ووجدوا العسكر موتي وإسماعيل بيك من جملتهم فركب الذين نجوا، فلما كان بقرب فم رشيد غرقت بهم المراكب فمات منهم من مات ونجا من نجا وضاعت أسبابهم جميعا تم ورد خبر آخر أن مركبا من العسكر نفاها الريح على البرلس (٤) قد دخلوا المرسه (المرسي) قامت عليهم ريح شديدة كسرت المركب وغرق بعضهم ونجا البعض وأن الذين نجوا أخرجوا إلى البر فتلقاهم العربان فسلبوهم وأخذوا جميع ما بأيديهم فحضروا إلى الديوان وأنهوا أمرهم إلى كنعان بيك فعين تجريدة وجعل عليها سرداراً أزبك بيك وقيطاس أغاة الكملية فتوجهوا في ١٧ رمضان من السبة المذكورة فكسروا العرب ثم عادوا منصورين مؤيدين (٥)، ثم ورد الخبر إلى أهل مصر بولاية إبراهيم باشا.

# إبراهيمرباشا

إبراهيم باشا كتخدا الوزير وهو الذى كان محافظا بجريد، قدم من طريق البحر ودخل مصر ثالث عشرى محرم سنة ١٠٨١هه (٢٠)، وفي تاريخه حضر أمر بطلب يوسف بيك صهر النقيب وكنعان بيك قائم مقام على باشا والروزنامه چى والكتبة، وفي ثانى شوال (٧) احترق سوق البارود بجوار الباسطية (٨) وانهدمت الحوانيت والربع الذى يعلوها ومات خلق

<sup>(</sup>١) تفتاما في الاصل. (٢) شاهسوارا في الاصل.

<sup>(</sup>٣) مركة الميل كانت من متنزهات القاهرة الهامة وسكن حولها الكثير من الأمراء في الدولة العثمانية، ومحلها الآن حي بركة الفيل بالسيدة زينب بالقاهرة.

<sup>(1)</sup> البرلس بحيرة كبيرة تقع مكفر الشيخ.

<sup>(</sup> ع ) و فكسروا العرب ثم عادوا مصورين مؤيدين، ساقطة في الأصل واصفتها من أوضح الإشارات.

<sup>(</sup>٦) ثالث عشر محرم في أوصح الإشارات.

<sup>(</sup>٧) ووثاني شوال من الثاني ، في الأصل، ود ثالث شوال ، في أوضح الإشارات .

<sup>(</sup>٨) ورد مي أوصح الإشارات أن هدا السوق كان محوار مات رويلة.

كثير بعضهم بالهدم وبعضهم بالحرق وجعل الوالى يحفر تحت الردم ويخرج الأموات ومن جملتهم بنت يوسف بيك وجواريها (١)، وأعقب هذا الحريق طاعون عم أقطار مصر وسموه فصل الحريق.

وفى تلك السنة ( ١٠٨١ إه) / ١٦٧٠م عمل الوزير تفتيسًا على ملكات المتقاعدين وأخرج منهم من يستحق أن يسافر، وأقام الطاعون من ثلاث شوال إلى أواثل ذى الحجة من السنة فحصل للباشا من المحاليل (٢) شيء كثير وأبيعت بعض الباد في الديوان ثلاث مرات.

وفى أيامه تغيرت معاملة مصر وسببها أن إبراهيم باشا المذكور كان استصحب جانب من الفضة معاملة جريد فأعطاه لأمين دار الضرب وأمره أن يقطعه معاملة فما مكث إلا مدة يسيرة حتى صارت صفراء وامتنع الناس من المعاملة بها.

وهذا الوزير هو الذي ربط الخزينة من توت إلى توت (٣) فاستمرت إلى الآن، ولما قدم إبراهيم باشا حاسب قائم مقام الذي تولى بعد موت على باشا وهو كنعان بيك فظهر عليه نحو خمسمائة كيس نقص من الخزينة وجانب من المحاليل فأمره إبراهيم باشا أن يسافر بالخزينة لأجل ما يرد الجواب بنفسه وألبسه ققطانا على سردارية الخزينة.

تم من سنة ١٠٨١ هـ ورد مصلى أغا من الديار الرومية بطلب يوسف بيك قائم مقام سابقا والرزنامه چى ومن كل مقاطعة كاتب من القلفاوات بدفاترهم فلما وصلوا إلى الأعتاب السريفة حاسبوا يوسف بيك وكنعان بيك فطلع جهتهم زيادة عن مائتى كيس فحبسا وعين حسين أغا جان بلاط وهو أمير آخور (٤) إلى مصر لبيع أملاكهم وتعلقاتهم فابيعت وسلمت أثمانها له، وفيها عمل الباشا حساب نظار أوقاف الدشايش والحرمين فطلع عليهم نحو من مائتى كيس فعرضوا الأمر فورد الجواب بأن يجعل نظارة الدشيشة الكبرى لأغاة مستحفظان والحرمين لكل من يكون باش جاويش والخاسكية لباب العزب (٥) وحاسبوا النظار السابقين وباعوا موجوداتهم وحصلوا منهم الذى طلع جهتهم وجهزوه خزينة مستقلة سافر بها حسين ابن جان بلاط، ولما حصر ما على الصناحي من الأموال أفرح عنهم وأذن لهم في السفر إلى مصر فاتفق موت كنعان ببك بالقسطنطينية وأما يوسف بيك فوصل إلى مصر وأقام في منزله مزويًا لا يملك شيئًا ثم ورد

<sup>(</sup>١) دبيت يوسف بيك وحواره ٤ في أوضح الإشارات وهو خطأ والصواب بنت يوسف بيك وحواريها لأنه يتفق مع سياق الكلام.

<sup>(</sup> ٢ ) المحاليل هي الالتزامات التي توفي ملتزموها وعرضت في المزاد وكان الباشا بأخذ عليها ما يعرف مالحلوان. انظر: ليلي عبداللطب، الإدارة في مصر العثمانية ص٩٨ .

<sup>(</sup>٣) توت هو بداية السنة القبطية والمربوط عليها الحراح وهو يعادل شهر سبتمبر الميلادي.

<sup>(</sup>٤) الامير آحور هو المسؤول عن اصطبلات السلطان أو الأمير.

<sup>(</sup>٥) ووالحاسكية لكل من يكون كتخدا عزباد، في اوضح الإشارات.

الإمام صاحب اليم يريد الردوب على اهل محة والاستيلاء عليها وورد أمر بتعمير مركس بندر السويس وشاع في الناس أن السلطان يريد السفر على اليمل فلما شرعوا في عمارة مركبيل ورد الخبر بأن ما نقل عن إمام اليمن باطل لا أصل له ففتر عزمهم عن تعمير المركبين وباعوا ما أنشأوه من السفينتين وعرضوا عن سفر اليمن بالسفر على الكفار.

وفى سنة ثلاث وثمانين وألف هـ/١٦٧٢م افتتح السلطان بيده قمانية (1) وأراد فتح غيرها فصالحوه الكفار أن يدفعوا له فى كل سنة اثنين وعشرين ألف بندقى (1) من الذهب بطريق الجزية فرجع السلطان إلى أدرنة (1) وزينت ممالك آل عتمان جميعا ثلاثة أيام بلياليها .

وفى سادس عشرى ربيع الثاني (٤) أوفى النيل فنزل الباشا في المراكب ومعه الصناجق والاغاوات وعمل جبر النيل على العادة وهو آخر جبر حصل بمصر.

وفى رابع عشرى جماد الأول ورد الحبر بأن حسين باشا ابن جانبلاط تولى على مصر فأقيم عوض بيك قائم مقام ونزل إبراهيم باشا ثالث يوم جلوس قائم مقام عوكب عظيم يقدمه الصناجق والأغاوات والسبع بلكات وشق القاهرة إلى العادلية فنزل بها وأنعم على كل بلك بكيس بخشيش (°) وعمل حسابه بالعادلية فظهر عليه بعض مال بغير حق فدفعه، وفي سابع عشرى رجب (٦) من السنة سافر إلى الديار الرومية وكانت مدته ثلاث سنوات وخمسة أشهر.

#### حسين باشا ابن جانبلاط

قدم في عشرين شوال سنة ١٠٨٤هـ، / ١٦٧٤م ولما ورد الصالحية (٧) نفا محمد كتخدا الجاويشية، ولما طلع الديوان شفعوا فيه فرده إلى بيته معزولا، وفي تلك المدة طلعت سفره إلى قمانيه ورد بها امير اخور وقدرها ثلاثة الآف من العسكر فجعل سليمان بيك البشناق سردارا وعين فيها عشرين نفرا من أمراء الجراكسة، وفي ثاني يوم أمر الباشا أحمد أفندي بن البواب أن

<sup>(</sup>١) وقلعة قمانيصه بني أوصح الإشارات وهي قلعة كانت تتبع بولندا.

<sup>(</sup>٢) و بالاثمائة وعشرين الع سدقى ، في أوضح الإشارات.

بيسما يذكر محمد فريد في تاريخ الدولة العلية ص ١٣٦ ، أن مقدار هده الحرية مائتان وعشرين الف سدقي ذهما ١٠

<sup>(</sup>٣) ادرنة عاصمة قديمة للدولة العثمانية مي الحزء الأوروبي

<sup>(</sup> ٤ ) وسادس عشر ربيع الثاني ، في اوضح الإشارات.

<sup>(</sup> ٥ ) ىخشىش أى بقشيش

<sup>(</sup>٦) ثالث رجب سة ١٠٨٣ في أوضح الإشارات.

<sup>(</sup>٧) الصالحية مركر من مراكز محافظة الشرقية.

يكون سردارا على فقراء (۱) المتفرقة المسافرين فتعلل لوجع مفاصله فأمر بخنقه فخنق في بولاق، ثم شرع في كتابة العسكر وكل بلك (۲) يكتب معه كاتبه الكبير وصرف لهم الجوامك وطلع سليمان بيك بآلاى عظيم، وفي ١٥ القعدة قتل عبد الرحمن أفندى بخيانه ظهرت عليه، وفي آخر ربيع الثاني سنة ١٨٥هـ ورد خط شريف بطلب تلثمائة كيس من مال الحزينة وأن تكون كلها قروش كلاب (۲) وكل قرش كلب بحساب ثلاثين نصف فضة فنزلوا سعر الكلب إلى ثلاثين بعد أن كان يتعامل به بأربعين فضة وكان الريال إذ ذاك باثنين وأربعين والأشرفي (٤) المحمدى بخمسة وتمانين فضة والبندقي بحمسة وتسعين واتفتي الأمراء والملتزمين أن الشريفي والكلب والريال يقبض في مال السلطان الكلب بثلاثين وفي المعاملة بخمسة وتلاثين فعزت الكلاب من مصر ونودي بذلك في الأسواق ثم بعد مدة رجع لسعره الأول.

وفى ثامن عشر شعبان ركب أغاة مستحفظان بالملازمين وجعل يدور شوارع القاهرة فى كل أسبوع مرارًا، ثم ورد مسلم أحمد باشا فى غرة رحب سنة ١٠٨٦ه فكانت مدة حسين باشا ستين وعمل قانصوه بيك الذى كان سردارًا بفتح جريد قائم مقام وبعد ذلك حضر أحمد باشا الدفتردار.

# أحمد باشا الدفتردار

وطلع الديوان في سادس شوال سنة ١٠٨٦هـ/١٦٥م ولما جلس في الديوان أمر بإبطال اليهود الصرافين من الديوان وجعل عوضهم إبراهيم جاويش دلال البلاد (٥) في مقام صراف باشي (١) وشاركه فيها صالح أفندي كاتب الحوالة (٧) وجعلوا صارف من تحت أيديهم من المسلمين.

وفى ذلك الشهر ورد أمر شريف يطلب ألفين من العسكر وصنجق إلى قمانيه فعين عوض (^) بيك وجعل قيطاس أغا سردار الجراكسة وطلعوا بموكب عظيم، وفي تالث ذي الحجة من السنة

<sup>(</sup>١) المقصود بفقراء هم الدراويش ورجال التصوف.

<sup>(</sup>٢) ملك في الأصل.

<sup>(</sup> ٣ ) الكلب كان ريالاً هولنديًا جرى تداوله في مصر في العصر العثماني بكثرة وعرف ناسم أبو كلب أو كلب أو كلب حمر أو القرش الاسدى لان الاسد كان يشبه الكلب.

<sup>(</sup>٤) الأُشرِني أو الشريفي المحمدي عملة ذهبية ضربت في القاهرة من بداية عهد السلطان سليمان القانوني (١٥٢٠ -

<sup>(</sup>c) هي كبير الدلالين مي مصر فيما يخص الاراضي وما يتعلق مها

<sup>(</sup>٦) صراف باشي هو رئيس الصرافين.

<sup>(</sup>٧) كاتب الحوالة هو الموطف المسئول عن قيد اسماء الملترمين وقدر الميرى الذى كان عليهم والاقساط المطلوبة منهم وإرسال الحوالات أى الاشتاص الدين يطالبونهم نهذه الاقساط. انظر: عندالرحيم عبد الرحمن تعليقه على أوضح الإشارات ص ١٧٤.

<sup>(</sup> ٨ ) يىطلق ىالتركية إيواظ.

أشيع بأن الباشا مراده أنه يحدث مظالم على البيوت والدكاكين والطواحين كما بالشام ويفتش على الحوامك وغيرها، فاجتمع العسكر في خامس شهره بالرميلة وقاموا قومة واحدة وقطعوا عبدالفتاح أفندى الشعراوى وكان مقاطعجى الغلال (١) وهو نارل من الديوان في الرميلة وكان قبلها في الديار الرومية ثم حضر مع أحمد ماشا وزعموا أن ما أغرى الباشا بهذا إلا عبدالفتاح أفندى ولما نزل أهل الديوان من الصناجق وغيرهم فأقام العسكر عليهم وقالوا لانريد أحمد باشا وإن لم ينزل صعدنا إليه وقطعناه في الديوان فطلعوا وعرضوا ذلك على الباشا فلم يوافق على النزول وتكرر مراجعته، كل ذلك والعسكر بالرميلة مجتمعين إلى قريب وقت العصر حتى أنزلوه بالقهر عليه وأسكنوه بمنزل بيت حاجي باشا دخط الصليبة وجعلوا رمضان بيك قائم مقام وعرضوا ذلك على الديار الرومية وأرسلوا العرض مع جندى محمد بيك وسليمان أغا الذي كان أغاة البنات سابقا ومعهما من كل بلك نفران فنوجهوا في عاشر ذي الحجة الحرام سنة ٢٨٠١ه، ثم حولوا الباشا من بيت ابن حاجي باشا إلى منزل محمد بيك وسليمان أغا إلى جزيرة ثم حولوا الباشا من بيت ابن حاجي باشا إلى منزل محمد بيك وسليمان أغا إلى جزيرة ثم حالها وصل العسكر بالعرض إلى استانبول نفوا محمد بيك وسليمان أغا إلى جزيرة لمية ميار مضان بيك متصرفا إلى مصر، ولم يزل قائم مقام رمضان بيك متصرفا إلى سابع عشر صفر سنة ١٨٠٧ه هؤورد مسلم عبدالرحمن باشا.

# ولاية عبد الرحمن باشا

فورد مصر في سادس جماد Tخر من السنة المذكورة (١٠٨٧) / ١٩٧٦ م (T) ولما استقر الحال تحاسب مع أحمد باشا ووجهه إلى الديار الرومية (T) وفي عشرين جماد الآخر ظهر كودجك محمد اوده باشا فأوقع بطائفة من أعيان الينكحرية وجعل محمد كتخدا الحبشلي ومصطفى كتخدا جناد الصنحقية وبعد مدة استعفى الحبشلي من الصنحقية وأما مصطفى بيك فاستمر صنحقا إلى أن مات بجده ، وفي ذلك التاريخ صار الأمير ذو الفقار صنحقا وأميراً على الحاج إلى أن توفى سادس عشرين شعبان سنة ٨٩ ، ١٥ هـ .

وفى سنة ثمان وثمانين وألف (هـ) / ١٦٧٧م حصل غلاء أبيع لهيه القمح كل أردب بمائة وثمانين فضة والشعير بمائة وعشرين، وأبيع الحمل التبن بمائة وخمسين فضة، ونهبت الرقعة التي بجوار جامع السلطان حسن بالرميلة وهدموها وأحرقوا الرقعة التي بجوار قراميدان (٥٠).

<sup>(</sup>١) المسئول عن تعربق الغلال على الضباط والجنود في الأوجاقات العثمانية

<sup>(</sup>٢) هي إحدى جزر اليونان. (٣) ذكر أحمد شلسي أنه تولي ٦ ربيع الثاني سنة ١٠٨٧هـ وأنه عزل غاية شعبان ١٠٩١هـ.

<sup>(</sup>٤) ووحهه، الرومية مزيدتان من أوصح الإشارات لأنهما غير مدكورتان مي الاصل.

<sup>(</sup> ٥ ) الرفعة اى رقعة الغلال وهي الساحة التي يحزبون فيها العلال، وقراميدان هو ميدان تحت القلعة الدى يقع حنوب شرق الرميلة.

وفى زمنه زيىت مصر ثلاثة أيام، وفي ثاني عشر ربيع الأول قتل الشريف مصطفى باس جاويش مستخفظان.

وفى سمة تسع وتمامين وألف فى جماد الآخر قطعوا رأس ذو الفقار كتخدا مستحفظان بطند  $\Gamma^{(1)}$  ومحرم جاويش مستحفظان بجرجا، وفى ثانى عشر رجب  $\Gamma^{(1)}$  سنة  $\Gamma^{(1)}$  سنة  $\Gamma^{(1)}$  سنة  $\Gamma^{(1)}$  م قامت طاثفة الينكجرية على كوجك محمد وأرادوا قتله فلجأ لباب العزب واصطلح الفريقان على أن ينفوه إلى بلاد الروم فنفوه، ولم يزل عبدالرحمن باشا إلى أن ورد مسلم عثمان باشا فى عاشر شعبان من السنة ( $\Gamma^{(1)}$  وصار قيطاس بيك قائم مقام مدة عبدالرحمن باشا أربع سنوات.

#### عثمان باشــا

فقدم في ثانى (٦) رمضان سنة ١٩١ه/ ١٦٨٠م، وفي تانى عشر ذى الحجة من السنة كان السيل العظيم بمكة فاقتلع الشجرة الكبيرة التي كانت بمولد النبي عَلَيْهُ والقاها (٤) تحست حائط الحرم، وغرق في الحرم خلق كثير (٥)، وفي جمادى الآخر (١٩٢ه) أخرجوا عمر بيك من الصنجقية وعملوه، باشا في غزة، وفي سنة ألف واثنتين وتسعين (هـ) لبس إبراهيم بيك البشناق ومراد كتخدا الصنجقية، وفي ثامن عشر ذى الحجة (١) عينوا تجريده لأهل هلبا سويد، وفي غرة المحرم سنة ١٩٤ مه هسافر إبراهيم بيك كتخدا العزب سابقا بثلاثة آلاف من العسكر إلى مجر قلعة البج، وفي تامن عشر (٧) رمضان من السنة ورد مسلم حمزه باشا وجعل ذو الفقار بيك أمير الحاج قائم مقام فكانت مدة ولايته ثلاث سنوات.

### حمزة باشسا

قدم إلى مصر في تاسع شوال سنة ١٠٩٤هـ ١٠٩٨م، وفي سنة ست وتسعين وألف (هـ) / ١٦٨٥م مسافر عبدالله بيك من مصر سردارًا على ثلاثة آلاف نفر إلى مجر، وفي ثاني عشر ربيع الأول من السنة لبس إسماعيل بيك صهر حسن أغا بلفيه قفطان (٨) الصنجقية وفي

<sup>(</sup>١) هي مدينة طبطا الحالية حيث كانت تكتب في الوثائق حتى بداية هذا القرن طندتا.

<sup>(</sup>٢) ثاني رحب في أوضح الإشارات.

<sup>(</sup>٣) ثاني عشر في اوصح الإشارات، وقد ظل حتى ثاني عشر رمصال سة ١٠٩٤هـ.

<sup>(</sup>٤) والقافي الأصل. أو المارة مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٦) مي ثاني عشر حماد آخر في أوصح الإشارات.

<sup>(</sup>٧) ثابي عشر في أوصح الإشارات. (٨) قفتان في الأصل.

سنة سبع وتسعين وألف(ه) / ١٦٨٦م في تاسع ربيع الأول من السنة المذكورة حضر شاطر باسا بطلب الفين من الغرباء يجعل لهم جوامك بديوان مصر وأن يكون ألف منهم في العزب وألف في المستحفظان ويكون لكل شخص عسر عثامنه وعثمانيين (١) بعد عوده على وجه الترقى وأن يكون قيطاس بيك سردارهم وأن يتوجهوا إلى قلعة مورة وأيضا في الخط الشريف الذي مع الشاطر أن العسكر الذين وردوا صحبة عبدالله بيك قبل ذلك ناقصين ستمائة نفر فتعين عوضهم ستمائة و ترسل معهم صنجقا يتوجه معهم إلى محافظة قلعة (٢) جريد فجهر الألفين وعليهم قيطاس بيك في ثاني عشر جماد الآخر من السنة وعين قانصوه بيك الذي كان فتح جريد سردارًا على الستمائة فتوجهوا آخر جماد الآخر من السنة ولما وصل قانصوه إلى جريد صفر ومات فيه خلق كثيرون ثم تراجع في أواخر شهر جماد آخر.

وفى شوال سنة ١٠٩٧ه / ١٦٨٦م حضر كچك محمد الذى كان نفى إلى الديار الرومية وطلع لباب مستحفظان فقبلوه وألبسوه الضلمة (٦) فأقام مدة إلى أن مات سليمان كتخدا مستحفظان سابقا فخلع الضلمة وطلع للباب وعمل أوده باشا وخرج به من الوجاق نحو تسعين نفرًا ومازال كذلك إلى أن تجمع العسكر بالباب وأخرجوا كوچك محمد وكور عثمان من بلكهم فتوجه كچك محمد لحسن أغاة الجملية وعمل جوربجى (٤) في بلكهم واستمر مدة.

وفى سنة ثمان وتسعين وآلف هـ/١٦٨٧م أرسل حبيب أتباعه إلى بولاق فأخذوا المعرف بها وأنزلوه فى قارب ولما توسطوا البحر ذبحوه وألقوه فى البحر ومضى دمه هدر، وسببه أنه كان عارض مراكب حبيب وكتبهم فى الرسالة ( $^{\circ}$ ) وهذا حبيب فلاح من قرية تسمى دجوه ( $^{\circ}$ ) على جنب بحر النيل يقطع الطريق برا وبحرا بموالسة أمراء مصر وصناحقها وينهب أموال الناس، وطلعت عليه التجاريد مرارا ونزل له حمزة باشا فى تامن عشر رجب ( $^{\circ}$ ) من السنة بالصناحق والأمراء والعساكر فلم يظفروا به لموالسة أرباب الأمور معه، وبعد ذلك كانت تجريدة ابن وافى

<sup>(</sup>١) دنانير تصرب في استامبول. (٢) قلعة = جريدة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) النصلمة في التركية طولامه لباس قديم معتوح من أمام يشبه الجبة كان يصنع من الحواخ ويلبسه الرجال والنساء وتضم حاشيتا المفتحة فوق الصدر والكمان واسعان متموجان وبصف الصلمة الأعلى ضيق ونصفها الاسفل واسع وكانت الضلمة هي الزي الرسمي للصباط والامراء، انظر أحمد السعيد سليمان، تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل ص ١٤١.

<sup>(</sup> ٤ ) جورىجى رتبة عسكرية تعادل نقيب ومن معناه رئيس المشاه ومن وطائفه أيضا أنه كان يشرف على مرجل المرق فى المعسكر كما كان يشرف على كل أمور الكتيبة . انظر بالتفصيل أحمد السعيد، تأصيل ص ٦٦ - ١٧ .

ه ) رسالة العسر في أوضح الإشارات.

٦) دجوى إحدى قرى مركز طوخ،

٧) ثامن رحب في أوصح الإشارات.

وهو رجل مغربی عاصی جمع علیه العصاة وصار یدور فی البحیرة بالمدافع وآلات الحرب ویؤذی القری و أهلها وسافرت علیه العساکر ولم یظفروا به، وفی ثامن عشری ربیع الآخر سنة 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#### حسن باشسا

قدم في سابع عشر صفر من السنة ( ٩٩ - ١هـ) / ١٦٨٧ م وتحاسب مع حمزة باشا، وتوجه حمزة باشا في جمادي الأولى ( ٩٩ - ١هـ) / ١٦٨٨ م وفي هذا التاريخ قبل توجه حمزة باشا احتيط على موجودات يوسف أغا أغاة الفركر  $\binom{1}{2}$ ، وفي زمنه طلع أحمد جلبي البيرقدار إلى باب مستحفظان وحصل له ما حصل، ومكث حسن باشا نحو سبعين يوما ثم ورد مسلم حسن باشا السلحدار وعمل إبراهيم بيك أبو شنب قائم مقام.

#### حسن باشا السلحدار

قدم إلى مصر في يوم الخميس ثاني عشر ربيع الثاني سنة ٩٩، اه (°) وطلع الديوان، وفي اليوم الثاني من جلوسه قرأ الأمر الشريف بالخطبة والسكة باسم السلطان سليمان ابن إبراهيم وخلع على أرباب المناصب على جرى العادة، وفي سادس عشرة نودي بالزينة في مصر ثلاثة أيام فزينت، وفي عشرينه ألبس الباشا إبراهيم بيك أبو شنب على إمارة الحاج وألبس إسماعيل بيك دفتردار، وفي تاسع جمادي الأولى حضر يوسف أغاة البنات من الديار الرومية ونزل بيت طاش على أغا، وفي خامس عشر شعبان سافرت الحزينة من مصر وجهزوا ما تحصل من أثمان

<sup>(</sup>١) ثام عشرين في أوضح الإشارات.

<sup>(</sup> ٢ ) سويقة عصفور سوق قديم من العصر المملوكي يبتدأ من شارع الداوودية وينهي لحارة عصفور بالداوودية بالقاهرة .

<sup>(</sup>٣) حرصية في الأصل. ١

<sup>(</sup>٤) الفرار مي الاصل، القطرار مي أوضح الإشارات

<sup>(</sup>٥) بها تقديم وتاحير والتصحيح من أوصح الإشارات.

موجودات يوسف أغا وعلى أغا الخازندار من طريق البحر، وفي تالث عشري (١) دي الحجة الحرام ختام سنة ١٠٩٩هـ كانت وقعة عظيمة بين إبراهيم بيك ابن دو الفقار بيك وبين العرب الحجازيين خلف جبل الجيوشي وقتاله لهم هو والأغوات والصناجق والاسباهية وجماعة الباشا الدلاة واستمر الحرب من صلاة الصبح (٢) إلى وقت الضحى، وقتلوا من العرب نحو ألف وكسور غير الذين (٣) أمسكوهم أحياء وكانوا نحو مائة وكسور أيضا وأتوا بهم إلى الوزير فأمر بحبسهم في العرقانة ونهبت العسكر أرزاقهم وجمالهم، قيل أنهم كانوا أربع عشرة بدنة من جميع العربان حتى من عرب المدينة المنورة وعرب غزة وعيرها ثم بعد ذلك اطلعوا العرب المسجونين وتوجهوا إلى قبائلهم وأعلموهم بما جرى عليهم بمصر فاتفقوا على نهب الحاج في تلك السنة، ثم ورد في عشري محرم سنة مائة وألف (٤) نجاب بمكاتيب يخبر أن باش أزلم(٥) طلعت عليه العربان في عش الغراب ونهبت القافلة بما فيها ثم حضر معده نجاب يخبر أن العربان طلعوا على الحجاج في الشرفة فاقتتلوا فقتل من الحاج خلق كثير وقتلوا خليل كتخدا الحاج وأخذوا من الحاج نحو ألف جمل بأجمالها فعندما بلغ هذا الخبر عين الوزير خمسة من الأمراء الصناجق وصحبتهم مائة وخمسون نفرا من الاسباهية ورحلوا من البركة (٦) في أواخر محرم من السبة فلما وصلوا إلى نخل (٧) قعدت الصناجق هناك، وأما درويش بيك فإنه توجه هو وطائفة إلى العقبة وأرسل إلى إبراهيم بيك أمير الحاج يعلمه بقدومه، فلما سمع الحجاج بذلك حصل لهم غاية السرور، وأما العربان فالقي الله الرعب في قلوبهم فهربوا جميعا و دحل الحاج بالسلامة إلى مصر، ثم أنهم عرضوا صورة الحال على السدة الثنية العثمانية وأرسلوا العرض صحبة موسى أغا قابوجي باشا المجهز لقبض أثمان تعلقات يوسف أغا، وفي سادس عشر ربيع الأول من السنة حضر قابوجي باشي ومعه خط شريف يطلب ألفين نفر من العسكر وصحبتهم صنجقا لادرنه فعند ذلك البسوا مصطفى بيك طكوز حلاف وجهز الفين من العسكر وتوجهوا في غرة جمادي الأولى من السنة، وفي رابع جمادي الثاني خنق الباشا كتخداه بعد أن أرسله إلى دير الطين (^) بناء على أنه حوالة الغلال يتوجه إلى جرجا للتحصيل فلما تجاوز دير الطين قطعت رأس كتخدا المذكور وسببه أنه أرسل لجماعة من المطلوبين إلى السلطان فحذرهم وأخبرهم، وفي شعبان نقب

<sup>(</sup>٢) الحنفي في الأصل.

<sup>(</sup>١) ثالث عشر في أوضح الإشارات.

<sup>(</sup>٣) الذي في الأصل.

<sup>(</sup> ٤ ) توجد كلمة حضر قبل كلمة نجاب وهي لالروم لها لانه ذكر قبلها كلمة ورد.

<sup>(</sup>٥) ذكر أحمد شلبي في أوصح الإشارات ص ١٨٣ أمهم طلعوا على قافلة الوش.

<sup>(</sup> ٦ ) هي بركة الحاح محمد صواحي القاهرة شمال المطرية.

<sup>(</sup>٧) ىخل مدينة بسيناء كان بها قلعة حصية من إنشاء السلطان قانصوه الغورى، وكانت نخل تقع في درب الحج المصرى.

<sup>(</sup> ٨ ) دير الطين هي دار السلام حاليا وكان بها ميناء نهري للمسافرين مي النيل إلى الصعيد .

المحابيس العرقانة (١) وهرب المساجين (٢) منها.

وفى أيامه غلت الأسعار فى كل صنف من أول شعبان إلى آخر رجب مع زيادة النيل وطلوعه على العادة فى أوانه، وفى خامس شهر ذى الحجة حضر مسلم أحمد باشا لقيطاس بيك أن يكون قائم مقام ونزل أحمد باشا فسكن بمنزل محمد بيك حاكم جرجا المقتول، وكانت مدة حسن باشا سنة واحدة وتسعة أشهر ثم حضر إلى مصر أحمد باشا.

### أحمل باشسا

ثم حضر إلى مصر أحمد باشا وهو الذي كان سابقا كتخدا إبراهيم باشا الذي كان مات بمصر، أتى من طريق البر وطلع إلى الديوان في سادس عشر الحرم (٢) سنة إحدى ومائة والف (هـ) / ١٦٨٩م، وهي ثاني عشر ربيع الثاني من السنة حضر أنما بخط شريف يطلب الفين عسكر وصحبتهم صنجق ويكون سردارا عليها فعين مصطفى بيك حاكم جرجا سابقا وتوجه وصحبته الألفان في سادس عشر جماد الآخر من السنة، وفي هذا التاريخ كانت التجريدة الكبيرة إلى ولاية البحيرة والبهنسا وأرسلوا صنجقين وألف نفر من السبع أوجاقات وعليهم سردارية من أبوابهم وأعطوا كل صنجق عشرة أكياس وكل سردار كيسا وكل نفر ثلاثة آلاف فضة وأرسلوا إلى كل ناحية صنجق وخمسمائة وجمعوا من الأقليمين من البلدة الكبيرة ثلاثة آلاف فضة ومن القرية الصغيرة الفين، وتوجهوا في ثاني عشر جماد الآخر من السنة وفيما بعد أرسل محمود بيك يطلب إمدادًا فعين له الباشا إسماعيل بيك أيضا يطلب إمدادًا فأمر سائر الكشاف أن يتوجهوا له وعين الوزير كتخداه بثلثمائة نفر من طائفته ووجه له غيطاس بيك أغاوات البلكات وكتخدا الجاويشية وبعض أختيارية من العسكر ثم انهم تلاقوا مع ابن وافي وعربانه مزارًا وفي آخر الأمر كانت الوقعة الكبيرة وانهزم (٤) فيها الأعراب وولوا منهزمين نحو الغرب (٥) وأما قيطاس بيك وحسن أغا بلفيه وكتخدا الوزير فإنهم صادفوا جمعاً من العرب في طريقهم فأخذوهم ونهبوا مالهم وقطعوا رأس سبعة منهم، ثم أرسل لهم الباشا إذنًا بالحضور فحضروا وطلعوا إلى الديوان وما معهم شيء (٦)، وفي ثامن شهر رجب سنة احدى وماثة

<sup>(</sup>١) سحن بالقلعة.

<sup>(</sup>٢) المسحون في الأصل.

<sup>(</sup>٣) سادس محرم في أوضح الإشارات ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) أضفت الواو ليستقيم المعمى.

<sup>(</sup> ٥ ) الغرق في أوضح الإشارات.

<sup>(</sup>٦) ولم معهم في الأصل.

وألف هـ / / ١٦٩٠م تولى إبراهيم بيك ابن ذو الفقار أميرًا على الحاج المصرى كوالده بخط شريف سلطاني.

وفى ذلك التاريخ كانت وقعة ابن غالب بمكة ومحاربته مها مع محمد ميك حاكم جدة وحفر المتاريس وضرب المدافع ثم معد ذلك نصر الله العسكر عليه فانهزم وهرب وتولى (١) السيد محسن ابن السيد حسين ابن زيد السلطنة بمكة ونادى الأمان بعد حروب كتيرة وزينت مكة تلاثة أيام بلياليها وكان دخوله مكة وجلوسه في ثاني عشرى (٢) رجب من السنة.

ومن خيرات أحمد باشا ترميم الجامع المؤيدى وقد كان تداعى إلى السقوط فأرسل بالكشف عليه فكشف عليه قاضى العسكر والوزير المشار إليه ثم شرع في عمارته ومرمته في أحسن حال فجزاه الله خيرًا، وبعد ذلك بمدة قليلة مرض وتوفى إلى رحمة الله تانى عشر جماد الآخر من سة فجزاه الله خيرًا، وبعد ذلك بمدة قليلة مرض وتوفى إلى رحمة الله تانى عشر جماد الآخر من سة واحدة وستة أشهر وعرضوا الأمر بوفاته فبعد مدة حضر قابجى باشا ببيع موجودات أحمد فأبيعت، وفي رابع عشرى رجب من السنة توفى قيطاس بيك الدفتردار وفي ثانى يوم حضر قانصوه بيك تابع قيطاس بيك المذكور من الغربية (٢) فألبسه قائم مقام بعد أربعة أيام قفتان الدفتردارية بحسر، تم ورد خط شريف إلى على كتخدا أحمد باشا بأن يتصرف في مصر إلى آخر شهر مسرى القبطى فكانت مدة تصرفه أربعه وتسعين يوما ثم ورد الخبر بولاية الوزير على باشا.

# على باشسا

ثم ورد الخبر بولاية الوزير على باشا قائم مقام الركاب السلطاني سابقا من البحر وطلع إلى الديوان في تانى عشرى رمضان  $^{(3)}$  سنة اثنتين ومائة وألف (a)/191م وحضر بصحبته تسارخان  $^{(0)}$  وأقام بمصر إلى أن توجه إلى الحج وعاد من هناك على طريق الشام، وفي ثانى عشرى  $^{(1)}$  ذى القعدة من السنة حضر سليمان أغا من الديار الرومية بخط شريف مصمونه جلوس مولانا السلطان أحمد خان ابن السلطان إبراهيم فضربت المدافع بالقلعة وزينت مصر ثلاثة أيام، وفي تالث عشرى صفر سنة ثلاث ومائة وألف (a)/191م ورد غاب من مكة بأن الشريف سعد تولى السلطنة بمكة عوضا عن الشريف محسن فأرسل على باشا إلى حضرة،

<sup>(</sup>١) فانهرم وتولى وهرب مي الاصل. (٢) ثابي عشر في أوصح الإشارات.

<sup>(</sup>٣) الحزية مي الأصل.

<sup>( ؛ )</sup> ثاني عشر رمضان في أوضح الإشارات

 <sup>(</sup> ٥ ) أى سلطان التتار وكانوا تامعين آنداك للدولة العثمانية .

 <sup>(</sup>٦) ثانى عشر في أوضح الإشارات، ويندو أن أحمد شلى كان ينقل من مصدر تاريحي هو وابن الوكيل ولم يدرك أحمد شلبي أن كلمة عشري تعي عشرين من الشهر

سلطان آل عثمان عرضا في شأن ذلك، وفي ثامن ربيع الأول من السنة ورد خط شريف مضمونه أن يولى نظارة الدشايش والحرمين لأربعة من الصناجق؛ فتولى إبراهيم بيك ابس ذو الفقار (١) أمير الحاج حالا عوضا عن أغاة الينكجرية، ومراد بيك الدفتردار على المحمدية عوضا عن أغاة الينكجرية (٢)، وإسماعيل بيك على أوقاف الحرمين عوضا عن باش جاويش الينكجرية، وعبدالله بيك على وقف الخاصكية عوضا عن كتخدا العزب، فالبسهم على باشا القفاطين، وفي مستهل رمضان من السنة (١١٠٣هـ) حضر من البلاد الرومية الشريف سعد بن زيد متوليا على الاقطار الحجازية وتوجه في تلك السنة، وفي شهر شوال توجه على كتخدا أحمد باشا المتوفى إلى بلاد الروم، وفي تاريخه البس إسماعيل بيك قفطانا على دفتردارية مصر عوضا عن مراد بيك، وفي ثالث عشر قتل جلب خليل كتخذا مستحفظان ببابهم وقام ببلك الينكجرية فتنه أثارها كوجك محمد فأخرجوا سليم أفندي من بلكهم ورجب كتخذا وألبسوهما الصنجقية في ثالث عشرينه وأبطل كوچك محمد المذكور الحمايات بمصر باتفاق السبع بلكات فأبطلوا جميع ما يتعلق بالعزب والينكجرية باتفاق السبع بلكات فأبطلوا جميع ما يتعلق بالعزب والينكجرية من الحمايات بدمياط ورشيد وبولاق وغيرها، وكتب بذلك بيورلدي ونزل به أغا من طائفة الباشا وباش جاويش مستحفظان وجاويش من العزب وأشهروا النداء بمصر في الشوارع والأسواق بإبطال الحمايات، وفي غرة ذي القعدة من السنة قبض الباشا على سليم أفندي وخنقه في القلعة عنده وأنزله ميتا محمولا في تابوت إلى منزله، وأما رجب بيك فإنه مكث في القلعة إلى عاشر القعدة إفرج عنه واستعفى من الصنجقية فرفعوها عنه وسافر إلى المدينة المنورة من طريق السويس، وفي غرة محرم سنة أربع ومائة وألف ( هـ ) / ١٩٩٢م سافر إبراهيم بيك البشناق المعروف بأبو شنب سرداراً على الف نفر من العسكر للمحافظة بقلعة جريد ثم عاد إلى مصر في ذي الحجة من السنة، وفي تاسع عشر ربيع الأول منها ورد أمر بتزيين أسواق القاهرة وضواحيها لمولودين توأمين رزقهما السلطان أحمد سمي أحدهما سليم والآخر إبراهيم، وفي ثاني عشر شعبان سافر حسين بيك أبو يدك بألف نفر من العسكر لمحافظة جريد وخانيه، وفي ثاني عشرى رمضان سنة خمس ومائة وألف هـ / ١٦٩٤م الموافق لحادى عشر بشنس القبطي وكان يوم الجمعة هبت ريح شديدة وتراب أظلم منه الجو وكان الناس في صلاة الجمعة فظن الناس أن يوم القيامة قد قامت ووقعت المركب التي على منارة جامع ابن طولون وهدمت (٣) بيوتا كثيرة بمصر.

وفى يوم الثلاثاء تاسع المحرم سنة ست ومائة والف (هـ) / ٢٩٤ م الموافق لسابع عشر مسرى القبطى كان جبر النيل بعد توقف زائد ولم يف ستة عشر ذراعًا، وبعد الجبر بيومين هبط واحد فى النقصان ولم يشمل الأرض منه شيء وشرقت (٤) كامل قرى مصر سوى بعض أراضى بولاية

<sup>(</sup>١) زين الفقار في أوضح الإشارات، وفي الدرة المصانة.

<sup>(</sup> ٢ ) ورد في أوصح الإشارات و ومراد بيك الدفتردار على المحمودية عوضا عن كتخدا مستحفظان.

<sup>(</sup>٣) هدم في الأصل. (٤) وسرقت في الأصل.

الغربية والمنوفية، وكان بعد ذلك الغلاء والفناء الذي لم يسمع بمثله إلا في زمن الفواطم، وفي شهر ذي الحجة كانت وقعة الشريف سعد بن زيد وشكوى أهالي مكة منه إلى السلطان وتعيين إسماعيل باشا نائب الشام ومحمد باشا نائب جده فوردوا بصحبة الحاج وتحاربوا معه فنهب العسكر منزله وولوا الشريف عبدالله بن هاشم على سلطنة مكة ثم بعد عود الحاج من مكة إلى مصر رجع سعد إلى مكة وتغلب على مكة وطرد عبدالله بن هاشم، وفي تالث عشري محرم سنة ست ومائة وألف (هـ) ركب كوچك محمد من منزله متوجها إلى باب مستحفظان على العادة فلما كان بخط الصوة تجاه الجامع المحاور لباب العزب المعروف بالمؤيدي المشرف على حارة الصوة (١) وإذا بشخص جالس في شباكه رماه ببندقية أصابت رصاصها صدره فخر من على حماره ميتا وتفرقت طائفة من حوله فحملوه إلى منزله ولم يعلم قاتله، وكان كوچك محمد المذكور أكد على سماسرة القمح ببولاق (٢) أن لا يباع الأردب زائداً عن ستين نصفا فضة، فلما قتل كوچك محمد وقع الغلاء واشتد البلاء فأبيع القمح بأربعة قروش الأردب في بولاق، وسته قروش في الرميله، والشعير بأربعة قروش ، واستمر يزيد ويغلو حتى انتهى إلى ما سنذكره في حوادت سنة سبع ومائة وألف، وكان سبب ذلك عدم طلوع النيل المبارك فنسب الناس سببه إلى موت كوچك محمد وأنه لو لم يقتل لم يبلغ هذا السعر، وفي سادس ربيع الأول من السنة جمع الباشا أمراء البلد واعيانها ومشايخها في الديوان سبب المال الميرى والحزينة وألزم الملتزمين بدفع المال الميرى على كامله فامتثلوا هذا الأمر وكتب عليهم الحجج بعد امتناع وأما الكشاف والعسكر والاسباهية فإنه حصل بينهم توافق بعد كثرة الهرح والمرج وتراضوا على الأقاليم الري أن يأحذوا منها العوايد على الكامل والشراقي يجعلوها مصالحة فجعلوا لهم على بلاد البهنسا وعلى كاشفها في نظير عوايدهم وخدمهم وجراياتهم وعلايقهم ولا أحدا منهم ينزل مع الكاشف لأن الإقليم غالبه شراقي ولا يحتمل مصالحة ثلاثة وعشرين كيسا (٢)، ثم أبطلوا نزلة عسكر المنية وشرق إطفيح (٤) لكونهم جميعا شراقي، وأما أقليم الغربية والمنوفية والمنصورة والشرقية والبحيرة والجيزة والقليوبية فإن العساكر ينزلونهم مع الكشاف على جاري العادة لكون غالب أراضيهم ري، واتفقوا على أن المعينين في الولايات(°) المذكورة يدفعوا من أموالهم التي تخصهم من الخدمة للعسكر المقيمين في الولايات التي أراضيها شراقي لم ترو، وكل جورىجي يدفع ألف نصف فضة لهم، وفي ثاني عشسري جمادي الآخسر

<sup>(</sup>١) المقصود مهذا الجامع هو البيمارستان المؤيدي أثر رقم ٢٥٧ مي فهرس وحريطة الآثار الإسلامية عدينة القاهرة وتاريحه ٨٢١ - ٨٢٨هـ/ ١٤١٨ - ١٤٢٠م، وكانت الصوة هي المعلقة المحيطة مشارع المجرد المواحه للقلعة.

<sup>(</sup>٢) كانت مياء بولاق عامرة مي العصر العثماني وتاتيها الغلال من جميع الملاد وكان مها وكالات عديدة للغلال

<sup>(</sup>٣) كان الكيس المصري يساوي ستمائة قرش او ٢٥٠٠٠ مصف فصة.

<sup>(</sup> ٤ ) اطفيح كانت ولاية في العصرين المملوكي والعثماني، وهي تُتبع الآن محافظة الحيزة وهي تقع على بعد عشرين كيلو متر حنوب مدينة الصف.

<sup>(</sup> ٥ ) الولاية في الأصل.

حضر الشريف أحمد بن غالب سلطان مكة سابقة مطرودًا من السلطان سعد سلطان مكة حينهذ.

وفى ثالث شهر رجب لبس إسماعيل بيك قفتانا (قفطانا) بالسردارية على الفين من العسكر لمحافظة يتوجهوا إلى انكروس وأحمد بيك تابع يوسف أغا القزلار سردارًا على الف من العسكر لمحافظة رودس، وفي ثاني عشرينه طلع إسماعيل بيك بالآلاى، وفي سابع عشرينه طلع إسماعيل بيك بالايه إلى بولاق فأقام بها ثلاثة أيام ثم سافر إلى ثغر اسكندرية.

ثم فى ما قبل هذا التاريخ فى تامن عشرى رجب من السنة (١٠١ه) / ١٩٤ م ورد الخبر بجلوس السلطان مصطفى ابن السلطان محمد، وفى رابع شعبان من السنة ورد أغا من الديار الرومية بخط شريف بضبط أموال نذير (٢) أغا وإسماعيل أغا الطواشى فسجنوهم بباب مستحفظان وضبطوا أموالهم وختموها وعينوا على حفظ بيوتهم جوربجى وجماعته ثم أرسلوا عرضا للديار الرومية فى شأن ذلك.

وفى خامس شوال أنهى أرباب الأوقاف والرزق وجميع العلماء والمجاورين بالأزهر لعلى باشا بأن الملتزمين امتنعوا عن (٦) دفع خراج الأوقاف وخراج الرزق المرصدة على المساجد وأنه يتحصل بسبب ذلك تعطيل الشعائر، فأمر الباشا أن يدفع الملتزمون ما عليهم من الخراج للأوقاف من غير توقف وكتب لهم أمرا في شأن ذلك فامتثلوه.

وفى تالث عسر شوال أرسل الباشا بيورلدى لمراد بيك الدفتردار بأن يجمع الملتزمين والأمراء والأغاوات ويعملوا مشورة بسبب غلال الأنبار الشريفة فامتثل الأمر وجمعهم وتشاوروا ثم بعد اختلاف كثير وقع التوافق أن البلاد الشراقي تبقى غلالها على ملتزمها إلى العام المقابل وأما البلاد الرى فيدفع ملتزموها ما عليهم من الغلال على كامله وعرضوا بالتوافق المذكور على (أ) الباشا فرضى به (°) وكتب به حجة في شأن ذلك وأخذوا وصولاتهم على العادة ، وأكثر الناس باغوا وصولاتهم فضة فغلق الملتزمون الغلال المطلوبة منهم إلى الأنبار بشراء الوصولات.

وفى ثانى عشرى شوال ورد الخبر من منفلوط بأن الشريف فارس ابن إسماعيل الشبلاوى قتل عبدالله بن وافى شيخ عرب المغاربة، وفى حادى عشر ذى القعدة ورد أغا بخط شريف بسبب

<sup>(</sup>١) وفي عشرين في أوضح الإشارات.

<sup>(</sup>٢) نزير في الأصل.

<sup>(</sup>٣) من في الأصل.

<sup>(</sup>٤) (اعلموا) في الأصل.

<sup>(</sup>٥) (فرصيه) في الأصل.

مخلفات الأغاين المتقدم ذكرهم بأن تباع جميعها بقيمتها وتضبط أثمانها ما عدا الجواهر والذخائر التي اختلسوها من السراى العامرة فإنها تضبط بأعيانها وتبقى وأن يفحص عن أموالهم وأماناتهم وان يسجوا في قلة الينكجرية ففعل بهم ذلك وضبطت أثمان مخلفاتهم فكانت ألف وأربعمائة كيس غير الجواهر والذخائر فإنها جهزت مع الأموال صحبة خزينة مصر على يد سليمان بيك كاشف ولاية المنوفية.

وفي خامس عشر محرم سنة سبع وماثة وألف (هـ) / ١٦٩٥م اجتمع جميع الشحاذين والفقراء الذين بمصر من رجال ونساء وصبيان وطلعوا إلى القلعة ووقفوا بحوش الديوان وصاحوا جميعًا: يامولانا الوزير نحن جيعانين من شدة الغلاء فلم رد عليهم أحد جواب فاخذ الفقراء الأحجار ورجموا بها من في الديوان فضرب الوالى العقراء (١) وطردهم فنزلوا إلى الرميلة فنهبوا جميع الحواصل التي بها من قمح وشعير وفول وغيره ونهبوا وكالة القمح وحاصل كتخدا الباشا وكان ملآنا بالشعير والفول، وكانت هذه الواقعة ابتداء الغلاء في جميع المأكولات فأبيع القمح بستة قروش والشعير بأربعة قروش والفول بخمسة، ثم أخذت الأسعار في الزيادة من أول يوم من المحرم سنة ١١٠٧هـ واستمر في الزيادة إلى أول شهر رجب إلى أن وصل الأردب القمح بستمائة نصف فضة والشعير بثلثمائة وستين والفول بأربعمائة وخمسين نصف فضة وصار العدس لا يوجد وأما الأرز فإنه أبيع بثمائمائه نصف فضة الأردب، وحصل للناس بسبب الغلاء شدة شديدة في مصر وأقاليمها حتى أن غالب أهل البلاد والأرياف جاءوا من بلادهم وأتوا إلى مصر(٢) ولكن أكثرهم من ولاية البهنسا والفيوم، وامتلأت حارات مصر وأزقتها بهم والأسواق واشتد الكرب حتى أكل الناس الجيف وافتقرت الأغنياء من أهل مصر ومات كثير من الناس جوعًا بحيث امتلأت الأزقة من الأموات وهلك أهل القرى حتى صار المسافر يمر بالقرية فلا يجد فيها من أهلها إلا القليل وتوجد الدور مفتحة الأبواب وأهلها داخلها ميتين، وصار الفقراء يخطفون الخبز من الأسواق ومن على الرءوس ومن الأفران وإن كل من أراد أن يحبز خبزا في الفرن لا يمضى إليه إلا ومعه رجلان في أيديهم العصى يحرسونه من خلفه لئلا يخطف الخبز، واستمر الأمر كذلك إلى أن عزل على باشا في ثامن عشري محرم (٣) سنة سبع وماثة وألف (ه)، وورد مسلم إسماعيل باشا من الشام وجعل إبراهيم بيك أبو شنب قائم مقام وأنزلوا على باشا إلى منزل أحمد كتخدا العزب المطل على بركة الفيل فكانت ملة على باسًا أربع سنوات وثلاثة أشهر وعشرة أيام ثم حضر الوزير إسماعيل باشا من الشام وكان واليها.

<sup>(</sup>١) ( فضرب الفقراء الوالي ) في الأصل.

<sup>(</sup>٢) أي العاصمة بالقاهرة.

<sup>(</sup>٣) ثامن محرم في أوضح الإشارات.

#### إسماعيل باشا

ثم حضر الوزير إسماعيل باشا من الشام وكان واليها، وطلع الديوان في يوم الخميس سابع عسسرى (١) صفر (١٠٨ه) / ١٦٥٥م، ولما استقر في وقته ورأى ما فيه الناس من الكرب والغلاء وكثرة الشحاتين أمر بالنداء في شوارع مصر وأسواقها لجميع الشحاتين أن يحضروا إلى قراميدان (٢)، فأتى منهم خلق كثيرون فأمر الباشا بتوزيعهم على الأمراء المصريين ( $^{(7)}$ ) كل أحد بحسب مقامه وقدرته وأحذ لنفسه ولأعيان دولته ألف نفس منهم وعين لهم من الخبز والطعام مايكفيهم صباحًا ومساءًا إلى أن انقضى الغلاء، ثم أعقب ذلك الغلاء وباء عظيم مهول أمر فيه الباشا أمين بيت المال أن يكفن الفقراء والغرباء فصاروا يحملون الموتى من الطرقات ويذهبوا بهم إلى مغسل السلطان بسبيل المؤمنين ( $^{(3)}$ ) فيكفنه أمين ( $^{(0)}$ ) بيت المال ويغسله، واستمر كذلك إلى أن انقضى الوباء، وأخبرني الفاضل عبدالكريم كاتب بيت المال أنه ضبط ثمن الأكفان فكانت عشرين كيسا ( $^{(7)}$ ) عبرة كل كيس خمسة وعشرون ألف نصف فضة، هذا خارج عن من كفته أهل الخير من الأمراء والتجار والمتمولون فإنه أضعاف ذلك، وكان ابتداء هذا الفصل من أول رجب إلى غاية شوال (سنة  $^{(7)}$ ) هما

وتوفى فى . هذا الفصل من الأعيان الشيخ زين العابدين البكرى وإبراهيم بيك ابن ذو الفقار أمير الحاج وغيرهما من الأعيان، وفى هذا التاريخ ختن إسماعيل باشا ولده إبراهيم بيك وأمر بالنداء فى شوارع مصر «من له ولد وأحب أن يختنه فإن الوزير يختنه ويكسوه كسوة أمثاله» فهرع الناس إليه بأولادهم فصاروا يكسون كل ولد كسوة تليق به من بفته وشاش وشربوش وقميص ولباس وحزام وباجوج وأشرفى ذهب يسلمونه له فى يده ويختنونه ويرسلونه إلى منزلهم فكان جملة من ختن منهم الفان وثلثمائة وستة وتلاثون غلامًا، وبلغ جملة ما صرف على الأولاد خاصة من كسوة وغطا أربعمائة ألف وثلاثة وأربعون ألفا وثمانمائة وأربعين نصف فضة.

ومن مآثر إسماعيل باشا الكشك المطل على حارة عرب اليسار والقاعة التي تجاهه ومصطبة

 <sup>(</sup>١) سامع عشر في أوصح الإسارات.
 (٢) قراميدان هو ميدان تحت القلعة.

<sup>(</sup>٣) المقصود بالامراء المصريين هم أمراء المماليك.

<sup>(</sup>٤) يقع ذلك المعسل والسبيل بشارع السيدة عائشة على بعد حوالى ١٠٠ متر جموبى ميدان القلعة، وكان ذلك في الاصل يسمى مصلى المؤمني نسبة إلى الامير سيف الدين بكتمر المؤمني المتوفى سمة ٧٧١ه / ١٣٦٩م حيث أنشا سببلا ومصلى وكان هذا المصلى هو المصلى الرسمي للاموات في العصر المعلوكي وكان يصلى فيه على وجوه الناس والامراء والشهيرات من النساء، وقد تعرص السبيل والمصلى للكثير من عوامل التحريب والتدمير والحريق ومن ثم كان يعاد تعميره من حديد محدده يشبك من مهدى سنة ٣٨ه / ١٩٦١م والناصر محمد من قايتباى سنة ٥٠٥ه ثم عمره السلطان الغورى عمارة حافلة في سنة ٥٠٩ه / ٢٥، ١٥م وانشأ إلى حانمه حوضا وساقية وعمر هناك مغسلير برسم الاموات من المسلمين من الرحال والساء وميضاة وغير ذلك نما يتشع به.

<sup>(</sup>٥) أمير في الأصل،

<sup>(</sup>٦) دكر أحمد شلى في أوصح الإشارات ص ١٩٨ تلك العبارة أيضا إلا أنه ذكر ثمن الأكفاذ لنه حمسة وعشرين كيسا

وبستان لطيف وأنشأ على باب السراى بجوار ديوان قايتباى مدرسة رتب بها اثنى عشر مدرسًا يقرءون فى البحارى من أول شهر رجب إلى غاية رمضان من أهل المذاهب الأربعة، من كل مذهب شيخ وطالبان وخمسة عشر قارئا يقرءون القرآن العظيم كل صبيحة يوم، ورتب لهم جوامك وجرايات تصرف لهم، جزاه الله خيرًا وتقبل منه وضاعف له الحسنات.

وفى شهر ربيع الأول من السنة طلع عمود فى السماء من جهة المشرق واستمر مدة ثم بعد ذلك غاب. وورد خط شريف بمحاسبة على باشا فحوسب فظهر جهته بعد كل حساب ستمائة كيس فوضع إسماعيل باشا القبض على ستة أنفار من خواص خدمه أو دعهم السجن ثم أرسل باش جاويش مستحفظان والدفتردار والرزيامجى ليختموا على منزل على باشا إلى أن استصفوها وصبطوا أثمانها.

وفي آخر جمادي الآخر من السنة ورد أمر ىتزيين القاهرة بسبب نصرة السلطان مصطفى على الكفار وأخذه ثمان قلاع وطابور كبير منهم فزينت مصر وأقاليمها ثلاثة أيام بلياليها.

وفى غرة رجب ورد أمير أخور كبير بخط شريف بطلب الفين من العسكر وأن يكون مراد بيك سردارهم ففى الحال ألبس القفتان وعين سردارية البلكات الذين وردت أسماؤهم فى الأمر الشريف وألبسوا الخلع من الديوان العالى .

وفى حادى عشر شعبان (١٠٧ه) سافروا بالمراكب من بولاق وورد الفرج عن نذير أغا ورتب له خمسمائة عثمانى وخمس جرايات وعشر علايق فى ديوان مصر، وأما رفيقه إسماعيل أغا فلم يزل فى السجن، وفى رابع رجب ورد أحمد بيك من السفر، وفى سابعه لبس أيوب بيك قفطانا على امارة الحاج المصرى، وفى تانى شوال ورد إسماعيل بيك من السفر.

وفى تالث عشر ربيع الأول سنة ثمان ومائة وألف هـ/ ١٩٩٦م ورد أمر بتزيين أسواق القاهرة وضواحيها لمولود رزقه السلطان مصطفى وسمى محمود، وورد الخبر باستشهاد مراد بيك. وفى ثالث رمضان من السنة (١٠٨ه) قامت العساكر على ياسف اليهودى وقتلوه وجروا رجله إلى أن طرحوه فى الرميلة فقامت الرعايا وجمعوا له حطبا وحرقوه مه وذلك يوم الجمعة بعد الصلاة، وكان ياسف هذا ملتزما مدار الضرب (١) فى دولة على باشا ثم طلب إلى استنبول واجتمع بالملك وسأله عن أحوال مصر فعامله بالمكر والخداع والتزم له بخزينة يحصلها له فى كل سنة زيادة على المعتادة، وأخذ أمورا سلطانية بأمور بمظالم أراد إحداثها، ولما حضر إلى مصر تلقته اليهود من بولاق وأطلعوه إلى الديوان وقرئت الأوامر التى بيده مين يدى إسماعيل باشا ووافقه على إجرائها وتنفيذها وشهر النداء مها شهوارع القاهرة وأسواقها فحصل للناس كرب

<sup>(</sup>١) الدرب في الأصل، ودار الضرب هي دارسك العملة.

شديد وتوجه التجار وأعيان البلد إلى الأمراء والصناجق وسالوهم إبطال هذه المظالم فركب الأمراء والصناحق إلى الديوان وقالوا للباشا هذا الأمر مما يوجب تعطيل الأموال السلطانية والخزينة العامرة، فرد عليهم الباشا جوانًا لا يرضيهم فلما سمعوا ذلك منه قام الجميع قومة واحدة وسألوه أن يسلم إليهم اليهودي فامتنع من تسليمه فأغلظوا عليه القول وصمموا على أخذه فأحضر أغاة مستحفظان وكتخدا العزب وإسماعيل بيك وإبراهيم بيك وأمرهم أن يضعوه في السجن العرقانة ولا يدعوا أحد يشوش عليه حتى ينظروا في أمره ففعلوا به كما أمرهم فقامت الجند على الباشا وطلبوا منه أن يسلمهم اليهودي المذكور ليقتلوه فامتنع (١) من تسليمه ومن اعطاء بيورلدي (١) بقتله فمضوا جميعًا إلى السجن فأخرجوه وقتلوه وفعلوا به ما قدمنا ذكره.

وفي يوم تاريخه كانت واقعة محمد الزرقاني أحد الشهود بالحكمة وهو أنه كتب حجة وقف منزل آل إلى بيت المال فثبت زور الوقفية وأمر الوزير بإحضار كاتب الحجة محمد الزرقاني المذكور ولما حضر أمر بحلق لحيته وتشهيره على جمل في أسواق القاهرة والجلاد ينادى عليه «هذا جزاء من يكتب الحجج الزور» ثم بعد ذلك أمر بنفيه إلى جزيرة الطينة.

وفى ثامن عشر صفر سنة تسع ومائة وألف (ه) /١٦٩٧م غيرت سكة السريفى بسكة عليها طرة فجمع الباشا الأمراء والصناجق والأغاوات بالديوان وحضر أمين دار الضرب وسلمه السكة وأمره أن يطبع عليها وأن يكون عيار الذهب اثنين وعشرين قيراطا والوزن كل مائة شريفى مائة وخمسة عشر درهما وامتثل دلك وضربت السكة على ذلك وجعلوا سعر الشريفى الطره مائة وخمسة عشر نصف فضة.

وفي شهر تاريحه لبس عبدالرحمن بيك قفطانا على ولاية جرجا وتوجه إليها.

وفى يوم الاثنين ثانى عشر ربيع الأول من السنة قامت العساكر على إسماعيل باشا وطلبوا عزله فاجتمعوا بالرميلة وراجعوه المرة بعد المرة وهو ممتنع من النزول من القلعة ثم أجابهم آخر الأمر إلى سؤالهم ونزل إلى منزله الذى اشتراه من عتقاء عثمان جوربجى المطل على بركة الفيل بحدرة طولون المجاور لحمام السكران وسبب ذلك أن العسكر أشاعوا أن مراده البطش بجماعة من أمراء الدولة المصرية (٣) فتخوفوا منه وعزلوه وجعلوا مصطفى بيك تابع يوسف أغا قائم مقام وكتبوا عرضا وأرسلوه إلى الأعتاب السلطانية صحبة سبعة أمراء من البلكات السبعة، وكانت مدة إسماعيل باشا سنتان، ثم ورد مسلم حسين باشا فى سابع (١٤) شهر رجب من السنة

<sup>(</sup>١) فامتنعوا في الأصل. (٣) بيورلدي معناه أمر.

<sup>(</sup>٣) بعد احتلال العثمانيون مصر وانتصارهم على المماليك أبقى السلطان سليم على بقايا الماليك الحراكسة لملاستفادة منهم في حكم مصر، وكان هؤلاء المماليك يتحينون الفرص لإعادة دولتهم المملوكية ولهذا عرفوا باسم المصرية على اساس أنهم اصحاب الحق الترعى في حكم مصر وأن العثمانين دحلاء عليهم.

<sup>(</sup>٤) سابع عشر في أوضع الإشارات.

( ١١٠٩هـ) ومعه تقرير لمصطفى بيك بابقائه قائم مقام إلى أن يحضر الباشا من صيدا (١) وكان متوليها.

### حسين باشأ

وفى ثانى عشرينه (٢) ورد حسين باشا إلى العادلية وطلع إلى الديوان بالآى عظيم يوم الخميس ٢٥ رجب ١٠٩٩ه من ١ ٦٩٨ م وفى اليوم الثانى حضر أمير أخور (٣) بخط شريف مضمونه بأنك تجهز الفين نفر من العسكر وتجدد خمسمائة نفر من الاغراب وتعمل لكل نفر منهم خمسة عثامنة ثلاثة عند سفرهم واثنين عند عودهم من السفر ويكون يوسف المسلمانى سردارًا عليهم، فأخلع عليه القفطان وتوجه إلى منزله، وفى آخر رجب لبست السردارية جميعا واما الخمسمائة نفر المستجدين فوزعهم على البلكات وأعطوا لكل نفر الفين نصف فضة من المال الميرى.

وفى تاسع عشر رمضان ( ١٠٩ه ) طلع يوسف بيك بالآى إلى بولاق وسافر فى ثالث عشرينه إلى الإسكندرية، وفى رابع عشر شوال ورد عرض من عبدالرحمن بيك أن عربان هوارة امتنعوا من دفع المال والغلال وكل منهم يقول انا ينكجرى وأنا عزب والأمر أمركم فجمع الباشا أعيان مصر من صناحق وأغاوات واختيارية السبع بلكات (٤) وقرئ العرض فى حضور الجميع وقال الباشا للعزب والينكجرية: أيش تقولوا انتم؛ تقعدوا بما على العربان من مال وغلال وإلا تخرجوهم من عندكم؟ فقالوا جميعا: هم ليسوا منا والعربان لا تكون عسكرية فعند ذلك كتب عليهم بذلك ثلاث حجج شرعية؛ واحدة منهم وضعوها فى نوبة الحاويشية (٥) والأخرى فى باب الينكجرية والثالثة أرسلها الباشا إلى عبدالرحمن بيك حاكم جرجا.

وفى خامس عشر الحجة سنة ١١٠٩هـ توجه إسماعيل باشا إلى العادلية من غير آلاى بعد أن باع منزله وبلاد البدرشين (٦) الذى كان جعلها وقفا على السحابة التى وقفها على الحجاج، وفى حادى عشرى شهره رحل من العادلية وكان قد عمل حسابا مع حسين عن ما تأخر جهته من الغلال فكان مبلغها خمسين ألف أردب من الغلال فدفع ثمنها خمسين كيسا كل ألف أردب كيس كما هو مضمون الخط الشريف المحضر على يد كتخدائه قرا محمد كتخدا، وتوجه إسماعيل باشا إلى بغداد دار ولايته.

<sup>(</sup>١) صيدا ولاية بلنان.

<sup>(</sup>۲) رجب ۱۱۰۹ه.

<sup>(</sup>٣) الامير أخور وظيفة لمن يكون مسئولاً عن الاصطبلات السلطانية.

<sup>(</sup>٤) اختيارية السبع بلكات اي كبراء السبع فرق (اوجاقات).

<sup>(</sup> ٥ ) أى مقر رئاسة الجاويشية.

<sup>(</sup>٦) إحدى قرى الحيزة.

وفي غرة محرم افتتاح سنة عشر ومائة وألف (هـ)/١٦٩٨م دفع حسين باشا لأرباب الجراية والعليق ثمنهما وذلك عن كل أردب خمسة وعشرين نصف فضة، وغلقوا جميع مالهم إلى غاية السنة.

وفى شهر ربيع الأول تسلط جماعة من السراق على المساكن التى فى القلعة داخل باب المستحفظان واستمروا فى كل قليل يسرق منها بيت وبيتان مدة شهرين فتحول غالب سكانها وتركوا منازلهم الموروثة عن آبائهم وسكنوا فى القاهرة، وصار أمين بيت المال والجوربجى الذى بالقلعة يطوفون كل ليلة فى طلب السراق فلم يظهروا لهم على خبر.

وفى أواخر شهر جمادى الآخر (١٠١ه) ظهر رجل من أهل الفيوم يدعى بالعليمى قدم إلى القاهرة وأقام بظهر القهوة المقاصدة لسبيل المؤمنين واجتمع عليه جماعة من العوام وادعوا فيه الولاية فهرع إليه الناس رجالا ونساءا من كل جهة واختلطت النساء بالرجال وطهرت الحسدرات (١) وكادت أن تحصل مفاسد عظيمة (٢) إلى أن قامت عليه العساكر وقتلوه فى الديوان ودفن بجوار قبر السيدة نفيسة.

وفى أوائل شهر المحرم الحرام سنة ١٠١١ه (٣) ١٩٩ محضر أغا من البلاد الرومية ميده خط شريف خطابا لحسين باشا أنك تركب أنت والصناجق والأغوات على غربان عبدالله بن وافى المغربي المتغلبين على الصعيد وتستمر خلفهم تقتل فيهم وتاسر منهم إلى أن تجليهم عن أرض مصر، فلما قرئ الأمر بالديوان على العسكر أجابوا بالامتثال لكنهم سوفوا به وقالوا لا يمكن السفر إلا بعد دخول الحاج وتسلم المحمل، ولما قدم الحاج تعللوا بالنيل وقالوا لا يمكن سفر مالم يهبط النيل وتسلك الطرقات فما هبط النيل حتى وردت جماعة من الملتزمين بالصعيد وفلاحين يشكون ويتظلمون من العربان فجمع حسين باشا الصناجق والأغوات وطالبهم بما وعدوه به على العربان وأمرهم بالتهيئ للسفر صحبته فقالوا نحن نتوجه جميعا وأما أنت فتقيم بالقلعة لأجل تحصيل الأموال السلطانية واتفقوا على أن يجعلوا عوض بيك سرداراً على المسافرين من العسكر ويعينوا مغه ألف نفر من الوجاقات ويجعلوا له على سائر الأقاليم المصرية كل بلدة كبيرة ثلاثة توسف فضة فأجابهم إلى ذلك وأحضر عوض بيك بموكب عظيم من القاهرة ونزل بدير الطين (٤) فبات به وأصبح متوجها إلى الصعيد، ثم في حادى عشر رجب ورد عرض من عوض بيك يذكر فيه كثرة العربان وأن الجند لا طاقة لهم بمقاومتهم وطلب من الباشا أن يمده بالجنود فأحضر الباشا الصناجق والأغاوات إلى الديوان وعرفهم الصورة وأمرهم أن ينتحبوا من بينهم جماعة يمدون بها عوض بيك فاختاروا خمسة من وعرفهم الصورة وأمرهم أن ينتحبوا من بينهم جماعة يمدون بها عوض بيك فاختاروا خمسة من

<sup>(</sup>١) أي النساء الحتحبات في حدورهن أي بيوتهن.

<sup>(</sup>٢) بعدها عبارة لالزوم لئها هي ( ثم بعد دلك).

<sup>(</sup>٣) (الحرم الحرام من السنة) في الأصل.

<sup>(</sup>٤) حي دار السلام حاليا جموب القاهرة.

الصناحق منهم أمير الحاج حالا أيوب بيك وإسماعيل بيك الدفتردار وإبراهيم بيك أبو شنب وسليمان بيك تابع قيطاس بيك وأحمد بيك ياقوت زاده وأغاوات الاسباهية الثلاث (١) وأتباعهم وأنفارهم فتهيأوا وسافروا فنزلوا بالحيزة ونهبوا موجودات أبو شاهين شيخ عربان النجمة وموحودات خلاف وأقاموا أياما ينتظرون عود العربان من الوجه القبلي فورد الخبر عليهم أن العربان تقاتلوا مع عوض بيك وأنه هزمهم وفروا إلى الوجه البحرى من طريق الجبل فلما بلغهم نصرة العسكر وهزيمة العربان رجعوا إلى مصر.

ثم فى سابع شوال ( ١٠١١هـ) نزلت جماعة من العربان فى قرية كرداسة بالجيزة فكبسهم ذو الفقار كاشف الجيزة وقتل منهم أربعة وسبعين رجلاً وطلع برؤوسهم إلى الديوان فأخلع عليه الوزير.

وفى رابع شوال حضر الأمير عمران الخبيرى ومعه خمسة وخمسون رجلاً من عربان المغاربة أمسكهم من ولايته فطلع بهم الديوان وعرضهم على الوزير فأمر بقتلهم فضربت أعناقهم فى حوش الديوان بين يديه، ثم ورد الخبر بأن نجع أبوزيد بن وافى حضر من الوجه القبلى ونزل بوادى الطرانه (°) فاحتاط بهم قائم مقام البحيرة وقتل من معه من الرجال واحتاط على الأموال والجمال والنساء فحصل للوزير غاية السرور وأجاز من بشره بذلك، ولما بلغ بقية العربان ما حصل فى نجع أبى زيد ضاقت بهم الأرض ففروا إلى الواحات والمجلوها وانقطعت اليسارة

<sup>(</sup>١) كان السباهية (الفرسان) ينقسمون إلى ثلاث شعب هم الكوملية والتوفكجية والجراكسة.

<sup>(</sup>٢) في سابع شوال ١٠١٠ه في أوضع الإشارات ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) يمروا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) أوده في التركية تعي غرفة، لكها كانت تشير أيضا إلى الإقسام التي كان ينقسم إليها أوجاق الانكشارية، تكونت كل أوده من مائة جندى وكان يقودها أوده باش وكان الباش أوده باشي يقود الاوده باشية وقد شكلت كل عشرة أوضه وحدة تسمى بلوك.

<sup>(</sup>٥) وادى الطرانة بمحافظة المحيرة.

فالجاتهم الضرورة إلى أن هبطوا في صعيد مصر بمحل يعرف بحاجر الجعافرة قريبا من إسنا وبصحبتهم على أبو شاهين شيخ عربال النجمة وبصحبته ما بقى معه من المال والعيال في شرذمة قليلة من المجمة وحصل منهم ضرر فلما بلغ ذلك عبدالرحمن بيك أرسل أغرى بهم عربان هوارة فاحتاطوا بهم ونهبوهم فأخذوا منهم جملة كبيرة من الجمال بأحمالها وغيرها فعولوا على الفرار فتبعتهم خيل هوارة إلى أن وصلوا إلى حاجر منفلوط فتبعهم عبدالرحمن بيك ومن معه من الكشاف فأوقعوا فيهم القتل والنهب وقتل معهم جماعة كثيرة وأخذ منهم ألف وسبعمائة جمل باحمالها وما بقي فولوا هاربين ومازالوا كما هبطوا أرضا قاتلهم أهلها إلى أن نزلوا الفيوم بالفرق وافترق ممهم أبو شاهين بطائفته إلى ولاية الجيزة، فورد الخبر إلى الباشا فعين لهم تجريدة فتوجهوا خلفهم إلى الحسر الأسود فوجدوهم عدوا إلى المنوفية، وأما عوض بيك فإنه من حين نزوله إلى الصعيد وهو خامس عشر حماد الآخر سنة ١١١٠هـ/١٦٩٨م وإلى أن عاد إلى مصر أول المحرم سنة إحدى عشر ومائة وألف هـ / ١٦٩٩ م وهم في تلك المدة يجاهدون في العربان حتى شتت شملهم وفرق جمعهم ثم بعد حضوره إلى مصر تلقاهم عبد الرحمن بيك فأذاقهم أضعاف ما أذاقهم عوض بيك من الذل والهوان وأوقعهم الله تعالى في النكال والخسران بما فعلوه في سالف الأزمان كما قيل في الأمثال كما تدين تدان وطلع عوض بيك إلى الديوان في آلاي عظيم والرءوس محمولة بين يديه والبوات إلى أن عرضهم على صاحب الدولة فألبسه القفاطين السنية هو ومن معه من السردارية فنزلوا إلى منازلهم في أبهة عظيمة.

وفى عشرين شعبان سنة تاريخه حضرت مرضعة السلطان مصطفى من البحر تريد الحج ونزل للاقاتها حسين باشا إلى بولاق وحجت وعادت فلما وصلت إلى بندر عجرود توفيت هناك رحمها الله تعالى.

وفى ذلك الشهر (شعبان ١١١ه / ١٦٩٨م) حضر من الديار الرومية سليمان باشا متوليا على بندر جده وبيده خط شريف إلى حسين باشا يأمره أن يدفع لسليمان باشا تسعة آلاف شريفي من مال الخزينة مرسم تعمير ما تهدم من سور المدينة الشريفة فأجاب ودفع له ذلك.

وفى يوم الثلاثاء ثالث عسر ربيع الأول سنة إحدى عشرة ومائة وألف هـ / ١٦٩٩ م حضر مسلم قره محمد باشا الذى كان سابقا كتخدا إسماعيل باشا وجعل إسماعيل بيك قائم مقام، وفى اليوم الثانى نزل حسين باشا من القلعة وسكن بمنزل بقرب قنطرة سنقر ووكل به الحرس على العادة فكانت مدته سنتين.

#### قرلا محمد باشا

طلع الديوان رابع عسر ربيع الثانى سنة إحدى عشر ومائة وألف / ١٩٩٩م وفى ثانى عشرى شهره حضر قابجى (١) من الباب العالى ومعه تلاثة أمور مضمونها ارسال الخزينة على الفور وتحصيل البواقى، ومحاسبة حسين باشا على وجه الحق، وطلب الشريف أحمد بن غالب والشريف عبدالله أمراء مكة سابقا والشريف يحيى بن بركات فجهزوا فى الحال وأرسلوا إلى الديار الرومية، ولما وصلوا إلى حضرة السلطان قابلهم بالإجلال وأفرد لهم مساكن تليق بهم وجعل لهم راتبًا فى كل يوم ما يحتاجونه ومكثوا مدة ثم أن أحمد بن غالب وعبدالله بن هاسم توفيا إلى رحمة الله تعالى وأما يحيى فإنه استأذن فى السفر إلى مصر فأذن له فعاد إلى مصر واستوطنها.

وفي سنة ثلاث عشرة ومائة وألف هـ/ ١٧٠١م عمر محمد باشا مقام الأربعين الذي بجوار قراميدان وأنشأ فيه جامعا بخطبة (٢) وتكية لفقراء الخلوتية من الأروام وأسكنهم بها وأنشأ مقابلها مطبخًا ودار ضيافة للفقراء وفي علوها مكتبا للأطفال يقرءون فيه القرآن وجعل لهم من الجرايات ما يكفيهم وأنشأ فيما بينها وبين البستان المعروف بالغوري حماما فسيحة مفروشة بالرخام الملون، وجدد بستان الغوزي وعمره وغرز فيه الأشجار المتمرة ورمم قاعة الغوري التي في البستان المذكور وعمر بجوار المنزل سكن أمير أخور ولأمراء مصر مصطبة عظيمة برسم إلباس القفاطين وتسليم المحمل الشريف لأمير الحاج وأرباب المناصب (٢)، وعمر مصطبة يرمي عليها النشاب ثم عمر بالقرافة مقام العارف بالله تعالى الشيخ عيسي بن القطب الرباني سيدي عبد القادر الكيلاني أمدنا الله تعالى بمدده وجعل به فقراء محاورين ورتب لهم من العلوفة والخبز ما يكفيهم وعمر صهريجا في داخل القلعة بجوار نوبة الجاويشية ورتب فيه خمسة عسر نفرًا يقرءون القرآن كل يوم بعد الشمس ويهدون ثواب ذلك له ولوالديه ولمن شرط له ذلك.

وفى ثانى عشرى ربيع الثانى (٤) من السنة (١١١هـ) / ١٧٠١م قتل عبدالرحمن بيك المنفصل عن منصب جرجا باتفاق من أصحاب الوجاقات السبعة وركوبهم عليه بأغاواتهم وبيارقهم وراياتهم وجروا عليه المدافع أمامهم إلى أن احتاطوا به بمنزله المعروف بمنزل المرحوم رضوان بيك بسوق القوافين بالقرب من منزل صاحب الشرطة (٥) وضربوا عليه المدافع وتسلقوا عليه من الحيطان وقتلوا أكثر من معه ثم ضربه رجل ببندقية من طاقة بيت مشرف على منزله

<sup>(</sup>۱) قالجي بمعني رسول.

<sup>(</sup>٢) اثر رقم ٣٧٧ في فهرس وخريطة القاهرة للآثار الإسلامية ىتاريخ ١١١٣هـ/ ١٠١٠م.

<sup>(</sup>٣) هده المصطمة موقعة على خريطة القاهرة للآثار الإسلامية ملاصقة لآخر السور الغربي للقلعة، وللاسف اريلت هده المصطبة مند حوالي عشرين سنة.

<sup>(</sup>٤) ثاني ربيع أول في أوصح الإشارات.

 <sup>(</sup>٥) هذا المنزل مازالت مقاياه موحودة في قصبة رضوان جنوبي ماب زويلة مالقاهرة ويحمل رقم ٤٠٦ مي فهرس الآثار
 الإسلامية بالقاهرة وسوق القوافين هذا هو سوق الحلود حيث كانت هذه المنطقة مقر صناعة دماغة الجلود.

وكان فى مقعده محرمًا بالصلاة فأصابته الرصاصة فخر ميتا ثم هجموا البيت وجزوا رأسه وطلعوا بها للباشا ونهبوا جميع ما فى داره وسبوا حريمه، وكان سبب ذلك أنه نقل عنه كلام للفقارية وكان هو أيضا ينسب إليهم إلا أنه بعد تولى الصنجقية حصل بينه وبينهم منافسة فتبرأ منهم وصار يقول أنا قاسمى فحقدوا له ذلك إلى أن عزل من جرجا وحضر إلى مصر فقتل رحمه الله تعالى والعجب أن بعض الفضلاء عمل له تاريخا منه:

قتلمه قد أرخسوه جاء عدوانا وظلما (١)

وفي ثالث سوال سنة أربع عشرة ومائة هـ/١٧٠٣م وألف حصلت بمصر حادثة وهي أن الفضة المقصوصة والزائفة فشت بحيث قل أن يوجد ديواني وإن وجد نصف ديواني اشترته اليهود بسعر زائد وقصوه حتى صار القرش الكلب (٢) بستين نصفا وسبعين مع أنه كان إذ داك بخمسة وأربعين نصفا بالفضة الديواني، والريال صار بثمانين نصفا في المصارفة وكان داك الوقت بحمسة وخمسين بحساب الديواني والشريفي أبو طرة (٣) بمائة واثنين وعشرين نصف فضة فصار أهل التسبب يبيعون ما يتحصل لهم من الفضة على هذا الحكم فضاع رأس المال واشتد الأمر على الناس فاجتمع أهل الأسواق ودخلوا الجامع الأزهر وشكوا أمرهم للعلماء وألزموا العلماء بالركوب والتوجه إلى الباشا في شأن ذلك فركب العلماء معهم ومضوا إلى الباشا وعرفوه ضرورة الناس فعمل ديوانا حافلا وجمع الأمراء والصناجق وأغاوات البلكات وتشاوروا في ذلك فأجمع رأيهم بأن يقطعوا فضة جديدة بدار الضرب وتوزع على الصيارف بالقاهرة وينادى بإبطال المعاملة بالمقاصيص وإن كل من كان معه شيء منها يستبدلها بالوزن من الصيارف وكل من تعامل بالفضة المقصوصة يخرج الحاكم من حقه وان القرش الكلب بثلاثة وأربعين نصفا فضة والريال بحمسين والشريفي بتسعين والطرة بمائة نصف فضة لاغير، وأنزلوا أسعار المبتاعات وجعلوا لكل صنف سعرا معينا لايباع بأزيد منه وأجمعوا على أن يركب على أغا مستحفظان بالعمامة الديوانية المعروفة بالبيرشانة على رأسه والملازمين سماطين (٤) بين يديه والمحتسب وصاحب الشرطة وبائب القاضي في مقدمته، فصار يركب بهذه الهيئة ويمر في شوارع القاهرة ويتفقد الدراهم ويحرر الأرطال والسنج ويسأل عن أسعار (٥) المبيعات فمن وجده تعامل أو باع أو اشترى على خلاف الشرط سواء كان ذلك الشخص فلاحا أو تاجرا أو قبانيا بطحه في السوق وضربه بالمساوق الشوم حتى يتلف أو يموت وغالب من قام بعد الضرب وتوجه

<sup>(</sup>١) جاء عدوانا وظلما تساوى ١١١٣ في حساب الجمل.

<sup>(</sup>٢) القرش الكلب عملة هولىدية.

<sup>(</sup>٣) هو الدينار الذهب الذي ضربه السلطان مصطفى الثاني (١١٠٧ - ١١١٤هـ /١٦٩٥ - ١٧٠٣م).

 <sup>(</sup>٤) اى موازيين له.

<sup>(</sup>٥) أسار في الأصل.

إلى منزله مات بعد مدة يسيرة فهلك بسبب ذلك خلق كتير، وكان أغات مستخفظان في ذلك الوقت على أغا وهو رجل جبار سلك في الناس مسلك الحاكم بأمر الله العبيدى بل الحجاج بن يوسف فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

وفى سنة خمس عشرة (ومائة والف هـ/١٧٠٣م) أمر الباشا بقطع السقايف والدكاكين لتوسعة الطرق والأسواق فقطع الناس الدكاكين نحو ذراع أو ذراعين من الخارج فى الطرق ثم أمر بقطع الأرض وتمهيدها فحفروا نحو ذراع أو أكثر من الأسواق والمحلات حتى بانت الجدران.

ومكث محمد باشا واليا بمصر خمس سنوات إلى أن عزل فى شهر رجب سنة ألف ومائة وست عشرة ه/ ١٧٠٤م، وحضر مسلم سليمان باشا إلى مصر وكان إذ ذاك محافظا ببندر جدة فجعل إسماعيل بيك قائم مقام وأنزل محمد باشا فاسكنه فى منزل على أغا خازندار السعادة سابقا، ثم بعد مدة ورد الخبر بعزل سليمان باشا المذكور وولاية الوزير الأعظم مولانا الوزير رامى محمد باشا.

### الوزير رامى محمد باشا

ولى الوزارة العظمى في زمن السلطان مصطفى بن محمد، وكان بعد عزله من الوزارة محافظا بجزيرة قبرص ثم حضر منها إلى مصر يوم الاثنين سادس شعبان سنة ١١١٦هـ/١٧٠٤م.

وفى أيامه سنة سبع عشرة ومائة وألف (١١١٧هـ/١٧٥٥م) توقف النيل عن الوفاء وهرع الناس بالدعاء وطلب الاستسقاء فاجتمعوا جميعا على جبل الجيوشي وفي غيره من الأماكن المعروفة بإجابة الدعاء فاستجاب الله دعاءهم وأوفى النيل في حادى عشر شهر توت القبطى وهذا من النوادر، وقد أرخه بعضهم فقال:

فروى بعض <sup>(۲)</sup> البلاد وهبط سريعًا فحصل الغلاء وبلغ سعر القمح ستة قروش والفول مثله والعدس مائتا نصف فضة والشعير مائة نصف والأرز عشرة قروش وأبيع اللحم الضأن الرطل بثلاثة أنصاف فضة والجاموسي والبقرى بنصفين فضة والبيض كل ثلاثة بنصف فضة والسمن بستمائة نصف فضة والزيت البزر بثلثمائة وخمسين نصف فضة والدجاجة بثمانية أنصاف فضة والشمع الدهن بثمانية أنصاف، وعلى هذا فقس بوكثر الشحاذون في الأزقة والأسواق.

<sup>(</sup>١) عبارة دلله جبر الخواطر، تساوى ١١١٧ بحساب الحمل.

<sup>(</sup>٢) بعد في الأصل.

وفي سنة سبع عشرة لم يأت من اليمن ولا من الهند مراكب فعدم القماش الهندي وغلا البر القهوة حتى بلغ القنطار الفين وسبعمائة وخمسين نصفا فضة.

وفي سنة ثماني عشر (ومائة وألف هـ/١٧٠٦م) غلا الشاش فأبيع الفرحات خان بأربعمائة نصف فضة .

وفى سادس رجب من السنة (١١١٨هـ/٢٠٦م) وكان يوم الأربعاء ورد مسلم على باشا، وفى تاسعه نزل محمد باشا من القلعة بموكب عظيم إلى محل سكنه وهو منزل أحمد كتخدا العزب سابقا المطل على بركة الفيل قريبا من حمام السكران.

### على باشا

كان محافظا بقلعة دمشوار وحضر منها إلى مصر من طريق البحر فارسى فى ساحل بولاق يوم الاثنين تاسع شعبان (٢) فى نحو ألف ومائتين نفس أتباعه وأتباعهم، وفى يوم الخميس ثانى عشر شعبان سنة تمانى عشر ومائة وألف (ه)/١٧٠٦م طلع إلى القاهرة بموكب عظيم وشق من وسط القاهرة إلى القلعة المحروسة.

وفى سادس عشرينه (شعبان) (٣) وقعت فتنة بين العزب والمتفرقة وسببها أن رجلا من بلك العزب يسمى محمد أفندى كان كاتبا صغيرا فى وجاق العزب ثم بعد عزله تولى خليفة فى ديوان المقابلة (٤) وحصل له مهمة عزل بها من المقابلة ثم عمل سردارا فى ثغر اسكندرية على طائفة العزب وعمل كتخدا القابودان وركب فى المراكب وأشيع أنه غرق فى البحر فحلوا اسمه وجميع ماله من التعلقات فى أوجاق العزب وغيرهم ثم ظهر بعد ذلك وحضر الرجل إلى الديوان وصحح اسمه الذى فى العزب وجراياته وتعلقاته وبقى له بعض تعلقات لم يقدر على استحلاصها وظهر له من العزب عدم اهتمام به ومساعدة فى استخلاصها فلما رأى ذلك منهم توجه إلى بلك المتفرقة والتجأ لهم وسألهم أن يخرجوه من العزب ويدخلوه فى طائفة المتفرقة وجعل كل يوم يركب معهم إلى الديوان ويمر على باب العزب فبينما هو ذات يوم طالع إلى الديوان إذ وقف له جماعة من العزب وقبضوا على سرج (٥) فرسه وأنزلوه وحبسوه فى باب العزب وبلغ الخبر المتفرقة وهم فى الديوان وحضر محمد أمين بيت المال فى العزب وكان فى ذلك

<sup>(</sup>١) الحنكارى ععنى السلطاني . (٢) ثاني عشرين شعبان في أوضح الإشارات .

 <sup>(</sup>٣) في ثاني عشر رمضان في اوضح الإشارات.
 (٤) خليفة المقاملة هو المؤظف المسئول عن قيد دفاتر جمكية العساكر وسالياتات الأمراء والمشايخ والايتام وهو الذي يعطى

<sup>( 2 )</sup> حليمه المائلة هو الموظف المسئول عن فيد دفاتر جمحيه العسا كر وساليانات الا مراء والمشايخ والايتام وهو الذي يعطى التمكينات إلى أصحاب المرتبات؛ هامش أوضح الإشارات ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٥) سرع في الأصل.

اليوم نائبا عن باش جاويش العزب لتمرضه فعاتبه جماعة المتفرقة على ما فعله جماعته فاغلظ عليهم فى القول فأمسكوه من أطواقه وأرادوا ضربه فدخل بينهم المصلحون وحلصوه من أيديهم فنزل إلى باب العزب وأخبرهم بما فعل به المتفرقة فاحتمعت طائفة العزب ووقفوا على بابهم فلما مر عليهم جماعة من المتفرقة ذاهبين إلى منازلهم وهم محمد الابدال (١) والآخر صاوى (٢) على وجازوا باب العزب هجم عليهم طائفة العزب هجمة واحدة وضربوهما ضربا مؤلما وشجوهما وأنزلوهما من على الخيل ونهبوا ما على الخيل من العدة المحلاة وأخذوا ما على ظهورهما من ملبس وغيره، ولما وصل هذا الخبر المتفرقة اجتمعوا مع بقية الوجاقات وقعدوا في باب الينكجرية وانهوا أمرهم إلى الصناجق والأغاوات وأهل الحل والعقد وأقاموا كذلك ثلاتة أيام إلى أن وقع التوافق على نفى أربعة أنفار من باب الذين كانوا سببا لاشعال النار وهم أحمد كتخدا العزب ومحمد أمين بيت المال والشريف محمد باش أوده باشي ومحمد أفندي قاضي أو غلى الذي كان الباعث على ذلك وصمموا على نفيهم فوافق على ذلك العسكر جميعا فأنزلوهم من مصر القديمة في سفينة وتوجهوا بهم إلى جهة الصعيد مع جماعة محافظين عليهم.

وفى ثانى شهر ذى الحجة (٢) (١١١٨هـ) /١٧٠٧م عزل على أغا مستحفظان وتولى عوضه رضوان أغا كتخدا الجاويشية سابقا وركب فى مصر بالشعار المعلوم وقطع ووصل وولى وعزل وفيها أمروا أهل الأسواق أن يدمغوا الأرطال فى دار الضرب بالدمغة السلطانية وجعلوا ثمن الدمغة نصف فضة فتحصل من ذلك مال له صورة.

وفى سابع عشرى (٤) محرم سنة ١١١٩هـ/١٧٠٧م توفى إسماعيل بيك الدفتردار وولى منصبه أيوب بيك الذي كان أمير الحاج سابقا.

وفى سادس شهر صفر ورد أمر من السلطان أحمد أن يكون عيار الذهب اثنين وعشرين قيراطا لأن قبله كانوا يقطعونه على ستة عشر قيراطا.

وفى يوم الخميس تاسع شهر (°) صفر ورد أمر سلطانى بحبس محمد باشا الرامى وبيع ما يملكه من عدة وفرش وملابس وتجملات فحبس فى القلعة فى القاعة (١) المعروفة بيوسف صلاح الدين، وإبطال والى البحر الذى كان يتولى من باب العزب، وفيها دخل الحاج إلى القاهرة فى ثالث عشر صفر لتأخره بمكة عن العادة بسبب دخول مراكب الهند وطراء ما بها من الأقمشة.

<sup>(</sup>١) أنطال في أوضع الإشارات.

<sup>(</sup>۲) صارى في اوضح الإشارات.

<sup>(</sup>٣) ( ثاني عشر دي الحجة ؛ في أوصح الإشارات.

<sup>(</sup>٤) دسامع عشر، في الجرتي.

<sup>(</sup> ٥ ) ووفي ثامن عشر صفر ، في أوضح الإشارات.

<sup>( 7 )</sup> و في القاعة ؛ أصفتها ليستقيم المعنى.

وفي ربيع الثاني حبسوا جماعة من أتباع محمد باشا وهم الكتخدا والخازندار وغيرهم من أرباب الكلمة عنده.

وفى حادى عشر جماد الأول الموافق لسادس مسرى جبر النيل، وفى ١٨ جماد الآخر لبس إبراهيم بيك على منصب الدفتردارية عوضا عن أيوب بيك بموجب أمر سلطانى، وفيه عزل رضوان أغاه الينكجرية وتولى أحمد أغا ابن باكير أفندى عوضه، وفيه ورد خط شريف بإبطال نوبة محمد باشا ونفيه إلى جزيرة رودس فنزل من يومه إلى بولاق وأقام بها إلى أن سافر.

وفى تانى رجب قرئ أمر شريف بالديوان العالى بعزل على باشا وحبسه فى قصر (١) يوسف صلاح الدين ويستخلص منه ما عليه من الديون لتجار اسطنبول وجعل إبراهيم بيك الدفتردار قائم مقام إلى حين حضور الباشا الذى يتولى مصر من الديار الرومية، ففعلوا جميع ما ورد الأمر به وحبس على باسا وأبيعت موحوداته، وفى ثالثه وقعت فتنة بباب الينكجرية فعزلوا أحمد الفرنجى الذى كان رئيس الأوده باشية وحسين أغاه الاوده باشى ثم نفوهم إلى الطينة بدمياط، وفيها وردت الأخبار بولاية الوزير حسن باشا على مصر وقدومه إلى الإسكندرية.

### الوزير حسن باشا

قدم إلى مصر ثالث عشرى شعبان (٢) (١١٩هـ)، /١٧٠٧م وفي ٨ شعبان سافر الشريف يحيى بن بركات إلى مكة المسرفة بإذن من السلطان أحمد، وفيه فرَّ أحمد الفرنجي (٣) وحسين أغا من حبس الطينة ودخلا مصر ليلا فالتحاً الفرنجي أحمد إلى أغاه الجراكسة وأما حسين فالتجاً إلى باب التفكجية.

وفى خامس عشرينه طلع حسن ماشا إلى القلعة بآلاى، وفى سادس عشرينه اجتمعت الينكجرية بالباب بأسلحتهم لما بلغهم قدوم أفرنجى أحمد إلى مصر وقالوا لابد من نفيه إلى الطينة فعاند فى ذلك طائفة الجراكسة وامتنعوا من التسليم فيه وقالوا لهم لابد اننا ننقله من وجاقكم وساعدهم على ذلك بقية البلكات ولم يوافقهم الينكجرية على ذلك ومكثوا ببابهم ليلتين وكذلك فعل كل بلك ببامه، فلما رأى العلماء والفقهاء والأشراف تفاقم الأمر وخشوا من الفتنة اجتمعوا مع الصناجق وسائر أعيان البلد وأجمعوا على أن يجعلوه صاحب طبلخاناه (٤٠)، ولما تم

<sup>(</sup>١) قلعة في الأصل.

ر ٢) يتمن الحبرتي مع المؤلف في هذا التاريخ بينما ذكر أحمد شلبي في أوضح الإشارات أنه قدم يوم الأثين ٢٥ شعبان

<sup>(</sup>٣) افريح احمد عبد أحمد شلى والحيرتي.

<sup>(</sup> ٤ ) اى امير كبير يدق على مامه الطمل.

التوافق أرسلوا له القفاطين مع كتخدا الباشا وأرباب الدرك (١) وأحضروه إلى مجلس الأغا وقرءوا عليه فرمان الصنجقية وأنه إن خالف يكون عليه بخلاف ذلك فامتتل الأمر ولبس قفطان الصنجقية وطلع من منزل أغاة الجراكسة في موكب عظيم إلى منزله، وفي غاية شعبان نزل له الصنجق السلطاني على العادة والطبلخاناه.

وفى أيام حسن باشا، من الحوادث، أنه حضر كتخدا حسن باشا المذكور من طريق البحر بأوامر من جملتها بأن الذهب يحرر عياره على تلاث وعشرين قيراطا وأن يضربوا الزلاطة (٢) العثامنة بدار الضرب بالقاهرة وأحضروا سكة لذلك فامتنع المصريون من ذلك ووافقوا على تصحيح عيار الذهب فقط.

وفي شهر شوال ورد رجل من أتباع الوزير بأمر شريف من مضمونه بيع موجودات على باشا المسجون فباعوها في الديوان وعملوا مزادا وأحضر الدلالون جميعا.

وفى شهر ذى الحجة ورد أغا من الديار الرومية بطلب خازندار إبراهيم بيك الدفتردار وسببه أنه أنهى إلى السلطان إن لإبراهيم بيك مملوك يسمى خليل أتاه رجل دلال بقوس فأخذها وصار يجذبها ويتصرف بها وكان بجانبه رجل من أتباع الدولة فأخذ القوس من يد خليل وأراد جذبه فلم يستطع فتعجب من قوة خليل المذكور، ولما وصل ذلك الرجل إلى الديار الرومية كان قد استصحت ذلك القوس معه ليمتحن به أهل ذلك الفن فأخذه أهل دار السلطنة فلم يقدر أحد على جذبه، فاتصل خبره بالسلطان فطلبه فلما أمسكه تعجب من صعوبته فقال له الرجل صاحبه إن بمصر مملوكا عند إبراهيم بيك أو تر هذا القوس وصار يجذبه إلى أن يجتمع طرفاه، وزيادة على ذلك أن عنده مكحلة ثلاثون درهما يرمى بها الهدف وهو رامح على ظهر الحصان فأرسل السلطان في طلبه فكساه إبراهيم بيك كسوة تليق بخدم السلطنة وجهزه في غاية الحجة إلى الديار الرومية.

وفى يوم الأربعاء ٢٥ صفر ١١٢٠هـ/١٧٨م ورد قبودان يسمى جانم خوجه رئيس مراكب السلطنة الشريفة وطلع الديوان راكبا وخلفه بقية الرؤساء فلما اجتمع بالباشا أبرز له أمرا شريفا بتجهيز على باشا إلى الديار الرومية، ففى ثامن عشرينه جهز على باشا وأنزله إلى بولاق فى موكب فيه الصناجق والأغوات وحسن باشا بعسكره فأنزلوه فى التكلية (٣)، وفى خامس ربيع الأول سافر إلى الروم.

<sup>(</sup>۱) أي الحراس

<sup>(</sup>٢) عملة عثمانية تيمتها ٣٠ بارة.

<sup>(</sup>٣) هذه التكية كانت حاصة بالنقشيدية وكانت تقع بالقرب من مسجد أبو العلا وكانت تصيف الأمراء والغرباء والبازلين من السلطنة.

وفى سادس عشر جمادى الأولى أوفى البحر وجبر النيل ووافق غاية أبيب القبطى، وفى جمادى الآخر ورد العسكر الذين كانوا توجهوا للمراجعة في إبطال سكة الزلاطه والعثامنة وأخبروا بأن الملك أعفاهم من ذلك.

وفى ثامن عشر رجب (١) توفى أحمد كتخدا العزب المعروف بالقيومجى رحمه الله فإنه كان محبا للفقراء محسنا للناس صحيح الإسلام معتقدا في المجاذيب.

وفى ثانى عشر سوال (٢) اجتمع العسكر بالديوان وقالوا للماشا أن محمد بيك حاكم جرجا أنزل عربان المغاربة وأمنهم وهذا أمر يؤدى إلى الفساد فعزلوه وولوا رجلاً اسمه محمد من أتباع قيطاس بيك جعلوه صنجقا وألبسوه على جرجا وفى تانى عشرى القعدة سافر بالمراكب إلى جرجا.

وفى تاسع عشر شوال ورد من الديار الرومية باشا يسمى محسن زاده أخو كتخدا الوزير الأعظم فأدخله حسن باشا بموكب حفل وطلع القلعة فأبرز من يده خطاً شريفاً بعزل عوض بيك وولاية محمد باشا محسن زاده في منصبه فأنزل في غيط قراميدان إلى أن سافر صحبة الحاج.

ومن الحوادث في يوم الاثنين رابع عشرى (٣) شهر القعدة من السنة المذكورة ومن العالم المراح وقف على المراح ويلة ليشترى منه لحما فتشاجر مع حمّار عثمان أوضه باشي المتولى إذ ذاك بباب الشرطة فأعلم عثمان أوده (٤) باشي بذلك فأرسل أعوانه فقبضوا على المملوك وأحضروه إليه فأمر بحبسه في سجن الشرطة لحلاص مملوكة من يد الأوضه باشي فتفاوضا في الكلام إلى أن حصل بينهم مشاجرة ومنازعة فوضع الأوضة باشي القبض على محمد جاويش المذكور فأودعه السجن وتوجه عثمان إلى رئيس الأوضه باشه وهو إذ ذاك سليمان وبمقه وهو عبدالله (٥) وطلع إلى كتخدا مستحفظان وهو أحمد كتخدا مستحفظان وعرض عليه القصة فلم يرضوا له ذلك وأمروه أن يطلقه فرجع عثمان المذكور من الباب وأخرج محمد جاويش ومملوكه من السجن، ولما كان يوم الثلاثاء فرجع عثمان المذكور من الباب وأخرج محمد جاويش ومملوكه من السجن، ولما كان يوم الثلاثاء الأغوات في الديوان وطلبوا أن ينفوا أوده باشي المذكور فما وافقتهم الينكجرية على ذلك فطلعوا إلى الديوان وطلبوا عثمان المذكور للدعوى عليه فحضر وأقيمت عليه الدعوى بحضور الوزير حسن باشي

<sup>(</sup>١) في عاشر رجب ١١٢٠هـ في أوضع الإشارات.

<sup>(</sup>٢) في عشرين رحب سنة ١١٢٠ه في أوصح الإشارات.

<sup>(</sup>٣) رابع عشر مي الحبرتي .

<sup>( ؛ )</sup> تكتب احياما اوضة واحياما اوده.

<sup>(</sup>٥) (وبمقه وهو عبدالله) هكدا في الأصل، في الحرتي سليمان من عبدالله

وقاضي العسكر فآمر قاضي العسكر أن يحبس عثمان أوده باشي كما حبس محمد (١) جاويش فلم يرضوا خصامه بذلك وقالوا لابد من عزله ونفيه فلم يوافقهم الينكجرية على ذلك فطلب العسكر من الباشا أن يكتب لهم أمرا بنفيه فتوقف في ذلك فنزل العسكر مغضبين واجتمعوا بمنزل كتخدا الحاويشية وأنزلوا مطبخهم من نوبتخانه إلى منزل كتخدا الجاويسية صالح أغا وأقاموا به ثلاتة أيام ليلا ونهارا وامتنعوا من التوجه للديوان ، وفي يوم الأربعاء اجتمع أهل البلكات الست وتحالفوا أنهم على قلب رجل واحد واتفقوا على نفي عثمان اوده باشي المذكور، وفي يوم الخميس اجتمعوا على الصناجق واتفقوا أن يكونوا معهم على طائفة البنكجرية لأنهم لم يعتبرونا وأرسل الاسباهية مكاتيب لأنفارهم المحافظين مع الكساف بالولايات يأمرونهم بالحضور، وفي ذلك اليوم عزل أوده باشي وتولى خلافه بباب الشرطة، وفي يوم الجمعة ثامن عشري شهره حضر وقت الضحى إلى طائفة الينكجرية من يحبرهم أن العكسر يريدون قتالكم فأرسلوا جماعة القابجية (٢) إلى أنفارهم ليحضروا إلى الباب بآلة الحرب فاجتمعوا وانزعج أهل الأسواق وقفل غالبهم دكانه، وفي صبيحة يوم السبت اطمأن الناس وحلسوا في حوانيتهم، واستمر أهل الوجاقات الست في كل قليل يجتمعون ويتشاورون في أبوابهم وفي منزل محمد أغا المعروف بالشاطر ومنزل إبراهيم بيك أمير اللواء دفتردار، وفي يوم الأحد رابع عشر الحجة قدم محمد بيك الذي كان حاكما بصعيد مصر في جند كثيف وأتباع كثيرة، وطلع لديوان مصر على عادة حكام الصعيد المعزولين ولبس الخلع السلطانية ونزل إلى مسكنه بالصليبة، ثم أن أهل الوجاقات الست اجتمعوا على إِبطال المظالم المتجددة بالقاهرة وضواحيها وكتبوا ذلك في قائمة واتفقوا أيضا ان من كان له وطيفة بدار الضرب أو الأنبار والتعريف بالبحرين (٢) أو المذبح السلطاني لا يكون له جامكية في ديوان السلطان ولا ينسب لوجاق من الوجاقات وأن لا يحتمي أحد من الأسواق لوجاق منهم وأن ينظر المحتسب في أمورهم ويحرر موازينهم على العادة وأن يركب معه نائب من باب القاضي يباشر معه وأن لايتعرض أحد للمراكب التي تحمل الغلال السلطانية إلى الأنبار (٤) وأن يحمل الغلال المذكورة جميع المراكب التي ببحر النيل ولا يحتمي مركب مهم لباب من أبواب الوجاقات وأن ما يدخل مصر من بلاد الأمناء باسم الأكل لا يؤخذ منه عشر وأن لايباع شيء من قسم الحبوبات والقهوة

<sup>(</sup>١) عثمان في الاصل وهو سهو من المؤلف ومحمد حاويش هو الاصح.

<sup>(</sup>٢) القامجية هم البوامين والسعاة.

<sup>(</sup>٣) ذكر د.عبد الرحيم عبدالرحمن أن المقصود بالتعريف هو إرشاد السفن في البحر على يد المحارة أو رمان السفن والمقصود بالبحرين ساحلي مولاق ومصر القديمة.

<sup>\*</sup> إلا أننى أرى أن المقصود بالتعريف هو أخد التعريفة الحمركية من السعن في ميناتي بولاق ومصر القديمة وليس إرشاد السفى.

<sup>(</sup>٤) الاندار هي المحازن الحاصة بالغلال.

إلى جنس الفرنج وأن لا يباع الرطل البن زيادة على سبعة عشر نصفا فضة وأرسلوا القائمة المكتتبة بذلك إلى الباشا ليأخذوا عليها بيورلدى (١) وينادى به فى الأسواق فتوقف الباشا على إعطاء البيورلدى، ولما بلغ الينكجرية ما فعله هؤلاء اجتمعوا ببابهم وكتبوا قائمة نظير تلك القائمة بمظالم الحردة (٢) ومظالم اسباهية الوجاقات (٣) فلم يعتبروها وقالوا لابد من اجراء قائمتنا وإبطال ما يجب إبطاله فيها من المظالم، وفى يوم الأحد حادى عشرى شهره اجتمع أهل الوجاقات ومعهم الصناجق بباب العزب وقاضى العسكر ونقيب الأشراف بالديوان عند الباشا وأرسلوا يعرفون الباشا أن يكتب لهم بيورلدى بإبطال ما سألوا فيه والمناداة به وإن لم يفعل ذلك أنزلوه ونصبوا عوضه حاكما منهم وعرضوا ذلك على الأبواب الحنكارية (٤)، فلما تحقق الباشا منهم كتب لهم ما سألوه وكتب لهم قاضى العسكر حجة على موحبه ونرل بهما المحتسب الشرطة ونائب القاضى وأغا من أتباع الباشا ونادوا فى الشوارع بالقاهرة بإبطال جميع ما فى القائمة من المظالم والحوادث.

وفى يوم السبت سابع عشرى شهره (الحجة ١١٢٠هـ) / ١٧٠٩م توفى العالم الشيخ محمد النشرتي شيخ المالكية بالأزهر المعمور وكانت وفاته بعد الظهر وأُخَّر دفنه إلى صبيحة يوم الأحد وطلع المؤذنون على المنار يؤذنون الناس بالحضور للصلاة عليه، وصلى عليه من الأزهر ومشى في جنازته أمراء الصناجق وأعيان الناس على طبقاتهم وكان يوم مشهوداً، وفي عاية الشهر المذكور ختام سنة ١١٢٠هـ يوم الثلاثاء الموافق لغاية شباط الرومي ورابع برمهات القبطي كسفت الشمس في الساعة الثامنة منه واستمرت سبع عشرة درجة ثم انجلت.

ولم يزل أهل البلكات على جمعيات وتشاور إلى أن دخلت سنة ١١٢١هـ فاجتمع الينكجرية في يوم السبت رابع المحرم عند أغاتهم وحلفوا على المصحف الشريف أنهم على قلب رجل واحد واجتمع أنفارهم جميعا بالغيط المعروف بحسين كتخدا وتحالفوا لذلك، وفي يوم الثلاثاء سابع الشهر اجتمع أهل الوجاقات السبع بمنزل الأمير إبراهيم بيك دفتردار مصر وتصالحوا على أن ينكونوا كما كانوا عليه من المصافاة والمحبة بشرط أن ينفذوا جميع ما كتب في القائمة ونودي به ولا يعترضوا في شيء منه، ولم يستمر الصلح ولم ينتظم.

وفى ليلة السبت حادى عشره (من محرم ١٢١هـ) /١٧٠٩م وقع بالأزهر فتنة عظيمة وسببها أن السيخ محمد النشرتي لما توفي انحلت عنه وظيفة التدريس بالأقبغاوية (٥) فافترق

<sup>(</sup>١) أمر.

<sup>(</sup>٢) الحردة في الفارسية هي الشيء الصغير والشيء عير الهام والشيء المدقيق اللطيف والحردحي هو بائع الادوات المعدنية القديمة أو مائع الاشياء الدقيقة الصعد. أنظر تاصيل ما ورد في تاريخ الحبرتي ص ٨٦- ٨٧.

به بيسما فسر د. عربال الحردة بانها رسوم كانت تفرص على الملاهي والنساء العوالم والحواة ومن على شاكلتهم. انظر هامش أوصح الإشارات ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) اسباهية الوحاقات هي فرسان الفرق. (٤) الخنكارية أي السلطانية.

<sup>(</sup> o ) الابتغاوية في الأصل. والمدرسة الاقتعاوية تحمل رقم ٩٧ في فهرس وحريطة القاهرة للآثار الإسلامية بالقاهرة وتحمل

المجاورون بها إلى فرقتين واختلفوا في من يجلسونه للتدريس عوضا عن الشيخ محمد واختارت فرقة منهم الشيخ أحمد النفراوي وفرقة اختارت الشيخ عبد الباقي القليني، ثم أن الشيخ أحمد النفراوي أخذ حجة تقرير بالتدريس من قاضي العسكر وبيورلدي عليها من الباشا وأما الشيخ عبدالباقي المذكور فإنه لم يكن حاضرًا في القاهرة فأرسل له جماعة الشيخ النشرتي يستحثونه في الحضور فقبل أن يحضر جلس الشيخ أحمد النفراوي للتدريس فلم يمكنوه الجماعة القاطنين بها ومنعوه، ولما أن حضر الشيخ عبدالباقي اجتمع عليه جماعة الشيخ النشرتي وتعصبوا معه، فلما كانت ليلة السبت المذكورة حضر جماعة من المتعصبين من الشيخ أحمد النفراوي وكبسوا الجامع الأزهر واشهروا فيه السلاح وضربوا فيه البندق وجرحوا جماعة من أتباع الشيخ عبد الباقي وكسروا باب الاقبغاوية (١) وأجلسوا الشيخ أحمد في محل الشيخ محمد النشرتي ولما كان قريب العصر من اليوم المذكور اجتمعت طائفة من أتباع الشيخ عبد الباقي وكبسوا الجامع وقفلوا أبوابه وتحاربوا مع جماعة النفراوي فظفروا بهم فقتلوا من جماعة النفراوي نحو عشرة أنفار وجرحت جماعة كثيرون منهم ونهبت الخزائن وكسرت القناديل وحضر صاحب الشرطة في أعوانه لاخراج القتلي وتفرق المجاورون وخلا الجامع الأزهر من المصلين والقاطنين فيه، ولما كان يوم الأحد صبيحة الوقعة طلع الشيخ أحمد النفراوي إلى الديوان ومعه حجة الكشف على المقتولين فلم ينظر الباشا فيها لما علمه من تقدم الشيخ أحمد النفراوي بالعيب، فأمر الشيخ أحمد النفراوي بلزوم منزله وأن لا يخرج منه ولا يجتمع على أحد وأمروا الشيخ محمد شنن بالسفر إلى بلده لكونهم نسبوه إلى الميل مع الشيخ أحمد النفراوي، ووضعوا القبض على من طلع إلى الديوان خلاف الشيخ محمد والشيخ أحمد فأمر الباشا بحبسهم في العرقانة وكانوا اثني عشر نفرًا.

رجع إلى ما انقطع من أخبار العسكر: وذلك انهم نقضوا الصلح الأول وسببه ان الينكجرية قالوا لا نوافق على نقل دار الضرب من (7) مكانها إلى الديوان حتى تكتبوا لناحجة بأن ذلك لم يكن لخيانة ظهرت منا ولا لخوف عليها فامتنع اخصامهم من إعطاء حجة بذلك، ثم اتفق أهل البلكات الست على أن يعرضوا في شأن ذلك إلى الأعتاب السلطانية فإن أقرها في مكانها رضوا به وإن أمر بنقلها نقلت فاجتمعوا هم ونقيب الأشراف ومشايخ الأشاير (7) وأهل السجاجيد من ذوى البيوت (2) وكتبوا العرض المذكور ووضعوا عليه ختمهم ما علم الينكجرية فإنهم امتنعوا من ختم العرض، ثم أن العسكر أمضوا العرض من قاضى العساكر ومن الباشا وعينوا من كل بلك

<sup>=</sup> تاريخ سنة ٤٧٠هـ/ ١٣٤٠م وهي تقع على يسار الداحل من باب الجامع الازهر الشريف المسمى باب المزينين، وقد بناها الامير علاء الدين أقبعا عبدالواحد استادار الملك الماصر محمد بن قلاوون سنة ٧٤٠هـ/ ١٣٤٠م

<sup>(</sup>١) الابتغاوية في الأصل.

<sup>(</sup>٢) من ساقطة في الاصل، وقد كانت دار الضرب واقعة في باب الينكحرية.

<sup>(</sup>٣) أي شيوح الطرق الصوفية بمصر،

<sup>(</sup> ٤ ) أي شيخ السجادة البكرية وشيخ سحادة السادات الوماثية.

رجلاً وأغا من أتباع الباشا للسفر بالعرض إلى الروم، وفي سادس عشرى محرم سافروا من مصر، وأما الينكجرية فإنهم اجتمعوا ببابهم وكتبوا عرضا من عند أنفسهم إلى أرباب الحل والعقد من الينكجرية بالديار الرومية وعينوا للسفر به على أفندى كاتب مستحفظان سابقا وأحمد جوربجي وجهزوهم للسفر فسافروا في يوم الاثنين سابع عشرى محرم.

وفي ١٣ ربيع الأول لبس أمير الحاج قيطاس بيك خلعة على إمارة الحاج مقررا على العادة في صبيحة المولد النبوى كل سنة وكان أشيع أن رجلا سعى على منصب إمارة الحاج فلما بلغ الينكجرية ذلك اجتمعوا ببابهم لابسين سلاحهم وجلسوا خارج بابهم الكبير على طريق الديوان بناء على أنه إن لبس على إمارة الحاج شخص خلاف قيطاس بيك لا يمكنوه من ذلك فلما رأى الصناجق والأمراء ذلك منهم خافوهم وقالوا هذه أيام تحصيل أموال الخزينة العامرة ونحن نخشي أن يحصل أمر من هؤلاء الجماعة يؤدي إلى تعطيل المال فأجمع رأى الصناجق وأهل الوجاقات الست على أن ينفوا ثمانية أنفار من الينكجرية الذين بيدهم الحل والعقد ويخرجوهم من مصر إلى بلادهم التي في التزامهم تسكينا للفتنة وأن يقيموا ببلادهم إلى أن يأتي جواب العرض، فلما بلع الينكجرية ما ديره العسكر وما اتفقوا عليه بالليل اجتمعت الينكجرية ببابهم في عُدَدهم وعددهم، وأما أهل البلكات والأمراء والصناجق فلم يلتفتوا إلى ما فعله الينكجرية وقالوا لا بد من نفيهم وعزموا على محاربة اليكجرية واجتمعوا في أبوابهم متسلحين وكذلك الينكجرية اجتمعوا ببابهم وشحنوه بالأسلحة والمدافع والذخيرة من الأكل والشرب ونصبوا المدافع في جهات القلعة، فلما بلغ ذلك أهل القاهرة حصل لهم خوف وانزعاج وقفلوا الدكاكين وغالبهم أقام في منزله وذلك يوم الاثنين سابع عشر ربيع الأول، وأما طائفة الجاويشية فإنهم نقلوا مطبخهم من القلعة من النوبة إلى منزل كتخدا الجاويشية، وأما الباشا فإن طائفة الينكجرية عينوا محافظين على أبواب القلعة باب الميدان وباب المطبخ الموصل إلى القرافة (١) خوف من أن العسكر يستميلوا للباشا وينزلوه للميدان لأن العسكر كانوا طلبوا الباشا لينزل إلى قراميدان. وأرسلوا له كتخدا الجاويشية في شان ذلك لاجل ما يتداعوا مع الينكجرية على يد قاضي العسكر فلم تمكنهم الينكجرية من إنزال الباشا، وأما كتخدا الجاويشية ومن كان معه فإنهم عند عودهم من عند الباشا ماتخلصوا ونجوا من الخوف إلا بعد جهد.

وفى يوم الخميس عشرينه اجتمعت الصناجق والعسكر واختاروا محمد بيك الذى كان فى الصعيد أن يحاصر القلعة من جهة القرافة على جبل الجيوشي بالمدافع والعكسر ففعل ما أمر به وخافت العسكر أن يقع نهب في القاهرة فعينوا مصطفى أغا الجراكسة ليطوف في أسواق القاهرة وشوارعها كما يفعل في زمن عزل الباشا.

<sup>(</sup>١) هو الباب الذي يفتح حاليا على شارع صلاح سالم.

ومي يوم السبت ثاني عشري ربيع الأول اجتمعت الأمراء الصناجق والاسباهية بالرميلة وعينوا أحمد بيك أمير اللواء المعروف بفرنج وأحمد أغاة التفكجية (١) ليحاصروا الينكجرية من بابهم (٢) المتوصل منه إلى المحجر وباب الوزير ويمنع من يصل إليهم بالإمداد، وأما الينكجرية الذين كانوا بالقاهرة فاجتمعوا بباب الشرطة وتواطئوا على أن يكبسوا على العكسر المحافظين بالىاب ويكشموهم ويدخلوا إلى ماب الينكجرية، فلما بلغ ذلك الصناجق والعسكر عينوا إبراهيم بيك الشهير بالوالي ومصطفى أغاة الجراكسة وأغاة الجبجية (٣) في طائفة من الاسباهية فنزلوا إلى باب زويلة، ولما بلغ الينكجرية الذين تجمعوا في باب صاحب الشرطة تفرقوا فلما لم يبق منهم احد جلس مصطفى اغا في محل جلوس الاوده باشي وإبراهيم بيك في محل جلوس العسس وانتشرت طائفتهم في نواحي باب زويلة والخرق واستمروا ليلة الأحد على هذا المنوال، فلما كان صبيحة الأحد ثالث عشرينه طلع نقيب الأشراف وقاضي العسكر والعلماء وأرباب الأشاير إلى مدرسة الشيخونية (٤) بالصليبة وكتبوا فتوى بأن الينكجرية مالم يسلموا في هؤلاء المطلوب نفيهم والإجاز محاربتهم وأرسلوا الفتوى صحبة جوخه (٥) دار القاضي إلى باب الينكجرية، فلما قرئت عليهم تراخت عزائمهم وفشلوا عن المحاربة وسلموا في نفي المطلوبين إلا أنهم أرسلوا للعسكر يقولون لهم مالم يضمن لنا هؤلاء المطلوبين جماعة منكم من القتل وإلا لا نسلم فيهم فضمنهم الأمراء الصناجق وكتبوا لهم حجة بالضمان، فلما وصلتهم الحجة أنزلوا الأنفار الثمانية المطلوبين للنفي إلى أمير اللواء عوض بيك ورضوان أغا فتوجهوا بالثمانية أنفار إلى بولاق ومن هناك سافروا إلى بلاد الريف.

وفى يوم الخميس تاسع عشر (١) ربيع الآخر ورد أمير اخور صغير من الأعتاب الشريفة السلطانية إلى القاهرة وطلع إلى الديوان العالى وأبرز أمرين شريفين قرئا بالديوان بمحضر من الأمراء والصناحق والأغوات أحدهما بإبطال المظالم والحمايات (٧) بموجب القائمة المعروضة من العسكر على الأعتاب السلطانية، ونفى عطا الله المعروف ببولاق وأحمد جلبى ابن يوسف أغا وأن يحاسب تجار القهوة على مرابحة العشرة اثنى عشر بعد رأس المال والمصاريف، والأمر الثانى بنقل دار الضرب من قلعة الينكجرية إلى داخل الديوان العالى، وبناء قنطرة اللاهون بالفيوم، وأن يحسب ما يصرف عليهما من مال الخزينة العامرة.

(١) التفكجية أي الرماة بالبنادق. (٢) مكانة اليوم الباب الجديد الذي أنشاه محمد على.

17/

<sup>(</sup>٣) الجبجية هم صناع الأسلحة والذخائر والقائمون على حفطها وإصلاحها.

<sup>(</sup> ٤ ) مسحد الأمير شيحو أثر رقم ١٤٧ في فهرس وحريطة القاهرة للآثار الإسلامية وتاريخ انشائه ٧٥٠هـ/ ١٣٤٩م، يقابله عبر شارع شيحو بالصلية خانقاة وقة الامير شيحو ( اثر رقم ١٥٢) وتاريخها ٧٥٦هـ/ ١٣٥٥م.

<sup>(</sup>٥) حوخه أى ساعى.

<sup>(</sup>٦) تاسع عشرين في أوضح الإشارات.

<sup>(</sup>٧) الحماية كانت صريبة فرصها اعضاء أوجاقي الانكسارية والعربان على الصباع والتحار في مقابل حمايتهم لهم ثم امتدت الحماية إلى الاسواق والموانئ والكثير من الاسطة

وفى يوم تاريخه خرج أمر من الباشا برفع سنجاقية أحمد بيك المشهور بفرنج وإلحاقه بوجاق الكملية، وفى يوم السبت اجتمع أعيان مستحفظان بمنزل أحمد كتخدا الشهير بشهر غلان وأرسلوا خلف فرنج أحمد وتصالحوا معه وتعاهدوا على الصدق وأن لا يغدرهم ولا يغدرونه ومضوا معه إلى باب الكملية وأخذوا عرضه، وفى يوم الأحد ثانى عشر ربيع الآخر ركب الحمار بعد الضحى وطلع إلى باب مستحفظان فى جم غفير من الأودباشية وتقرر باش أوده باشى كما كان سابقا وعاد إلى منرله.

وفي يوم السبت غاية شهره رحع الأنفار الثمانية الذين كانوا نفوا من الينكجرية فأخرجوهم من وجاقهم ووزعوهم على أهل الوجاقات بمعرفة أمراء الصناجق والأغوات.

وفى يوم الأربعاء ثانى شهر جمادى الأول أرسل قاضى العسكر خلف مشايح الحرف وجمعهم جميعا بالمحكمة وعرفهم أنه ورد أمر شريف سلطانى يتضمن أن لا يكون لأحد من أرباب الحرف والصنائع علاقة فى أحد الوجاقات السبع فأجابوه بأن غالبهم عسكرى وابن عسكرى وقاموا على غير امتثال ثم بلغ القاضى أنهم أجمعوا على إيقاع مكروه به فخافهم وتغافل عن ذلك ولم يذكره بعد.

وفى هذه السنة أبطلت (١) طائفة الينكجرية ما كانوا يفعلونه سابقا من الاجتماع بالمقياس وعلى الأسمطة والجمعيات وغيرها عند تنظيفه، وفى يوم الخميس ثانى شهر جمادى الثانى الموافق للرابع من شهر مسرى كان وفاء النيل وقطع السد صبيحة يوم الجمعة ثالث الشهر، وفى خامس عشره تم بناء دار الضرب التى أحدثوها داخل دار الحكم بالقلعة وضربت بها السكة وكانت قبل ذلك معملا للبارود فعملوها دار ضرب ونقلوا معمل البارود إلى محل بجوارها، وفى يوم الثلاثاء ثامن عشرى شهره لبس إبراهيم بيك أبو شنب أميرا على الحاج المصرى عوضا فى ذلك عن أمير اللواء قيطاس بيك وتولى قيطاس بيك دفتردارية مصر المحروسة عوضا عن إبراهيم بيك المذكور بموحب خط شريف ورد من الأعتاب الشريفة السلطانية.

وفى يوم الجمعة تاسع عشرى رجب (٢) توفى السيد الشريف حسن أفندى نقيب الأشراف القاطنين بالقاهرة وأقطارها وكان هذا المنصب لجده ولأبيه وعمه وبموته انقرضت دولتهم وكانت جنازته حفلة جمعت الخاص والعام رحمه الله تعالى، وأقيم فى منصب النقابة السيد مصطفى ابن سيدى أحمد الرفاعى إلى أن يرد خبر من الديار الرومية.

وفي يوم الاثنين تاسع عسري (٣) رمضان من السنة الموافق لخامس عشري هاتور القبطي وردت الأخبار من الديار الرومية بعزل حسن باشا وولاية إبراهيم باشا القبودان ووردت منه

<sup>(</sup>١) أبطل في الأصل. (٢) سابع رجب في أوصح الإشارات.

<sup>(</sup>٣) تاسع عشر في الحرتي، وتاسع رمضان في أوصح الإشارات.

مكاتيب لحسن باشا المذكور أن يكون نائبه في الحكم إلى أن يرد عليه ولم يفوض أمر النيابة لأحد من صناحق مصر كما هي العادة، وفي يوم الأحد ثاني عشرى شوال (١) الموافق لكيهك القبطي ترادفت الأمطار بكثرة وسالت الأودية حتى زاد النيل المبارك مقدار خمسة أذرع وتغير لون مائه إلى البياض لكثرة ممازجة الطفل للماء في الأودية واستمرت الأمطار تغب وتمطر إلى غاية شوال، وكانت مدة حسن باشا المذكور خمسة وعشرين شهرا سنتان وشهر وابتداؤها من غرة رمضان سنة ١١١هم، ثم في يوم الخميس خامس عشر شهر القعدة نزل حسن باشا المذكور من القلعة بالآي حفل على العادة يقدمه الصناجق والأغاوات إلى منزل الأمير يوسف أغات البنات بالسراى السلطانية في سويقة عصفور (٢).

## ذكرولاية الوزير إبراهيمر باشا القبودان

كان قدومة من البحر إلى الإسكندرية، وقدم إلى ثغر بولاق يوم الاثنين تاسع عشر شهر ذي القعدة من السنة المذكورة (١٢١هـ)/١٧١٠م وطلع إلى الديوان بالآي عظيم في يوم الخميس ثاني عشرين (٦) شهره، وفي يوم الأحد الموافق لخامس عشرى أمشير القبطي كان ابتداء محرم الحرام افتتاح سنة ١٢٢هم، وفي يوم الأربعاء رابع عشرين شهره اجتمع أهل البلكات السبعة بسبيل على باشا بجوار الإمام الشافعي واتفقوا على نفي ثلاثة أنفار من بينهم، وفي صبيحة يوم الخميس خامس عشريه نفوا من اختياريه الجاويشية قاسم أغا وعلى أفندي كاتب الحوالة ومن وجاق المتفرقة على أفندى المحاسبجي وسببه أنهم اتهموهم بأنهم يجتمعون (٤) بالباشا ويعرفوه في كل وقت عن الأحوال وأنهم أغروا الباشا على قطع الجوامك المكتتبة بأسماء أولاد وعيال والجوامك المرتبة على وقف، واتفق أنه مات جماعة فضبط جوامكهم التي باسم أولاد وعيال للمحلول وأن العسكر راجعوه فلم يوافقهم على ذلك فلما كان يوم الثلاثاء ثاني عشري صفر من السنة اجتمعت اختيارية البلكات يراجعون الباشا في عدم معارضة الوقف وأولاد وعبال فلم يوافقهم، وتكلمت العساكر في إنزاله ثم أنهم راجعوه المرة الثانية فقال أنا لا أسلم إلا لمن ينقل اسمه إلى أحد الوجاقات السبعة فمن نقل اسمه لا أعارضه فرضوا بذلك وأخذوا فرمان على ذلك، ثم بعد ذلك ورد سلحدار الوزير من الديار الرومية ومعه أوامر شريفة خطابا لإبراهيم باشا بإبطال أسماء أولاد وعيال وأن من عاند في ذلك يؤدب بما يقتضيه رأى الحاكم، فلما قرئ ذلك عليهم أذعنوا بالطاعة فكتب الوزير المشار إليه في الوقت بيورلديا بنفي ثلاثة من اختيارية العزب فلم توافق العسكر وأبطلوا ما أراده وكتبوا في شأن ذلك

 <sup>(</sup>١) ثانى عشر شوال في أوضح الإشارات.
 (٢) سويقة عصفور شارع يقع في حي الداوودية بالقاهرة

<sup>(</sup>٢) ثاني عشر في الأصل. (٤) يحتمعوا في الأصل.

عرضا للاعتاب العالية يستعطفونه في إبقاء ذلك، وتوجه سبعة أنفار من الأبواب السبعة إلى الديار الرومية.

وفى يوم الخميس غاية ربيع الأول (١) لبس ايواز (٢) بيك قفطانا بإمارة الحاج المصرى عوضا عن إبراهيم بيك لضعف مزاجه ووهن قوته، وفى يوم الخميس سادس جمادى الأولى سنة عوضا عن إبراهيم ورد أمر سلطانى قرئ بالديوان مضمونه أن وزن الفضة زائد عن وزن استنبول وانكم تقطعوها على وزن استنبول وأن تضربوا سكة الجنزرلى (٣) ظاهره وتحرروا العيار على ثلاثة وعشرين قيراطا.

وفى يوم الخميس تالث عشر جماد أول (1) من السنة ورد من الديار الرومية نقيب على الأشراف بالديار المصرية يسمى عبدالقادر فاستقبلوه الأشراف وأنزلوه بمنزل الشريف أحمد الخشاب ببولاق وهو إذ ذاك باش جاويش الأشراف، فأقام يوما وفى صبيحة اليوم الثانى وجد مذبوحاً فى فراشه ولم يعلم ذابحه وأخذ باش جاويش المذكور ووضع بالسجن بالعرقانة بالديوان واتفقت الأشراف على إقامة السيد محمد كتخدا عزبان قائم مقام فى النقابة لامتناع السيد مصطفى ابن الرفاعى عن توليها ووافق تاريخه (ذبح عبدالقادر) (٥).

وفي غاية جماد الأول المذكور كان وفاء النيل المبارك الموافق لثاني عشرين أبيب القبطي وكسر السد صبيحة يوم الاثنين، وفي ذلك قال بعض الفضلاء مؤرخا:

نيل سعيد جاء يسعى في الهنا وبتاني العشرين فك ختامه وبه المسرة أرخت لأبيبها فاحسب ترى يوم الوفا كتامه

وفى يوم الأربعاء ثانى شهر رجب من السنة زلزلت الأرض من الساعة الثامنة من ذلك اليوم، وفى يوم الخميس ورد سلاخور (٦) من الديار الرومية فأبرز أمرًا شريفًا قرئ بالديوان العالى مضمونه إبقاء علوفة أولاد وعيال والمرتبات التي عرض في شأنها كما. كانت ولكن بعد اليوم لا يكتب في التذاكر أولاد وعيال ولا يجعل الجامكية مرتبا على جهة وقف.

<sup>(</sup>١) ربيع آخر في اوضح الإشارات.

<sup>(</sup> ۲ ) رئیج اسر عی ارسع ا ( ۲ ) عوص بالعربیة .

<sup>(</sup>٣) الحزرلي عملة ذهبية اتخدت اسمها من الجنزير الذي يشبه السلسلة على حواف العملة وقد سكت هده العملة أيام السلطان أحمد الثالث (١٧٠٣ ـ ١٧٣٠م)، وكلمة جنرير تحريف للكلمة الفارسية رنجير ععني السلسلة، وكلمة لي اداة النسب التركية لذلك فالجنزرلي هو ذو السلسلة.

<sup>(</sup>٤) سادس جماد أول في أوضع الإشارات.

<sup>( ° )</sup> ذبح عبدالقادر تساوٰی ۱۱۲۲ بحساب الجمل وهی کالتالی ذ= ۵۰۰، ب = ۲، ح = ۸، ع = ۷۰، ب = ۲، د= ۱، ایت الله ۱۱۳۰، ق = ۱۰، و ۱ = ۱، د = ۱، و ا = ۱، د = ۱، د و ا

<sup>(</sup>٦) هو المسئول عن اصطلات السلطان.

## خليل باشسا

تولى مصر وهو والى بصيدا من أعمال الشام، وقدم إلى مصر من البر فى يوم التلاثاء عسرين شهر شعبان سنة ١١٢٢ه (١) جعل الله قدومه مباركا على المسلمين، وقبل قدومه بيوم قدم من الديار الرومية مصطفى أفندى المعروف بايكجى زاده نقيبًا على السادة الأشراف الطالبين بالديار المصرية.

وفى يوم الجمعة ثانى عشر (٢) ذى القعدة ورد أمير اخور كبير من طرف السلطنة العلية يطلب ثلاثة آلاف من العسكر المصرى وصنحقا للسفر على كفار مصقو (٣)، وكانت نوبة السفر لحمد بيك حاكم جرجا حالاً فتعذر سفره فأقيم مقامه إسماعيل أغا تابع ذو الفقار بيك أمير الحاج سابقا وألبسوه قفطان السنجقية وأمده محمد بيك المذكور باربعين كيساً مصرية وجعله بدلاً عنه وألبس القفطان يوم الأحد ثانى عشر الحجة.

وفي يوم الاثنين عشرين شهر ذى الحجة (٤) الحرام (١٢٢ هـ/١٧١١م) توفى شيخ السنة وشيخ السادة المالكية الشيخ محمد الزرقاني وأذن المؤذنون على المنابر بالحضور للصلاة على الجنازة، وكان هلال المحرم سنة ١١٢٣ه يوم الخميس الموافق لرابع عشر القبطى وسابع شباط (٥) الجنازة، وكان هلال المحرم سنة ١١٢٩ه يوم الخميس الموافق لرابع عشر العالى وشتى من وسط القاهرة إلى بولاق، وفي يوم الأربعاء رابع عشر محرم سافر العسكر من بولاق، وفي يوم الجمعة اجتمعت طائفة مصطفى كتخدا القازد غلى وتبعهم من أعيان الينكجرية خمسة عشر نفرا واتفقوا أنهم لا يرضون افر أحمد أوده باشي في باش اوده باشية (١) بل يلبسونه الضلمة (٧) أو يجعلونه جوربجي في الوجاق (٨)، وإن لم يرض بأحد هذين الشرطين أعطونا عرضنا لنذهب لاى أوجاق نريده، وكان الاجتماع بباب العزب وساعدهم على مطلوبهم أصحاب البلكات الست وصمموا على فر أحمد وعلى أن يرجع الأنفار الثمانية الذين كانوا أخرجوهم من وجاق البنكجرية إلى الوحاق الأول، واستمروا بباب العزب مصممين على عزمهم، ومست الأمراء البنكجرية إلى الوحاق الأول، واستمروا بباب العزب مصممين على عزمهم، ومست الأمراء البنكجرية إلى الوحاق الأول، واستمروا بباب العزب مصممين على عزمهم، ومست الأمراء

<sup>(</sup>١) دكر أحمد شلبي في أوصح الإشارات ص ٢٢٨ أنه قدم يوم الأثين سامع عشر شعبان.

<sup>(</sup>٢) ووي حامس عشر القعدة ع في أوصع الإشارات

 <sup>(</sup>٣) موسكو عاصمة روسيا.
 (٤) ١ الاثين تاسع عشر الحجة ، في أوضح الإشارات.

<sup>(</sup>٥) شباط هو فبراير.

<sup>(</sup>٦) المقصود بدلك أنه يكون المسئول عن كتيبة في الجيش الانكشاري.

<sup>(</sup>٧) الضلمة هي جنة من الحوخ.

<sup>(</sup>۸) جورىجى تعادل رتبة ىقيب.

الصناجق بينهم وبين أغاوات الوجاقات الست وصاروا يجتمعون تارة بمنزل قيطاس بيك الدفتردار وتارة بمنزل إبراهيم بيك أمير الحاج سابقا، فلما كان يوم الجمعة ٢٣ محرم أجمع رأى الجميع على أن ينقلوا الثمانية أنفار المذكورين (١) ومن انضم إليهم من أهل الوجاق إلى أوجاق العزب وكانوا ينوفون عن ستمائة رجل منهم ثلاثة من الكتخدائية وعشرة من الجوربجية والباقى من الأنفار الينكجرية، وعرضوا في شأن ذلك للباشا، فاتفق الأمر على أن من كان منهم مكتوبا بالسفر موصقوا يذهب للسفر ومن لم يكن مكتوبا يعطى عرضه بالذهاب إلى أوجاق العزب، وحضر كاتب العزب وكاتب الينكجرية في المقابلة (٢) فأخرجوا من كان اسمه في الغزاة وما عداه وحضر كاتب العزب وكاتب الينكجرية في المقابلة (٢) فأخرجوا من كان اسمه في الغزاة وما عداه أعطوهم عرضهم وتفرقوا على ذلك، ووقع الحث على سفر الغزاة وعدم إقامتهم بمصر وأن يلحقوا بالمسافرين في الإسكندرية، وفي عشرين ربيع الأول سافر العسكر من ثغر الإسكندرية إلى جهة الروم.

وفى ١٣ صفر الخير قدم ركب الحجاج صحبة أمير الحاج عوض بيك، ولما استقروا بمنازلهم الجتمع الأمير حسن جاويش تابع القازدغلى الذى كان بزدار (٢) القطار والأمير سليمان جوربجى الذى كان بزدار (٥) بندر جده وطلبوا الذى كان بردار (١٠) القبر الشريف وإبراهيم جوربجى الذى كان بزدار (٥) بندر جده وطلبوا عرضهم من باب الينكجرية فتوجه لهم اختيارية الينكجرية واستعطفوهم على أن لا يخرجوا من الوجاق فما وافقوا على ذلك، وفي يوم ٢٣ صفر المذكور طلب موسى جوربجى تابع ابن ميرزا أن يخرج أيضا من الوجاق وتوجه إلى باب الجملية وينقلوا اسمه إلى الجملية فلم يوافقه على ذلك رضوان أغاة الجملية، فذهب موسى جوربجى إلى إبراهيم بيك وعوض بيك وقيطاس بيك وسألهم أن يشفعوا له في ذلك فشفعوا عند رضوان أغا في أن يقبل موسى جوربجى فلم يوافقهم على ذلك فاتفق رأيهم على أن يعرضوا للباشا أن يعزل رضوان أغا المذكور ويولى مكانه على أغاة الينكجرية سابقا وأن يعزل سليمان كتخدا الجاويشية ويولى عوضه إسماعيل أغا تابع إبراهيم بيك فامتنع الباشا من ذلك، فلما رأوا امتناع الباشا أخذوا الصندوق من منزل رضوان أغا واجتمعوا بمنزل باش جاويش الجملية، واجتمع أهل كل أوجاق ببابهم واستمروا على ذلك ثلاثة أيام، وأما الينكجرية فإنهم اجتمعوا جميعا بباب العزب (٢) وقطعوا الطرق المتوصل منها إلى

<sup>(</sup>١) المذكور في الأصل.

<sup>(</sup> ٢ ) المقاملة هو الديوان الذي تحفظ فيه دفاتر جامكيات العساكر وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) سردار مي أوصح الإشارات والجبرتي .

<sup>(</sup> ٤ ) سردار في أوضح الإشارات والجبرتي .

<sup>(</sup>٥) سردار في اوضح الإشارات والحبرتي.

<sup>(</sup>٦) باب العزب هو المواحه لحامع السلطان حسن.

القلعة إلا باب القلعة المعروف بباب المطبخ (١)، ثم أرادوا قطع الماء عن القلعة فتوجهوا للسواقي بمصر(٢) فمنعوهم العسكر من الوصول إليها(٣)، فكسروا خشب السواقي التي بحارة اليسار(١) وقطعوا حبالها(°) وكسروا قواديسها(٢)، ثم أن رجلا من نفر الينكجرية حضر من طريق المحجر(٧) ليطلع إلى القلعة فضربوه العزب وشجوه وأخذوا سلاحه ومنعوه من الخروج فمضى من طريق الجبل ودخل من باب المطبخ واجتمع بفرنج أحمد وبقية الينكجرية وعرفهم حاله وذلك في يوم الخميس ٢٧ صفر فاخذه جماعة من الينكجرية ومضوا به إلى الديوان وعرضوا حاله على خليل باشا وقاضي العسكر فلما رأوا ذلك قالوا هؤلاء صاروا بغاة خارجين عن الطاعة وحيث شرعوا في قطع الطريق علينا ومنعونا من الماء والزاد وأخافوا الناس وسلبوهم فقد جاز لنا أن نحاربهم، ثم أن أحمد أوده باشي استأذن خليل باشا في محاربة باب العزب وضربهم بالمدافع والمكاحل فأذن له في ذلك، ومن ذلك الوقت حاشوا قاضي العسكر عند الباشا وأخافوه من النزول فمكث عند الباشا إلى يوم نزول الباشا مدة ثمانية وستين يوما، فلما رجع من الديوان شرع في المحاربة وضرب مات العزب بالمدافع وذلك بعد الزوال إلى بعد العشاء وقتل من العزب نحو أربعة أنفار بالمحجر، ثم في صبيحة ذلك اليوم الذي هو يوم الجمعة ثامن عشري صفر(^) اجتمع من الأمراء الصناجق الأمير عوض بيك أمير الحاج والأمير إبراهيم بيك وقانصوه ميك ومحمود بيك ومحمد بيك تابع قيطاس بيك وعثمان بيك بن سليمان بيك بمنزل قيطاس بيك الدفتردار واتفقوا على أن يلبسوا آلة الحرب ويذهبوا إلى الرميلة ليحاربوا الينكجرية، فأخبروا أن أيوب بيك ركب مدافع على طريق المارين على منزله وعلى قلعة الكبس (<sup>٩)</sup> وربما أنهم إذا طلعوا إلى الرميلة يكبس أيوب بيك منازلهم ويمهبها فامتنعوا من الركوب وجلسوا في منازلهم وهم

(١) باب المطمح هو المفتوح حاليا على شارع صلاح سالم شرق القلعة.

(٣) إليهم في الأصل.

(٥) حيالهم في الأصل.

(٧) طريق المحمر هو طريق الصعود الحالي للقلعة الذي باوله حامع المحمودية.

(٨) ١٢ صفر في اوصح الإشارات.

<sup>(</sup>٢) السواقى هى سواقى المجراة التى تمقل الماء إلى االقلعة، والتى تقع فى ميدان فم الحليج الآن حنوبى قصر العينى، وهده المجراة تحمل رقم أثر ٧٨ مى فهرس وخريطة القاهرة للآثار الإسلامية باسم قناطر المياه وتاريخها ٩١٤. ٩١١هـ/ ١٥٠٦ م ٨ ٥٠٨ وهى من إنشاء السلطان قانصوه الغورى، وهذه القناطر المتصلة مها مجرى للمياه باعلاها ينقل الماء إليه عن طريق السواقى.

ر ع ) كان بعرب اليسار سواقى تنقل الماء إلى القلعة وباقى منها الآن ساقية للناصر محمد بن الاوون تحمل رقم اثر ٣٦٩ بتاريح ٧١٢ هـ.

<sup>(</sup> ٢ ) قواديسهم مى الأصل، والقواديس هي الاواتي الفخارية أو المعدنية التي تملأ بالماء من بعر السواقي لترفعه لتصبه في حوص باعلى الجراة

<sup>(</sup>٩) ما زالت المنطقة التي كان مها بيت أيوب بيك تعرف إلى اليوم باسم حوش أيوب بيك بشارع مراسينا بالسيدة ريسب مالقاهرة على طريق الكبش.

متسلحون خوفًا من أن يطرقهم العدو، وأما افرنج أحمد فإنه استمر على الحرب مع العزب ثلاثة أيام لا يفتر عن ذلك، وأما ما كان من رضوان أغا فإن طائفة من نفره اجتمعوا عليه وقالوا له نحن لا نرضى أحدًا سواك ولا نرضى من لم يرضاك وسالوا على من كان سببًا للفتنة فقالوا سليم جوربجي ومحمد أفندي بن طلق وأحمد جوربجي نوالي، فقالوا لا نرضي هؤلاء الأربعة بعد اليوم أن يكونوا اختيارية(١) علينا، ثم ركبوا وتوجهوا إلى منزل قيطاس بيك وأرسلوا من كل بلك (٢) اثنين من الاختيارية إلى منزل أيوب بيك يطلبون رضوان أغا، وركبوه في موكب عظيم وكتبوا تذاكر للأربعة اختيارية المذكورين أنهم يلزموا بيوتهم ولا يركبوا لأحد ولا يجتمع بهم آحد، وأرسلوا لهم التذاكر مع جاويشية الباب، ثم أن رضوان أغا ركب في موكبه إلى منزل أيوب بيك وأجروا المذاكرة بسبب الصلح بين العزب والينكجرية واتفقوا في الشروع في الصلح وكتبوا تذكرة لأحمد أوده باشي أن يبطل المحاربة، فلما وصل إليه الرسول بالتذكرة أبي الصلح وصمم، فلما رأوا امتناعه كتبوا عرضا للباشا من لسان الأمراء الصناجق وأغاوات الأوجاقات الحمسة يطلبون منه أمرًا بمنع ضرب المدافع والمحاربة، فأرسل الباشا أمرًا لأغاة الينكجرية أن لا يضرب مدافع بعد اليوم ولايتحارب أحد من الينكجرية مع العزب فامتثل الأمر، ثم أن الصناجق والأغاوات أرسلوا يطلبون جماعة من اختيارية الينكجرية ليتكلموا معهم في الصلح فأجابوا إلى الحضور غير أنهم تعللوا بأن طريقهم مقطوعة بسبب العسكر الذين في المحجر وأنه لا يمكنهم المرور عليهم فأرسلوا إلى الأمير حسن كتخدا العزب أن يرفع نفره الذين بالمحجر فأرسل لهم من أحضرهم وخلت الطريق فأجمع رأى الينكجرية على إرسال على حسن كتخدا سابقًا وأحمد بن مقسيز كتخدا سابقا فاجتمعوا بالعسكر والصناجق بمنزل المرحوم اسماعيل بيك وحضرهم جميع أهل الحل والحزم وتشاوروا في إخماد هذه الفتنة وعقد الصلح وأرسلوا بذلك خبرا إلى باب الينكجرية، فقالوا الينكجرية نحن لا نأبي الصلح إلا أننا لا نرضي هؤلاء الثمانية أنفار الذين هم سبب الفتنة أن يكونوا في أوجاق العزب بل يتوجهوا إلى أوجاقاتهم الذين كانوا فيها من حين نفيهم، وإذا توجهوا إلى أوجاقاتهم لا يقيموا بمصر بل يذهبوا إلى البلاد التي خارج مصر وان يسلموا الأمير حسن الاخميمي للباشا يفعل به ما يشاء، فلما عاد الرسول إلى الصناجق بالجواب أرسلوا لباب العزب يعرفونهم عن المراد فلم يرضوا بذلك الشرط وقالوا الجميع من فم واحد لا نوافق على ذلك ولا نرضاه فعند ذلك أرسل الأمراء الصناجق كواخيهم صحبة اختيارية الوجاقات لفرنج أحمد يتشفعون عنده بأن الأنفار الثمانية يرجعوا لأوجاقاتهم التي كانوا فيها قبل بشرط أن يعفوهم من النفي وأن لا يطلب الأمير حسن منهم، فلم يوافق أحمد اوده باشي على

<sup>(</sup> ۱ ) اختيارية بمعى كمار وزعماء.

<sup>(</sup>٢) بلك أي فرقة.

ذلك وقال إن لم يرضوا بشرطي وإلا حاربتهم ليلاً ونهاراً إلى أن أخفى باب العزب بالمدافع وأجعله بلاقع، فتفرقوا على غير صلح، ثم في يوم الأربعاء رابع شهر ربيع الأول اجتمعوا الأمراء الصناجق والأغاوات بمنزل الأمير إبراهيم بيك بقناطر السباع(١) واتعقوا على إيقاع الصلح بين الفريقين وإجرائه على كل حال واجتهدوا في إتمام ذلك وكتبوا حجة على أن كل من صدر منه بعد اليوم ما يخالف رضي الجماعة يكون خصم الجماعة المذكورين جميعا وكلموا أيوب بيك في أن يرسل لأحمد اوده ماشي بصورة الحال وأن يمنع المحاربة إلى أن يتم الأمر المشروع فيه، فبطل الحرب ومكثوا نحو خمسة عشر يومًا لا يتحارب أحد مع أحد وانتظروا الصلح، وأما أحمد أوده باشي فإنه في مدة المهادنة شرع في تحصين جوانب القلعة ونصب المدافع وبناء المتاريس وإحضار البارود والرصاص والبكسماط(٢) وخزن الماء في الصهاريح وفي أثناء ذلك حضر محمد بيك حاكم الصعيد ونزل في المكان المعروف ببساتين الوزير(٣) ومكث به ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع دخل القاهرة في جموع كثيرة من عسكر وعرب مغارته وهوارة ونزل بالمكان المعروف ببيت آق بردى(٤) بالرميلة ثم تهيأ للحرب مع العسكر الذين في جامع السلطان حسن فحاربهم من منزل يوسف أغا الجراكسة سابقا فلم يمكنه الظفر بهم وقتلوا من جماعته مقدار تلاثين نفرًا، وكان الرئيس على العسكر الذين في السلطان حسن محمد بيك تابع قبطاس بيك مع من انضم إليه من اتباع إبراهيم بيك وعوض بيك ومماليكهم وتترسوا من جهة سوق السلاح ووضعوا المتاريس في باب الجامع وشبابيكه فكانت النصرة لمحمد بيك الصغير على الكبير وقتل في هذه الوقعة من أتباع محمد بيك من قتل وقام من محله وتوجه إلى رأس طولون عند سوق السفراخ(°) وجعل له هناك متاريس، ثم أنه هجم على طائفة العزب الذين كانوا في سبيل المؤمنين(١) على حين غفلة هو وذو الفقار تابع أيوب بيك فتحاربوا حربًا عظيمًا قتل فيه جماعة من الفرقتين ثم أن العزب لم يطيقوا المقاومة فتركوا لهم السبيل وتوجهوا إلى باب العزب وعين محمد بيك حماعة من عسكره في سبيل المؤمنين وأما ما كان من أمر الينكجرية فإنه توجه لهم الشيخ الخليفي أحد علماء الشافعية بالأزهر وتكلم مع فرنج أحمد وبقية الاختيارية في أمر الصلح فقام عليه أحمد قومة عظيمة واسمعه كلامًا لا يليق وأرسل إلى الطوبجية(Y) وأمرهم مضرب المدافع فضربوها على حين غفلة فانزعج الناس من ذلك فقام الشيخ عندما سمع ضرب المدافع ومضى من حيث جاء، وكان السبب في ذلك إفتاء طائفة من العلماء لهم بجواز محاربة من كان

<sup>(</sup>١) قناطر السباع هي ميدان السيدة زينب حاليا وما حوله.

<sup>(</sup>٢) البكسماط أو النقسماط هي الخبر الحاف. (٣) هي حي البساتين حاليا جنوبي القلعة والإمام الشافعي.

<sup>(</sup>٤) يقع هذا البيث خلف جامع (مدرسة) السلطان حسن.

<sup>(</sup>٥) ما رالت حارة الفراخة موجودة للآن سعى طولون بالقاهرة متفرعة من شارع الصليبة.

<sup>(</sup>٦) اثر رقم ١٤٨. (٧) الطريحية هم المدمعجية.

مع قيطاس بيك الدفتردار ومن انضم إليه من الصناجق والعسكر، وأفتت طائفة أخرى من العلماء للعساكر المحاربين بجواز قتال من كان في القلعة ومن انضم إليهم من خارج فكان كل من الفريقين يعتقد أنه على الحق وأنه مصيب في فعله، وأما الناس الساكنون بباب العزب فإنهم خرجوا من منازلهم واستصحبوا بعض حوائج من أثات بيوتهم وتركوا(١) المنازل بما فيها وتفرقوا في حارات القاهرة وحصل الخوف عند أهل مصر وقفلت أسواقها وخاناتها ورحل غالب السكان بقرب القلعة حهة الرميلة وحارة الحطابة خوفا من هدم المنازل عليهم وكان الأمركما ظنوه فإن المنازل التي بقرب باب العزب هدم غالبها المدافع والذي سلم منهم حرقوه جماعة أحمد اوده باشا بالبار ولم يصب باب العزب شيء من ذلك ما عدا مجلس الكتخدا فإنه انهدم منه محل ومحل من موضع الأغا لا عير، ثم أن فرنج أحمد توافق مع أيوب بيك على أن يعينوا عسكرا من الينكجرية يذهبوا مع أغاوات الأسباهية الثلاثة وهم عمر أغا جراكسة وأحمد أغا تفكجيان ورضوان أغا جمليان فيقعد أحد الأغوات مع من انضم إليه من الينكجرية في المدرسة السليمانية بقوصون(٢) وأحدهم في جامع من زاده(٣) بسويقة العزى والثالث جامع قجماس(٤) بالدرب الأحمر، ويقطعوا الطريق على العزب ويمنعوا من يذهب لهم بشيء مما يؤكل، واختار فرنج أحمد من الينكحرية الذين كانوا معه في القلعة تسعين رجلاً وأعطى كل واحد منهم شريفي طره لي (٥) وأرسلهم بعد المغرب إلى الأماكن التلائة المذكورة، فأما ما كان من رضوان أغا جمليان فإنه تعلل واعتذر عن الركوب، وأما أحمد أغا تفكجيان فإنه توجه إلى المحل المعين له فتحاربوا معه طائفة الصناجق والعزب في الجامع الحانبكية(٦)، وأما الجماعة الذين ذهبوا إلى جامع من زاده (Y) فإنهم انتظروا أحدا من الأغاوات فلم يحضر لهم أحد فباتوا في لجامع ولما أصبحوا أمنعوا من كان ذاهبًا لباب العزب بالفطور وأخذوه منهم، وفي أثناء ذلك نزل رجل اوده باشي من العزب من جامع السلطان حسن (^) متوجهًا (٩) إلى منزله فقبض عليه جماعة

(١) نزلوا في الأصل.

ر ٢) المدرسة السليمانية اثر رقم ٢٢٥ في فهرس وخريطة القاهرة للآثار الإسلامية ساريح ٥٥٠ هـ / ١٥٤٣م وهي تقع في شارع السروحية هي مقابل جامع قوصون .

<sup>(</sup>٣) مرداده في الأصل، وقد أنشاه الأمير سودون من راده بسويقة العرى في سوق السلاح بالقاهرة، وهو يحمل رقم أثر ١٢٧ بتاريخ ٨٠٤ هـ / ١٤٠١ م.

رع) أثر رقم ١١٤ مي فهرس وحريطة القاهرة للآثار الإسلامية وتاريخه ١٨٥٠ / ١٤٨٠ / ١٤٨٠م وهو معروف محامع أبو حريبة وهو يقع في تلاقي شارع الدرب الأحمر بشارع أبو حريبة.

<sup>(</sup>٥) هو ديبار ذهب دو الشكل المرحرف للتوقيع السلطاني المسمى الطعراء وحرفت إلى طره لي.

<sup>(</sup>٦) أثر رقم ١١٩ مى فهرس وحريطة القاهرة للآثار الإسلامية ويحمل تاريخ سنة ٨٣٠ هـ / ١٤٢٦م وقد انشاه الأمير جانى ىك الاشرمي، وهو يقع بالشارح الاعظم مي المعربلين.

<sup>(</sup>٧) مردادة في الأصل. (٨) حسن أصنتها للتوصيح. (٩) متوحه في الأصل

الينكجرية وسلبوه ملابسه وتركوه بالقميص وأرسلوه إلى فرنج أحمد بالقلعة، فلما بلغ العزب ذلك الخبر أرسلوا طائفة منهم إلى العسكر الذين في حامع من زادة فذهبوا ودخلوا من بيت الشريف يحيى بن بركات ونقبوا منزل عمر(١) كتخدا مستحفظان إذ ذاك ونقبوا ما جاوره من المنازل إلى أن وصلوا إلى منزل المرحوم مراد كتخدا فبمخرد ما رآهم العسكر الذين في جامع من زادة فروا وأما عمر أغا جراكسة فإنه جلس في قجماس (٢) وأرسل أتباعه طائفة إلى جهة التبانة وطائفة إلى جهة باب زويلة فحصل إلى أهل ذلك الخط رعب شديد خصوصًا من كان بينهم بيته مطل على السوق، فأرسلت العزب طائفة منهم يقدمهم الأمير صالح جوربجي تابع الرزاز ومن انضم إليهم من جماعة العسكر الذين انتقلوا من الينكجرية إلى العزب كأتباع الأمير حسن جلب الذي تولى كتخدا كما سيأتي في محله وجماعة الأمير محمد جاويش المعروف بكدك، فاستولى صالح جوربجي على جامع قجماس والمتاريس (٢)التي بسبابيكه وأقام فيه، وتوجه الأمير حسن جاويش تابع القازدغلي باتباعه إلى جامع الميرداني(١٤) فاقام به، وحسن جاويش جلب أقام بجامع أصلم (°) وانتشرت (١) طوائفهم بتلك الأماكن فاطمأن الساكنون بها، وأما عمر أغاة الجراكسة فإنه لما فر من جامع قجماس أقام بالحامع المؤيدي داخل باب زويلة إلى أن حضرت له تذكرة من محمد بيك حاكم جرجا يأمره بالحضور إليه لأمر يدبرونه، فركب ومر على أحمد أغاة التفكجية فأركبه معه وتوجها إلى محمد بيك بالصليبة، وكان قد حصل لأهل سوق قوصون خوف عظيم بسبب إقامة أحمد أغا في السليمانية ورحل غالبهم من منازلهم، فلما رحل عنهم اطمأنوا وتراجعوا، ثم أن طائفة من المتفرقة أتوا إلى محل أحمد أغا(٧) التفكجية وعملوا متاريس على رأس عطفة الحطب ومكثوا هناك أيامًا قلائل ثم رحلوا عنها فأتى على كتخذا الساكن بالداوودية بطائفة (^)من العزب فتملكوا ذلك الموضع وجلسوا فيه غير أن طائفة من المتفرقة والاسباهية هحموا على منزل الأمير قرا اسماعيل كتخدا مستحفظان فدخلوا من بيت مصطفى بيك ابن عوض بيك وخرقوا الحائط الحاجز بينه وبين منزل قرا اسماعيل كتخدا، فلما وصل الخبر إلى العزب عينوا له بيرقا من العسكر العزب رئيسهم أحمد جوربجي تابع ظالم على

<sup>(</sup>١) (عز) في الأصل (٢) (قجماز) في الأصل.

ر ٣ م ر والتعاريز الدى ) في الأصل.

<sup>(</sup> ٤ ) أثر رقم ١٢٠ في فهرس وحريطة القاهرة للآثار الإسلامية وتاريخه ٧٢٠ . ٧٢٩ هـ / ١٣٣٩ - ١٣٤٠م، وقد أسأه الطنبغا المارداني أحد أمراء الناصر محمد بن قلاوون وهو يقع بشارع التانة على يمين المار من الدرب الاحمر إلى باب الورير .

<sup>(</sup>٥) اثر رقم ١١٢ مى مهرس وحريطة القاهرة للآثار الإسلامية وتاريحه ٧٤٦.٧٤٥ هـ / ١٣٤٤.١٣٤٥ وهو يقع بشارع النبوية بالدرب الاحمر.

<sup>(</sup>٦) وانتشر بالأصل. (٧) أغا ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup> ٨ ) ( فاتى على كتحذا الساكل بالداوودية بطائفة ) ساقطة في الأصل والتكملة من الجرتي.

كتخدا فلم يمكنه الدحول من جهة الباب فخرق صدر دكان السمرحي(١) التي تجاه جامع أولجاي(٢) الذي بجوار باب الدرب وتوصلوا منه إلى منزل أحمد أفندي كاتب الجراكسة سابقا ثم نقبوا منه محلاً توصلوا منه إلى منزل إسماعيل كتخدا ودخلوا على طائفة البغاة فوجدوهم مشغولين في نهب أثاث المنزل المذكور فهجموا عليهم هجمة واحدة فألقوا ما بأيديهم من السلب ورحعوا القهقري إلى المحل الذي دخلوا منه من بيت مصطفى بيك فتبعوهم وتقاتل الفريقان إلى أن كانت الدائرة على طائفة المتفرقة والاسباهية فنهبت العزب منزل مصطفى بيك المذكور لكونه مكَّن البغاة من الدخول إلى منزله ولكونه كان مصادقا لأيوب بيك وأشاعوا عنه أنه كان طالبا لمنزل الدفتردارية ثم أن أحمد جوربجي المذكور انتقل بمن معه من العسكر إلى قوصون (٣)ودخل جامع الماس (٤)، وتحصن به، وأما محمد بيك حاكم جرجا فإنه في كل يوم وليلة يمر من هناك<sup>(٥)</sup> ويمضى إلى الصليبة لأن مسكنه ومسكن متفرقة باشي محمد أغاه بالصليبة مقاصدين بعضهم بعضا فتمكن من ذلك المكان فانتهز أحمد جوربجي فرصة وهو أنه وجد منزل حسين كتخدا الجزايرلي لخلوه فدخل فيه فرأى داخله قصراً متصلا بمنزل كتخدا عزبان المعروف بالبيرقدار بعلو دهليز منزله تشرف طبقاته على الشارع فكمن فيه هو وطائفة ممن معه ليغتال محمد بيك إذا مر به فبينما هم على ذلك إذ بمحمد بيك قد خرج من عطفة الحمام ماراً إلى جهة الصليبة فضربوه بالبندق فأصاب الرصاص أربعة من طائفته فقتلوا فظن أن الرصاص أتاه من منزل محمد كتخدا البيرقدار فوقف على بابه وأضرم فيه النار فاحترق أكثر المنزل ودخل محمد بيك وطائفته إلى المنزل فنهبوا ما فيه من أثاث ومتاع، ثم أن النار اتصلت بالأماكن المجاورة له والمقاصدة له فأحرقت البيوت والربوع والدكاكين التي هناك من الجهتين من جامع ألماس إلى تربة المظفر(٦) يمينا وشمالا فأفسدت ما بها من الأمتعة والذي لم ينحرق نهبه البغاة، وخرجت النساء حواسر مكشوفات الوجوه فاستولى أحمد جوربجي على جامع الماس وعلى كتخدا الساكن

(١) السروجي في أوضح الإشارات.

<sup>(</sup> ٢ ) حامع أولحاى أثر رقم ١٣١ في فهرس وحريطة القاهرة للآثار الإسلامية وتاريخه ٧٧٤ هـ / ١٣٧٢م وقد أنشأه الأمير أولحاى اليوسمي زوح والدة السلطان الأشرف شعباد، وهو يقع بشارع سوق السلاح.

<sup>(</sup>٣) قوصون هو حى قوصون الذى به جامع قوصون الساقى والتى تقاياه تحمل رقم اثر ٢٠٢ فى فهرس وخريطة القاهرة للآثار الإسلامية ويحمل تاريخ ٧٣٠ هـ / ٢٣٩ م وكان هذا الجامع كبير يمتد من السروجية إلى شارع محمد على اندثر أعلمه وأقيم على حرء منه حامع قيسون الذي يعود إلى أيام الحديوى عباس حلمي بشارع محمد على .

<sup>(</sup> ٤ ) جامع الماس أثر رقم ١٦٠ في فهرس وحريطة القاهرة للآثار الإسلامية وتاريحه ٧٣٠ هـ / ١٣٢٩م وقد أنشاه الامير الماس الحاجب أيام االسلطان الناصر محمد بن قلاوون، وهو يقع بشارع محمد على فيما بيه وبين شارع الحلمية.

<sup>(</sup> ٥ ) هناك = ذلك في الأصل.

ر ٢) تربة المطفر اثر رقم ٢٦١ في فهرس وخريطة القاهرة للآثار الإسلامية وتاريخها ٧٢٢ هـ / ١٣٢٢ م وهي تقع في تلاقى شارع المطفر بشارع السيوفية

بالداودية(١) أقام بالمدرسة السليمانية، وأما طرق القاهرة وأطرافها فقد تعطلت من المارة وعلى الخصوص طريق بولاق ومصر العتيقة والقرافة لكون أن أيوب بيك أرسل إلى حبيب الدجوي ليستعين به على محاربة أعدائه فحضرت طائفة منهم وطائفة من عربان هوارة الذين حضروا من الصعيد صحبة محمد بيك فصاروا يسلبون الخلق واحتاطوا بأطراف القاهرة واستاقوا جمال السقايين حتى كاد أهل القاهرة يموتون عطشا وأما العسكر فصاروا فرقتين، عوض بيك أمير الحاج وقيطاس بيك دفتردار مصر وإبراهيم بيك أمير الحاج سابقا ومحمد بيك وقانصوه بيك وعثمان بن سليمان بيك ومحمود بيك وبلكات الاسباهية الثلاثة والجاويشية وبلك العزب وصاروا عصبة واحدة، وأيوب بيك ومحمد بيك المذكور وأغاوات الأسباهية غير الأنفار ومتفرقة باشا محمد أغا وأهل بلكه وسليمان أغا كتخد الجاويشية وبلك الينكجرية المقيمين بالقلعة صحبة فرنج أحمد والباشا وقاضى العسكر الجميع صاروا عصبة واحدة، ثم تحيلوا على نقيب الأشراف إلى أن طلع القلعة واحتبسوه عندهم وقفلوا جميع أبواب القلعة ما خلا الباب الذي جهة الجبل المعروف بباب المطبخ وامتنع الناس من النزول من القلعة والطلوع إليها إلا من الباب المذكور واستمر فرنج أحمد ومن معه يضربون المدافع على باب العزب ليلاً ونهارًا حتى أخبر من اعتنى بعدد ماضرب في تلك المدة فوجد ذلك أحد عشر ألف مدفع ضربت على العزب وما قرب منها من حارات القاهرة وقد كان بباب العزب جمعية كبراء وخلق كثير منتشرين في أطراف باب العزب وما قاربهم من الحارات وجعلوا لهم جوامك تصرف عليهم في كل يوم، وأخبرني من أثق به(٢) ممن كان مباشرًا لذلك أنه كان يصرف عليهم في كل يوم ثلاثين ألف نصف فضة غير المأكل والمشرب، فلما طال الأمر على العسكر والصناجق من القاسمية ومن والاهم من الفقارية اجتمعوا بجامع بشتك (٣) بدرب الجماميز واتفقوا على إقامة صنجن من الصناجق ناثبا وعزل الباشا، ووافقهم على ذلك جماعة من العلماء والشرفاء وأفتوهم العلماء بعزل الباشا فأقاموا قانصوه بيك قائم مقام نائبًا وولوا أغاوات البلكات وهم الأسباهية الثلاثة فولوا على الكملية صالح أغا وعلى الجراكسة مصطفى أغا وولوا على التفكجية محمد أغا ابن ذو الفقار بيك وولوا اسماعيل أغا كتحدا الجاويشية وعبد الرحمن أغا متفرقة باشي وولوا على القاهرة الامير حسن الذي كان زعيمًا سابقا وعزله الباشا بعبد الله، ثم لما أحكموا ذلك وبلغ الخبر طائفة الينكجرية الذين بالقلعة توجهوا إلى خليل باشا وعرفوه عن الصورة فكتب أموراً لأغاوات البلكات الثلاث ومتفرقة باشا يأمرهم بمحاربة الصناجق ومن معهم من الأغاوات

<sup>(</sup> ١ ) الداودية هي المنطقة المنحصرة بين شارع المغربلين وشارع محمد على بالقاهرة.

<sup>(</sup>٢) به أصفتها لسياق الكلام.

<sup>(</sup>٣) حامع بستك أثر رقم ٢٠٥ في فهرس وحريطة القاهرة للآثار الإسلامية وتاريخه ٧٣٦ هـ / ١٣٣٦م.

لكونهم بغاة حارجين على نائب السلطان، ثم توافق مع فرنج أحمد على اتخاذ عسكر جديد يقال لهم سردن كجدى وأن يعطى كل من كتب اسمه حمسة دنانير ويكتب لهم خمسة عثامنة جامكية فكتبوا منهم مقدار تمانمائة رجل يجعلون لكل مائة منهم بيرقا ورئيسا يقال له أغاة السردن كجدى، ثم أن محمد بيك حاكم جرجا تواطأ مع فرنج أحمد أنه يهجم على العزب من طريق قرا ميدان ويكسر باب العرب المتوصل منه إلى قراميدان ويهجم على العزب، هذا ما دبره محمد بيك، وأما العزب فإن هذا الأمر وصل إليهم علمه فاستعدوا لهم وكمنوا قريبًا من الباب المذكور فلما كان بعد العساء الأخرة هجموا على الباب المذكور وكان العزب أحضروا شيئا كثيرا من حطب القرطم وطلوه بالزيت والقار والكبريت فلما تكامل عسكر محمد بيك أشعل العزب النار في الحطب وأوقدوه وألقوه على الجماعة الذين مع محمد بيك فأضاء لهم قراميدان وصار كالنهار تم ضربوهم بالبندق ففروا فصار كل من ظهر لهم ضربوه فقتلوا منهم طائفة كتيرة وولوا منهزمين ثم أن قانصوه بيك صار يكتب لهم بيورلديات ويرسلها ومن جملتها أرسل بيورلديا لحمد بيك حاكم حرجا يأمره بالتوجه إلى ولايته وأن يكون آمنا على نفسه وماله ويجتهد في تحصيل ما عليه من الأموال السلطانية والغلال، فلما وصل البيورلدي إلى محمد بيك قام وقعد تم أن جماعة من العزب أخذوا حسن الوالي المولى من طرف قائم مقام وتوجهوا وصحبتهم جماعة من أتباع الأمراء الصناجق إلى باب الوالى ليملكوه، فلما بلغ الخبر عبد الله الوالي أخذ (١) فرسه وفر إلى بيت أيوب بيك وترك بيت الوالي خاليا لم يبق فيه أحد وفر الأود باشي والجوربجي ومن معهم وصار الباب خاليا، فلما لم تجد العزب أحدا في بيت الوالي توجهوا إلى منزل عبد الله الوالى لينهبوه فقام عليهم جماعة من أتباع سليمان أغا كتخدا الجاويشية ومن في جوارهم من الجند وهزموا العزب وقتلوا منهم رجلا، فأقام حسن الوالي بباب قيطاس بيك الدفتردار فلما اتسع الخرق أرسل الباشا لإبراهيم بيك وعوض بيك وقيطاس بيك يطلبهم أن يحضروا إلى الديوان لدعوي الينكجرية، فلما حضر تابع الباشا وقرأ عليهم البيورلدي أجابوا بالسمع والطاعة وقالوا نحن مطيعون لامر وليّ الأمر غير أننا نخشي على أنفسنا لكون أن الينكجرية أخذوا علينا الطرق ورتبوا علينا المدافع ولولا ذلك لتـوجـهنا، فلما أيس الباشا من دخولهم في الطاعة اتفق مع أيوب بيك ومن انضم إليه من العسكر على محاربة الصناجق وأن يبرروا للمحاربة خارج القاهرة، فلما كان يموم الأحد ١٣(٢) ربيع الأول أرسل أيوب بيك ومحمد بيك إلى العربان(٢) يأمرهم بأخذ جمال السقايين وحميرهم ومنع الماء عن القاهرة

<sup>(</sup>١) فأحد هي الأصل (١) ثالث ربيع الأول في الحبرثي.

<sup>(</sup>٣) العربان في الجبرتي، وهو حطا والصداب العربان

فأخذوا جميع ما وجدوه من جمال السقايين وحميرهم فعز الماء ووصل ثمن القربة الماء إلى خمسة أنصاف فأمر عوض بيك وقانصوه بيك وقيطاس بيك جماعة من العسكر أن يركبوا إلى جهة قصر العيني ويستخلصوا الجمال من نهبهم فتوجهوا وجلسوا في المصاطب التي بقرب قصر العيني ينتظرون أحدا يمر عليهم بالجمال، فلما بلغ محمد بيك جلوسهم جمع طائفة هوارة وهجموا عليهم وهم غير مستعدين فحصل لهم دهشة ودافعوا عن أنفسهم ساعة ثم فروا، فاتفق أن جماعة منهم لم يجدوا خيولهم لكون سياسهم أخذوهم وفروا فقتلهم محمد بيك وأرسل رؤوسهم للباشا فحصل له(١) غاية السرور وأعطى لمن أحضروا الرؤوس شيئا كثيرا من الذهب، فلما رجع المنهزمون إلى منزل قانصوه بيك وعوض بيك لم يسهل بهم ذلك الفعل فاتفقوا على البروز لميدان الحرب، فلما كان يوم الاثنين ١٤ رسع الثاني خرج الفريقان إلى جهة قصر العيني والروضة فتلاقى الفريقان وتحاربا وتقاتلا قتالاً عظيماً تجندلت فيه الأبطال وقتل من الفريقين ما ينوف عن أربعمائة نفس، هذا من الجند خاصة غير العربان المنضمين للفئتين، فبينما هم في المعركة ورد عليهم الخبر بموت عوض بيك أمير الحاج فذهبوا في طلبه فوجدوه مقتولا مقطوع الرأس قد أرسلوا راسه للباشا وكان يومًا عظيمًا عند الباشا من الفرح والسرور وفرق مالا كثيرا، فرجع الفريقان إلى منازلهم وتركوا القتلي من الفريقين(٢) في مصارعهم ما عدا جسد عوض ىيك فإن أتباعه حملوه إلى منزله ثم بعد ذلك أرسلوا لأيوب بيك أن يحسن لهم برد الرأس لتدفن مع الجسد فأرسل الباشا يسأله في ردها فردها عظما لأنه سلخها وحشاها ليرسلها للسلطان، فلما وصلت لهم غسلوه ودفنوه بجانب رضوان بيك أبي الشوارب عند تربة الشيخ البيدق(٣) ووافق تاريخه:

## انظر لتاريخ حسب قدمات رأس القاسمية(٤)

وقعدوا عن الحرب، ثم أن جماعة وشوا لقيطاس بيك في أن كتخداه إبراهيم كتخدا موالس مع أيوب بيك فأرسل له حسن الوالى مع أيوب بيك فأرسل له حسن الوالى وصحبته خزنداره، فلما دخلوا عليه ضربوه بالسيوف فقتلوه، وأما أيوب بيك فإنه حصن منزله

<sup>(</sup>١) لهم في الأصل. (٢) الفريقان في الأصل.

<sup>(</sup>٣) تربة الشيخ البيدق ما زالت موجودة للآن بشارع محمد البيدق الذى يقع غرب شارع عبد العزيز المتفرع من ميدان العتبة جنوبي المطافئ وقسم شرطة الموسكي.

<sup>(</sup> ٤ ) في حساب الحمل يذكر التاريخ المراد دكره دائما بعد كلمة التاريح وهي هنا (حسب قد مات رأس العقارية) وهده العبارة تساوى ١١٢٣.

<sup>\*</sup> هذا وقد اخطأ احمد شلبي في اوضح الإشارات ص ٢٤١ حينما ذكر عبارة (وعملوا له تاريحًا لموته وهو هدا: مات رأس القاسمية ؛ بينما الصحيح ما ذكر اعلاه.

بالمدافع من جهاته الأربعة وحشده بالعساكر وقد كانوا عزموا على أن يكبسوا منزله ثم اقتضى رأيهم أن يهموا أولا بمحاربة العسكر المنزل فتهيأ الفريقان للمحاربة وجمعوا الجموع وأرسل فرنج أحمد بيرقا من القلعة صحبة جماعة من الينكجرية تقوية لأيوب بيك، وأرسل العزب من بابهم بيرقا صحبة جماعة من العزب تقوية لقيطاس بيك، وخرج الفريقان للمحاربة وذلك في يوم السبت ١٩ ربيع الثاني فخرج أيوب بيك من باب داره المتوصل منه لناحية طولون فرأي بيرقا من العزب مع طائفة من الجند معه فلم يعلم من أى الفريقين هم فسألهم من أين أقبلتم فقال له البيرقدار ولم يعرف أنه أيوب بيك قد أتينا من باب العزب فلما سمع أيوب بينك ذلك هجم على البيرقدار ليقتله ففر وأخذ البيرق منه وقتل جماعة ممن كأنوا مع البيرق من العزب ثم انفصل الحرب ورجع الفريقان إلى منازلهم، فلما رأى العزب تطاول الأمر وعدم التوصل للقلعة وامتناع من فيها وضرب المدافع عليهم ليلا ونهارا أجمع رأيهم أن يولوا كتخدا على الينكجرية ويجلسوا بباب الوالى ويرسلوا له بيرقا مع جماعة من العسكر وينادوا في أسواق القاهرة وشوارعها إن كل من كانت له علوفة في وجاق مستحفظان يحضر لباب الوالي عند كتخدائه فاستصوبوا كلهم ذلك الرأى فأحضروا الأمير حسن جاويش قريب المرحوم جلب خليل كتخدا إذ كانت النوىة له وأرسل قانصوه بيك قائم مقام بيورلديا خطابا للمقابلة بإخراج حسن جاويش من دفتر العزب إلى دفتر الينكجرية كما كان في الأول ثم ألبسه قفتان (قفطان) الكتخدائية في يوم الأربعاء ثالث عشري ربيع الثاني وركب بالقفطان من منزل قائم مقام يقدمه الوالي ثم البيرق والعسكر خلف البيرق بالسلاح مشاة والمنادي ينادي أمامه: معاشر الناس، من كان ينكجريا يأتي إلى البوابة تحت البيرق وكل من عصى ولم يأت بعد ثلاثة أيام نهب بيته، فدار البلد على هذا المنوال وأتى من الدرب الأحمر إلى أن نزل ببيت الوالى ووضع البيرق عندما يجلس الشوربجي ( الجوربجي )، ثم أنهم أرسلوا بالأوده باشا المتولى إذ ذاك بها وأجلسوه ودار البلد بطائفته على العادة وأجلسوا العسس أيضا في محله على العادة وأكثر العسكر من العزب والينكجرية أكابر وأصاغر يقابلوا الكتحدا، وفي صبيحة يوم الخميس هجمت البنكجرية من بابهم بالبيرق من البدرم(١) على باب العزب ومعهم محمد بيك الكبير وكتخدا خليل باشا وفرنج أحمد وما نزل أولهم من البُدرم وكان العزب قد أعدوا في الزاوية التي تحت قصر يوسف مدفعين ملآنين بالرش والفلوس الجدد فعندما رأوا الينكجرية هاجمين عليهم ضربوا عليهم المدافع فوقع منهم محمد أغاة السردن كحدى والبيرقدار وتمانية أنفار منهم وولوا منهزمين يطأ بعضهم بعضا فأخذت العزب رؤوس الثمانية أنفار القتلي وأرسلوهم إلى قائم مقام فأرسلهم قائم مقام لباب الوالي

<sup>(</sup>۱) ای بدروم.

وأرسلوهم بعد ذلك إلى باب العزب، ثم أن قائم مقام والصناجق اتفقوا على تولية على أغا أغاة على وجاق الينكجرية لضبطه واهتمامه فلما أرسلوا له أبي أن يقبل ذلك وفر من منزله إلى منزل بعض طائفته، فعند دلك ركب يوسف بيك الجزار ومحمد بيك الصغير وعثمان بيك وصحبتهم ما ينوف عن مائة خيال غير المساة وذهبوا ودخلوا منزل على أغا فلم يجدوه وأخبروهم بالمكان الذي فيه فأرسلوا له يدعونه إليهم فلم يحضر وامتنع إلى أن أظهروا له أنه إن لم يحضر لا يأمن على نفسه ولا ماله تم أرسلوا إلى البوابة يطلبون من كتخدا الينكجرية طائفة من العسكر الذين معه فأرسل لهم نحوا من ستين رجلا من المساة مسلحين، فلما بلغ الخبر على أغا المذكور ركب وأتي إليهم ووافقهم على مرادهم وتوجه معهم إلى منزل قائم مقام فألبسه قفطان الأغاوية وكان ذلك يوم الخميس ٢٤ ربيع الثاني وعادوا إلى منزله بالقفطان يقدمه العساكر مشاة والملازمين معلنين بلفظة الجلالة كما هو عادتهم في المواكب، وفي صحبة يومه عين قائم مقام بمعرفة حسن كتخدا مستحفظان طائفة من العسكر إلى بولاق صحبه أحمد جوربجي ليجلسوه في التكية وصحبته والى إلى بولاق وأغا من المتفرقة عوضا عن أغاة الرسالة الذي من جانب خليل باشا فأجلسوه في منزله ونهبوا ما وجدوه لأغاة الرسالة الأول بالمنزل من قرش وخيل وأمتعة وغير ذلك، وفي صبيحة يوم السبت ٢٦ شهره خرج الفريقان من العساكر إلى خارج القاهرة من راب قناطر السباع واجتمعوا بالقرب من قصر العيني والروضة كل منهم بطائفته وتوابعه ومعهم البنادق والمدافع وآلات الحرب فتلاقى الفريقان وتقاتلا من ضحوه النهار إلى العصر، وقتل من الفريقين من دنا أجله، هذا وطائفة أيوب بيك ومحمد بيك بالقصر وضربوا الرصاص على الفرقة الأخرى، فلما كان وقت العصر وتراجع الفريقان من محل المعركة ورحعت الصناجق ومن معهم إلى داحل البلد وتأخرت طائفة منهم من العزب الذين معهم بيرقهم فرآهم محمد بيك الكبير فأتي بطائفة واحتاط بها وحاصرهم، فلما بلغ الخبر قانصوه بيك أرسل يوسف بيك ومحمد بيك وعتمان بيك بالعساكر فتقاتلوا مع محمد بيك الكبير فهزموه وتنعوه إلى قنطرة السد وقد كان أيوب بيك جالسًا داخل التكية المعروفة بقصر العيني، فلما رأى الحرب والجدال ركب جواده ونحا ينفسه، فبلغ يوسف بيك ومن معه أن أيوب بيك في القصر فقصدوه واحتاطوا به وسالوا الدراويش عنه فأخبروهم بذهابه فلم يصدقوهم وقالوا بل هو عندكم فعند ذلك أوقعوا النهب في ما في القصر وأخربوه ثم حرقوه وعادوا إلى منارلهم، فلما كان صبيحة يوم الأحد دهب يوسف بيك الجزار ومعه جملة من العساكر إلى غيط (١) افرنج أحمد فنهب ما فيه من غلال وبهائم لأنه كان فيه قمح وفول وسعير وأرز وحيل وبقر وجاموس ودجاج وأوز وحمام سيء كثير فنهبوا جميع ذلك وقلعوا أشجاره وهدموا حيطانه وحرقوا أحسابه، تم رجعوا إلى محل(٢) الحرب ونقاتلوا مع أخصامهم إلى بقية اليوم وأما محمد ميك الكبير حين بلغه ما فعلوا بغيط فرنج أحمد عمد هو إلى

<sup>(</sup>١) (غيط) ساقطة في الأصل. (٢) محمد في الأصل

غيط حسن كتخدا النجدلي فنهب ما فيه من غلال وقلع أشجاره وأحرق سقوفه، تم في صبيحة يوم الاثنين ٢٨ ربيع الآخر حرج الفريقان إلى ميدان الحرب وتقاتلوا من الصباح إلى آخر النهار فمات من الفريقين ما ينوف عن أربعمائة نفس، ثم لما كان يوم الخميس ثاني جماد الأول اجتمعت الأمراء الصناجق بمنزل قائم مقام وتنازعوا مع بعضهم بعضا بسبب تطاول الحرب وإمداد الآيام إلى أن اتفقوا على أن ينادوا في المدينة بأن من له اسم في وجاق من الوجاقات السبعة ولم يحضر إلى باب أغاته نهب ماله وقتل وأمهلوهم ثلاتة أيام وانفض المجلس على ذلك، ولما كان عصر ذلك اليوم نودي بذلك في شوارع القاهرة وأسواقها وكتبوا بيورلدي من قائم مقام إلى من في القلعة من طائفة(١) الينكجرية من الكتخدائية والجوربجية والاودباشية والنفر بأننا أمهلناكم ثلاثة أيام فمن لم ينزل منكم بعدها ولم يمتثل نهبنا داره وهدمناها وقتلنا من ظفرنا به ومن فر رفعنا اسمه من الدفتر فلما قرأوا الأمر تلاشي أمرهم واختلفت كلمتهم تم بلغ قائم مقام أن خليل باشا أرسل يعرض للسلطان في شأنهم فعند ذلك اجتمع أهل الرأى وكتبوا عرضا بصورة الواقع معارضا لعرض خليل باشا وجهزوه للأعتاب العالية صحبة سبعة أنفار من السبع بلكات وأعطوا لكل رجل منهم نصف كيس وسافروا من بولاق يوم الجمعة تالث جماد أول، وفي يوم السبت رابعه اجتمع الأمراء الصناجق والآغاوات عند قائم مقام واتفقوا على أنهم يرسلوا الخيالة إلى محل الحرب على العادة ليتحاربوا مع الصناجق ويرسلوا المشاة(٢) إلى منزل أيوب بيك ليحاصروه فاستوصوا ذلك وتوجهت كل طائفة لما أعدت له ويقاتلوا الفرسان إلى آخر النهار وأما الرجالة(٢) فإنهم تسلقوا من منزل إبراهيم بيك وتوصلوا إلى منزل عمر أغاة الجراكسة فتحاربوا مع من فيه إلى أن أخلوهم من المنزل ودحلوا فيه وشرعوا في الليل في نقب الربع المبنى على علو منزل أيوب بيك فنقبوه وكمنوا فيه، فلما كان صبيحة يوم الأحد خامس شهره حملوا حملة رجل واحد على منرل أيوب بيك وضربوا البنادق فلم يجدوا من يمنعهم بل فركل من كان فيه وأما أيوب بيك فإنه ركب فرسه وخرج هاربًا من باب الجبل فلم يعلم أين توجه فملكوا منزله ونهبوا ما فيه من أمتعة وأسباب ومع دلك فقد كان مستعدا للحرب متهيأًا له قد ركب في أعالى منزله مدافع وأعلا قلعة الكبش وأرسل له افرنج أحمد من العسكر بيرقا فلم يفده ذلك شيئا ولم يمنعه الحذر من القدر ونهبوا أيضا منزل أحمد أغا التفكجية بعد أن قتلوه بمنزل قائم مقام وأما عمر أغا جراكسة فإنه تحصن بالقلعة ورضوان أغا كمليان ومحمد أغا متفرقة باشي وسليمان كتخدا الجاويشية ومحمد أغا الشاطر وعلى جلبي الترجمان وعبد الله الوالي لحقوا بأيوب بيك

<sup>(</sup>١) من طائفة مكررة مي الأصل.

<sup>(</sup>٢) (إلى خياله، في الأصل) والتصحيح من أوضح الإشارات والجرتبي.

<sup>(</sup>٣) الرحالة مم المشاه.

مع من انضم إليهم من العسكر والأتباع وفروا إلى جهة الشام ومحمد بيث الكبير فر إلى جهة الصعيد تم أوقعوا النهب والحرق في بيوت من كان حزب أيوب بك فنهبوا بيت يوسف أغا ناظر الكسوة الشريفة سابقا وبيت أغا متفرقة ماشي وبيت محمد بيك الكبير وأحرقوه وبيت أحمد جوربجي القبلي وحرقوا بيت أيوب بيك وما لاصقه من الربع والدكاكين، فلما تم ذلك كذلك وفر من فر واستقر من استقر وكان يوم الاثنين سادس جماد الأول اجتمعت العساكر بمنزل قائم مقام(١) بالأسلحة وآلات الحرب وأرسلوا طائفة منهم إلى جبل الجيوسي فركبوا مدافع على محل الباشا ومدافع على قلعة مستحفظان وأحاطت طائفة منهم بالقلعة وأطلقوا ستة مدافع على الباشا ورموا بالبنادق فنصب الباشا بيرقا أبيضا للأمان وأنه يسلم لهم ولا يحاربهم، وفر من كان داخل القلعة من العسكر، بعضهم نزل بالحبال من الصور (السور) وبعضهم خرج من باب المطبخ، فعند ذلك هجمت العساكر الخارجة على الباب ودخلوا الديوان، فأرسل الباشا قاضي العسكر ونقيب الأشراف يأخذون له أمانا من الصناجق والعسكر، فلما رأوا قاضي العسكر والنقيب أكرموهم وسألوهم عن مطلوبهم فقالوا لهم أن الباشا يقرئكم السلام ويقول لكم إنا كنا اغتررنا بهؤلاء الشياطين وقد فروا والمراد أنكم تعلمونا بمطلوبكم ونحن معكم لا نخالفكم، فأجابوهم الصناجق وقالوا لهم: تعلموا الوزبر أن الصناجق والأمراء والأغوات وأعيان البلد قد اتفقوا على عزل الوزير وأن قانصوه بيك قائم مقام، وأما الباشا فإنه ينزل من القلعة ويسكن في منزل في المدينة إلى أن نعرض الأمر على السلطان ويأتينا منه جواب فمهما برز به الأمر الشريف أطعناه، فأرسل القاضي بائبه إلى الباشا يعرفه عن ذلك، فلما عرض عليه دلك أجاب بالطاعة واستأمنهم على نفسه وماله وأتباعه فأمنوه فركب من ساعته في خواصه يقدمه قائم مقام وأغاة مستحفظان عن يمينه وأغاة المتفرقة عن يساره واختيارية الوجاقات من خلفه وأمامه، ونزل من باب قراميدان وشق من الرميلة على الصليبة والعامة قد اصطفت يشافهونه بالسب إلى أن دخل بيت على أغا الخازندار بجوار المظفر، وأما ما كان من العسكر فإنهم هجموا على باب مستحفظان فملكوه ونهبوا بعص أسباب حسين أغا مستحفظان وأرسلوه مع طائفة إلى منزله، وأما على حسن كتخدا مستحفظان فإنه خرج من باب المطبخ فلما رآه يوسف بيك الحزار أشار إلى العسكر فقطعوه واسماعيل أفندى فقطعوه في المحجر وفرنح أحمد قطعوه في الحطابة وكوجك أحمد قطعُوه في المحجر وعمر اغا جراكسة قيضوا عليه من الحطابة وكان نزل من الصور (السور) وذهبوا إلى حوش أغاة العزب وقطعوا رأسه هناك واخذوها ورأس فرنح أحمد وذهبوا بهما إلى منزل قائم مقام وطافوا بهم على الصناحق والأمراني ثم عادوا بهم إلى باب العزب فوضعوهما على

General Organization Of the Alexan-

أحسادهما وفي وقت المغرب أرسلوا كل مقتول إلى منزله، وأما العسكر فإنهم نزلوا إلى منزل يوسف باش جاويش كومليان فنهبوه وأحرقوه، ومنزل مصطفى أغا قافلة باشي نهبوه ونهبوا أبضا منزل مصطفى أفندى كاتب متفرقة وسليمان أغا كتخدا الجاويشية، ثم بعد نهب منزل سليمان أغا قابلوا محمد الجزار وكال من الطغاة وكان أصله في وحاق العزب تم انتقل إلى المنكج ية فقتلوه ونهبوا منزله ثم تراجعوا إلى أبوابهم وفي يومه طلع على أغا لباب مستحفظان وجلس في محل حكمه، وفي صبيحة يوم الثلاثاء ٧ جماد أول طلع حسن كتخدا من باب الوالى تقدمه العساكر باسلحتها إلى باب مستحفظان والبيرق أمامه إلى أن جلس في محل حكمه، وفي صبيحته الذي هو يوم الأربعاء نزل جاويش من الباب إلى أحمد كتخدا برمقسيز فوجده في بيته وأخذه وطلع به إلى الباب فحنق في القلعة(١) ونزل به مخنوق إلى منزله في تابوت ثم بعدها ركب على أغا تقدمه الملازمين وعليه البيرشان(٢) فطاف البلد وقتل وضرب وصار يفعل ذلك كما كان سابق، وفي يوم الخميس تاسع حماد الأول ألبس قائم مقام أغوات البلكات السبع قفاطين التقرير وطلعت السقايه الذين كانوا في العزب إلى وجاق الينكجرية وطلع بهم احتيارية العزب وأود باشية العزب في جم غفير إلى أن ادحلوهم الباب، وفي يوم السبت حادي عشر جماد الأول لبس يوسف بيك الجزار قفطانا على امارة الحاج بمصر ومحمود بيك على السويس، وفي يوم الأحد تاني عسره عين يوسف بيك المذكور ومصطفى أغاة الجراكسة للتجريدة بالشرقية، وفي يوم التلاث رابع عشره لبس محمد بيك الصغير على الصعيد، وفي يوم الخميس سادس عشره سافرت التجريدة، وفي يوم الاثنين سابع عشرى جماد الأول طلع محمد بيك الصغير من منزله بالاي تقدمه الطوائف الذين عينوا معه من السبع بلكات بسردارياتهم وبيارقهم (٣) إلى أن نزل بالآثار النبوية عد دير الطين وقد عين معه خمسمائة نفر من السبع للكات مائتين من الينكجرية والعزب على السوية وأعطوا لكل شخص من الأنفار ألف نصف وثلثمائة من الخمس بلكات وأعطوا لكل واحد منهم ألف وخمسمائة نصف فضة وسافروا يوم الاثنين رابع جماد الآحر، المسّاة من البحر والخيالة صحبة الصنجق من البر، وفي يوم الأربعاء تاسع عشري جماد الآخر(١) رجع يوسف بيك ومصطفى أغا من التجريدة، وفي يوم الخميس سابع جماد الآخر لبس محمد بن اسماعيل بيك واسماعيل بن عوض بيك الصنجقية، وفي يوم الخميس رابع عشر جماد الآخر نرل الصنجق السلطاني من الديوان ليوسف بيك الجزار صحبة جماعة الباشا المعزول ونوبة الباشا خلفه، وفي يوم الأحد ٢٤ شهره نزل لابن اسماعيل بيك

<sup>(</sup>١) القلة مي الأصل. (٢) البيرشان بوح من العمامة.

<sup>(</sup>٣) اى رؤسائهم واعلامهم. (٤) الأول مى الأصل.

الصنحق السلطاني، وفي يوم الثلاثاء سادس عسرى جمادى الآخر نزل لاسماعيل بن عوض بيك الصنحق السلطاني، وفي يوم الخميس تامن عشرى شهره وردت الأخبار من الصعيد بأن محمد بيك الكبير ومحمد بيك الصغير تلاقيا بعساكرهم وتقاتل الفريقان بقرية مقباد بالقرب من أسيوط فانهزم محمد بيك الكبير وفر مع من تبعه من العسكر.

وكان وفاء النيل في هذه السنة يوم الجمعة ثاني عشري (١) جماد الاخر ثالت مسرى وجبر صبيحة يوم السبت ووافق تاريخه بالفضل قد جاد الإله(٢).

وفي يوم الاثنين ثاني رجب (٣) ورد مسلم ولى باشا من اسكندرية وطلع الديوان صبيحة يومه مع قائم مقام إلى الديوان على العادة.

## ولی باشسا

قدم مصر من جزيرة صاقر وكان محافظا بها وطلع إلى الديوان بألاى حفل يوم الجميس سابع عشرين شهر رجب سنة ١١٢٣ هـ/ ١٧١٠م، وفي عاشر شهر رمضان جلس رجل رومي عاشر سهر رمضان جلس رجل رومي اللوعظ بجامع المؤيد في المقام المعروف بالشافعي ولم يكن يجلس على كرسي كعادة الوعاظ بل جلس على الأرض واستمر حمسة أيام ثم تسامع الناس به فأتوا لسماعه وكثروا حتى ملأوا إيوان (٥) السافعي وصار أكتر الناس لكثرة الزحام يقفون على أرجلهم ليرونه فلا يمكنهم رؤيته، فلما رأى انكباب الخلق عليه وتشوقهم لمساهدته صعد الكرسي الكبير الذي بالمقصورة ثم زاد الأمر حتى صاروا في كل يوم يتزايدون حتى صاروا يملأون نصف الجامع، وكان ما ذكره الواعط أن كرامات الأولياء التي تظهر بعد موتهم باطل وما نكرامات الأولياء التي تظهر بعد موتهم باطل وما نقله الشعراني في طبقاته عن بعض الأولياء بأنه اطلع على اللوح المحفوظ لا أصل له ومن ادعى ذلك يكفر وأن اللوح المحفوظ لم يطلع عليه إلا نبيا فكيف يتيسر للأولياء، حتى أمكر رؤية النبي فله وتقبيل أحدهم أعتابهم ومشاهدهم لا يجوز ويخشي على فاعله الكفر، ويحت على المسلمين فعله وتقبيل أحدهم أعتابهم ومشاهدهم لا يجوز ويخشي على فاعله الكفر، ويحت على المسلمين وولاة الأمور السعى في إبطال ذلك، ومن جملة ما ذكره أنه يحب هدم القماب المبنية على وولاة الأمور السعى في إبطال ذلك، ومن جملة ما ذكره أنه يحب هدم القماب المبنية على

<sup>(</sup>١) ثاني رحب في أوصح الإشارات ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) بالفضل قد حاد الإله تساوى ١١٢٣ بحساب الحمل.

<sup>(</sup>٣) ثاني عشر رحب في أوصح الإشارات

<sup>(</sup> ٤ ) رومی أی تركی.

<sup>(</sup> ٥ ) ايواد = أيواب في الأصل.

أضرحة الأولياء والتكايا كتكيه الجلشنية والمولوية(١) وحرض على منع وقوف الفقراء في باب زويلة في ليالي رمضان، فلما سمع حزبه هذا الكلام خرجوا بعد صلاة التراويح ووقفوا بالنبابيت والاسلحة فخافهم الناس ولم يعملوا الذكر على العادة وصاروا يضربون الباب بالنبابيت ويقطعون (٢) الجوخ الأحمر والأكر المعلقة عليه ويقولون: أين الأولياء الذين يعتقدوهم؟ فتوجه بعض الناس إلى العلماء بالأزهر وسألهم عما يقوله في انقطاع كرامات الأولياء بالموت وعدم جواز رؤية اللوح المحفوظ حتى للانبياء، فأجابوا بأن كرامات الأولياء حق وأنها جائزة في حقهم حتى بعد الموت فإنها لا تنقطع بالموت ومن أنكر ذلك فهو معتزلي وأما إنكاره اطلاع النبي عَلِيلَةُ على اللوح المحفوظ فهذا كلام لا يجوز التكلم به وأن القائل به يجب على الحاكم زجره مل وقتله وكتب عليها علماء المذاهب. فأتى به بعض الناس ورقب الواعظ حتى جلس على الكرسي ودفعها إليه فلما قرأها أشاط غضبا وقال: أيها الناس، إن علماء بلدكم أولاد العرب أفتوا بخلاف ما ذكرته لكم وبجواز قتلي وإني أريد أن أباحثهم في منزل قاضي العسكر فهل منكم من يساعدني على ذلك ويقوم بنصرة الحق وتأييده وإخماد شوكة هؤلاء الكفرة الزنادقة الذين أفتوا بالباطل، فعند ذلك قال له الجماعة المنتصرون له: اذهب أي محل أردت ونحن معك لا نفارقك، فنزل عن الكرسي واجتمع عليه من العامة ما ينوف عن ألف نفس ومر بهم في وسط القاهرة في يوم الاثنين ١٩ رمضان(٣) إلى أن دحل بيت القاضي وكان الوقت قريب العصر، فلما رآهم القاضي انزعح وقال: ما الذي تريدون؟ فقالوا: نطلب منك أن تحضر لنا الشيخ النفراوي والشيخ أحمد الخليفي الذين كتبوا هذه الفتوي، وعرضوا الفتوي على القاضي فلما قرأها قال لهم: اصرفوا هؤلاء الجموع ونحن نحضرهم ونسمع دعواكم عليهم، فقالوا له: ما تقول في هذه الفتوى؟ فقال: هي باطلة، فسألوه أن يعطيهم حجة ببطلانها فقال: إِن الوقت قد ضاق والشهود ذهبوا إلى منازلهم فاصبروا إلى غد، فخرج ترجمان النائب ليعرض عليهم مقالة القاضي فلم يصغوا لمقاله بل هجموا عليه وضربوه ضربًا مبرحًا، فقام القاضي ودخل إلى الحريم فاختفى فيه، وأما النائب فما وسعه إلا أنه كتب لهم حجة حسب مطلوبهم، فلما كان يوم الثلاثاء العشرين من شهره اجتمعوا وقت الظهر لسماع الواعظ على عادتهم فلم يحضر لهم الواعظ فأخذوا يسالون عن المانع من حضوره(٤) فقال بعضهم: أظن القاضي منعه من الوعظ،

<sup>(</sup>١) التكية الحلشنية أثر رقم ٣٣٢ في فهرس وخريطة القاهرة للآثار الإسلامية وتاريخها ٩٢٦ - ٩٣١ هـ / ١٥١٩ - ١٥٢٩م وهي تقع بشارع تحت الربع بالقاهرة.

ر من من من مسحلة كاثر في فهرس وحريطة القاهرة للآثار الإسلامية وهي تقع مجاورة لقبة ومدرسة سنقر السعدي ( أثر رقم ٢٦٣) بشارع السيوفية بالقاهرة .

<sup>(</sup>٢) ويقطعوا في الأصل. (٣) ٩ رمضاك في أوضح الإشارات، والصحيح ما دكره المؤلف.

<sup>(</sup>٤) وحصورهم؛ في الأصل.

فقام رجل منهم وقال: أيها الناس من أراد أن ينصر الحق فليقم معى ويمضى إلى حيث أريد، **عتبعه ما ينوف عن الف ن**فس فمضى بهم إلى مجلس القاصى، فلما رأهم القاضى ومن في المحكمة طارت عقولهم من الحوف والرعب وفر من كال بها(١) من قضاه وشهود ولم يبق غير قاضي العسكر فدخلوا عليه وقالوا: أين شيحنا؟ فقال: لا أدرى، فقالوا له: قم واركب معنا إلى الديوان لنسأل الباشاعن هذا الأمور ونسأله يحضر لنا أخصامنا الذين أفتوا بقتل شيخنا ونتباحث معهم فإن أثبتوا دعواهم نجوا وإلا قتلناهم، فركب القاضي معهم مكرهًا وتبعوه يمشون خلفه إلى أن طلعوا الديوان فسأله الباشاعن سبب حضوره في غير وقت فقال له: أنظر إلى هؤلاء الذين ملاوا الديوان والحوش هم الذين أتوابي وعرفه عن ما وقع منهم بالأمس واليوم وأنهم ضربوا الترجمان وأخذوا مني حجة على وفق مرادهم وها هم اليوم أركبوسي قهرا خوفا على نفسي، فأرسل الباشا إلى كتخدا العزب وكتخدا الينكحرية وقالوا لهم: سلوا هؤلاء ما مرادهم فسألوهم فقالوا: نطلب إحضار النفراوي والخليفي لمجلس الشرع ليبحثوا مع شيخنا في ما أفتوا به عليه وإن لم يحضروا كبسنا منازلهم فأعطاهم الباشا بيورلديا على مرادهم فنزلوا إلى المؤيد وأتوا بالواعظ وأصعدوه الكرسي على العادة فصار يحرضهم على الاجتماع في غد بالمؤيد والذهاب بجميعهم إلى القاضي وكل من تخلف كان مسيئًا وحضهم على الانتصار للدين وقمع طائفة الزنادقة الدجالين، فأجابوا نحن معك وافترقوا على ذلك، وأما الباشا فإنه لما أعطاهم البيورلدي فإنه أرسل بيورلديا لإبراهيم بيك وقيطاس بيك يعرفهم ما حصل من العامة والنفر الذين معهم وما فعلوه من سوء الأدب وإن ما مرادهم من ذلك إلا تحريك فتنة وتحقيرنا نحن والقاضي وقد عزمت أنا والقاضي على السفر إلى استنابول بعرضنا، فلما قرأ الصناجق الأمر لم يقرلهم قرار فأرسلوا أحضروا بقية الصناجق والأغاوات فحضروا جميعا إلى منزل الدفتردار وعرضوا عليهم ذلك فأجمع رأيهم على أن ينظروا هذه (٢) العصبة من أي وجاق ويحرجوا من حقهم ونفي الواعظ من البلد، وأمروا أغاة مستحفظان أن يركب بالموكب وكل من رآه منهم يقبض عليه وأن يدخل جامع المؤيد ويخرج من يسكنه من السفط(٣) ويفتش ويفحص ويظهر من الأبهة والهيبة ما يوقع الرعب ثم انفرقوا، فلما كان صبيحه اليوم الثاني ركب الأغا كما دكر وأرسل الجاويشية إلى جامع المؤيد فلم يجدوا في الخلاوي(٢) أحدًا من السفط فأمر الأغا بقفل الخلاوي وجعل يفتش على سبب الفتنة فمن ظفر به أرسله إلى باب أغاته فضربوا بعضهم ونفوا بعضهم وسكنت الفتنة.

<sup>(</sup>١) ومن كان بها، أضفتها ليستقيم الأسلوب.

<sup>(</sup>٢) هذه اضعتها لسياق الكلام.

<sup>(</sup> ٣ ) السفط أى الوعاظ.

<sup>(</sup>٤) الحلاوي هي غرف المتصوفة وغيرهم من العاملين بالحامع

وفى يوم الجمعة ثانى عيد الفطر توجه على أغا مستحفظان إلى الجامع بالقلعة (١) لـصلاة الجمعة فصلى الجمعة والسنن بعدها وسجد فى ثانى ركعة من ظهر الجمعة فلم يرفع رأسه من السجود فلما أبطأ حركوه فوجدوه ميتا فغسلوه وكفنوه ودفنوه بتربة باب الوزير.

وفى يوم الأحد رابع شوال اجتمع رأى الأمراء الصناجق والأغاوات وتشاوروا فى من يجعلوه أغاة مستحفظان فأجمع رأيهم على محمد أفندى كاتب كمليان سابقا الشهير بابن طسلق فأحضروه إلى الديوان وألبسوه القفطان وركب بالبيرشان على العادة لزيارة الصناجق والأغوات، ويوم الخميس ثامن شوال طلع فى الموكب على العادة إلى محل حكومته.

وفى يوم الثلاثاء ثالث عشره لبس أحمد أغا الأعسر تابع إبراهيم بيك الصنجقية مع كشوفية البحيرة، وفي يوم الاثنين ١٢ شهره (٢) سافر السبعة أنفار بالعرض إلى الأعتاب السلطانية.

وفى يوم الخميس تاسع عشرين شوال<sup>(٣)</sup> ورد أغا من الأعتاب السلطانية ومعه ثلاتة أمور أحدها بمحاسبة خليل باشا والتانى باستعجال الخزينة والثالث ببيع بلاد من قتلوا فى أيام الفتنة وأملاكهم، ووقع التوافق من أرباب الكلام أن يجعلوا سعر الذهب البندقى بمائة وخمسة عشر، والطرلى بمائة، والريال بستين، والكلب بخمسة وأربعين نصفا فضة ونودى بذلك فى الأسواق، وركب أغاه الينكجرية فى موكبه ومر فى شوارع القاهرة وبين يديه الجلاد ينادى بذلك وأن لا أحدا من أولاد البلد والتجار يركب بغلا ولا إكديشا<sup>(٤)</sup>.

وفى يوم الأحد ثالث ذى القعدة كان أول ديوان أبيعت فيه بلاد الفارين والمقتولين فى المعركة المحكى تاريخها فأبيع البعض وأبقى البعض، وفى يوم الاثنين رابع شهره ركب أغاة الينكجرية بجنده ونادى فى أسواق القاهرة بأن سوق الصاغة لا تباع فيها فضة بل تباع فى دار الضرب وأن لا يفتح صائغ دكانا ولا يصيغ فضة وقفل دكاكين الصياغ وقطعت الفضة الجديدة بدار الضرب (°) وتوزعت على الصيارف.

وفى يوم الخميس ثالث شهر محرم افتتاح سنة أربع وعشرين ومائة وألف (هـ) / ١٧١٢م ورد من الأبواب السلطانية سراخور السلطنة وطلع الديوان يقدمه جماعة الباشا وأبرز أمراً سلطانيًّا قرئ في الديوان بطلب ثلاثة آلاف من العساكر المصرية إلى الغزو.

<sup>(</sup>١) جامع طولون في أوصح الإشارات، ولكن الصحيح ما ذكره المؤلف لأن صلاة الجمعة كانت تصلى بجامع الناصر محمد بالقلعة.

<sup>(</sup>٢) دكر احمد شلبي في أوصح الإشارات ص ٢٥٥ انه سافروا يوم الخميس خامس عشر شوال.

<sup>(</sup>٣) وفي سامع عشرين شوال ، في أوضح الإشارات. (٤) الاكديش هو الحصان.

<sup>(</sup> ٥ ) الدرب في الأصل.

وفى يوم الثلاثاء ثامن محرم تشاحر رجل شريف مع تركى فى سوق البندقانيين فضرب التركى السريف فقتله ولم يعلم أين ذهب فوضع الأشراف المقتول فى تابوت وطلعوا به إلى الديوان وأثبتوا القتل على القاتل، فلما كان يوم الجميس عاشر شهره قامت الأشراف وقفلوا أسواق القاهرة وصاروا يرجمون أرباب الدكاكين بالأحجار ويأمرونهم بقفل دكاكينهم وصاروا كل من لقوه فى طريقهم من أمير ورعية ضربوه ومكتوا يومهم ذلك على هذا المنوال وأصحوا يوم الجمعة كذلك وأرسلوا حبرا للأشراف القاطنين بقرى مصر ليأتوا إلى مصر واجتمعوا بالمشهد الحسينى ثم خرجوا وأمامهم بيرقا إلى منزل قيطاس بيك الدفتردار فخرج عليهم جماعته بالسلاح فهزموهم فلما تفاقم أمرهم تحركت عليهم العسكر وركب أغاوية الأسباهية الثلات وأغاة الينكجرية فى عدتهم وعددهم وطافوا القاهرة فعند دلك تفرقت الحمعية ودهب كل أحد من الاشراف إلى مكانه ونادوا بالأمن والأمان وفتحت الدكاكين ثم أجمع رأى الأمراء على نفى طائفة من أكابر الأشراف فشفع فيهم العلماء والمشايخ فعفوا عنهم.

وفى يوم الأربعاء غرة صفر الخبر ورد أغا من الأعتاب السلطانية فى موكب إلى الديوان وأبرز أمرين قرئا بالديوان أحدهما بتقرير ولى باشا وكان تاريخ أول برمهات القبطى والثانى ببيع مخلفات المقتولين فى الوقعة (١) المتقدم ذكرها والفارين منهم من ضياع وأملاك وجوامك وغير ذلك، ودخل الحاج إلى مصر فى يوم الأحد خامس شهر صفر وسببه خروجه من مكة سابع عشر الحجة وسببه دخول ابن عتمان أمير الحاج الشامى إلى مكة وعزله الشريف عبد الكريم وتولية الشريف سعيد بن سعد.

وفى هذا الشهر وردت الأخبار بأنه وقع ثلح على قريتى سرسنه وعشما من إقليم المنوفية كل قطعة فيه مقدار نصف رطل أو أقل ثم أعقبها صاعقة أحرقت مقدارا عظيمًا من زرع الناحية وقتلت جماعة من أهلها.

وفي يوم الحميس ثامن شهره قرئ أمر سلطاني بالديوان بأن يعطى لخليل باشا ما وقع في زمس ولايته إلى غاية توت القبطي غير المقتولين في الفتنة وبعد عمل حسابة يتوجه إلى محافظة ساقز.

وفى يوم الحميس طلع سردار العسكرالمعينين للعزو وهو أمير اللواء مصطفى بيك تابع يوسف أغا وسافروا من بولاق يوم الخميس ثامل ربيع الأول، وفى شهره وردت الغزاة الذين كانوا فى سفرة موسقو صحبة سردارهم اسماعيل بيك المتوفى باستنبول وكل واحد وضع فى عمامته ريشة لانهم حصل لهم النصر على الكفار ووسمهم السلطان أحمد بصره الله تعالى بهذه السمة لكونهم ظهرت لهم يد بيضاء فى جهاد الكفار ودخلوا لمصر بهذه الصفة.

<sup>(</sup>١) الرقعة في الأصل.

وفى هذه السنة وسع الأمير حسن كتخدا عزبان مشهد الإمام الحسين وأضاف له أماكن بجواره اشتراها بماله وجعل له تابوتا من الأبنوس مطعما بالصدف مضببًا بالفضة وجعل عليه سترا من الحرير المزركش بالذهب وجهزه إلى المشهد المذكور تاسع شهره وقد وضعه على قفص من الجريد تحمله رجال أربع وعلى جوانبه الأربع أربعة قناديل من الفضة مطلاة بالذهب تقدمه السادة الرفاعية بطبولهم وأعلامهم معلنين بالذكر وبين يديهم مباخر الفضة مسجرة بالعود والعنبر ومعهم قماقم فضة مملوءة بماء الورد يرشونه على الناس، رشقوا القاهرة بهذه الهيئة إلى أن وضعوه على التابوت.

وفي ثاني عشري شهره ليلة الجمعة قبل غروب الشمس بسبع درجات هبت ريح عاصفة أظلم منها الجو وهدمت بعض منازل.

وفي يوم الأحد غرة ربيع الثاني ورد أغا من الأعتاب السلطانية بصحبته أمر شريف قرئ بالديوان بمحضر أعيان الدولة بأن كفار موسقو أذعنوا للصلح وسلموا مفاتيح خمس قلاع من أكبر قلاعهم لحضرة السلطان نصره الله والتزموا بغرم جميع ما صرف على المجاهدين في هاتين السنتين وحملوه إلى الحزينة وطلبوا المهادنة فهادنهم وأعفاهم من الجهاد وأقرهم على الصلح وأن يرجع العسكر المصرى إلى أماكنهم فكتب على موجبه بيورلدى خطابا لسردار العسكر مصطفى بيك المذكور بالعود هو ومن معه من العسكر إلى مصر فرجع بمن معه من العساكر جميعا ولما وصلوا إلى مصر أخذوا من السردارية الثلثين مما كانوا أعطوه لهم من الوجاقات تحت مهمات السفر وتركوا لهم الثلث وكذلك الترقيات من الجوامك التي تعطى للسردارية وأصحاب الدركات استرجعوهم منهم.

وفي يوم الخميس ثامن عشر جمادي الأول سافر خليل باشا من بولاق إلى الديار الرومية، وفي يوم الأحد ثامن عشرى شهره ورد قابجى باشا من الاعتاب السلطانية وطلع إلى الديوان العالى من وسط القاهرة بألاى فأبرز خطا شريفا سلطانيا قرئ بالديوان العالى بمحضر من الاغاوات والصناجق مضمونه أن يكون قيطاس بيك الدفتردار أميرا على الحاج الشريف المصرى عوضاً عن يوسف بيك الجزار وأن يكون إبراهيم بيك البشناق دفتردار بمصر عوضا عن قيطاس بيك المذكور فأجاب كل منهما بالامتثال فألبسوهما الخلع السلطانية ثم أبرز خطا شريفا آخر مضمونه إنساء سفينتين ببحر السويس لحمل غلال لأهالى الحرمين الشريفين وأن يجهز إلى مكة المشرفة مائة وخمسون كيسا من الأموال السلطانية تسلم إلى محمد بيك ابن حسين باشا المعين على عمارة العين فقوبل بامتثال ثم أن قيطاس بيك اجتمع مع الأمراء الأغاوات والصناجق وطلبوا من الباشا أن يمد قيطاس بيك بخمسين كيسا من مال الخزينة العامرة يستعين بها على لوازم الحاج

ومهماته ويعرض في شأنها بعد تسليمها له إلى حضرة السلطان فإن أمضى ذلك فهو المراد وإن لم يمضه حصلً أهل الوجاقات الخمسين كيسًا المذكورة ووضعوها في الخزينة فأجابهم الباشا إلى سؤالهم ودفع القدر المذكور لأمير الحاج المذكور وعرضوا في شأن ذلك.

وفى يوم الأربعاء خامس عشر جماد الآخر(۱) ورد من الديار الرومية على طريق الشام باشا معين لمحافظة بندر جدة يسمى خليل باشا فدخل القاهرة فى كبكبة عظيمة وجمع كتير من عسكر الروم المعروفين بصارجه سيمان(۱) وجمال محملة بالأثقال تقدمهم ثلات بيادق( $^{7}$ ) وخرج لملاقاة الباشا المذكور قيطاس بيك أمير الحاج حالا فى طائفة عظيمة من الأمراء الأغاوات والصناجق وقابل الباشا المذكور وأنزل بالغيط المعروف بحسن بك $^{(1)}$  ومد له سماطًا عظيمًا عضلاً وقدم له خيولاً وساروا معه إلى أن شقوا القاهرة فى موكب عظيم إلى أن أنزلوه بمنزل المرحوم اسماعيل بيك المتولى فى سفر موسقو المجاور المنزل المذكور للعارف بالله تعالى سيدى شمس الدين الحنفى( $^{\circ}$ ) أمدنا الله بمدده، وفى غرة شهر رجب يوم الحميس المبارك سافر خليل باشا حاكم جده من القاهرة فى ألاى عظيم تقدمه الأمراء الصناجق والعساكر.

وفي يوم الجمعة المبارك ثاني شهر رجب الموافق لغرة شهر مسرى (٦) القبطى كان وفاء النيل المبارك، وفي يوم السبت ثانيه قطع السد على العادة.

وفى يوم الحميس ثالث عشر شعبان لبس أحمد بيك الأعسر على ولاية جرجا عوضا عن محمد بيك الصغير، وفي يوم الخميس عشرينه لبس محمد بيك جركس تابع إبراهيم بيك قفطانا بالصنجقية وأيضا قيطاس تابع قيطاس بيك أمير الحاج حالاً.

وفى يوم الأربعاء تاسع شوال توفى المرحوم حسن كتخدا العزب الذى حدد مشهد الإمام الحسين وزاد فيه وصلى على جنازته فى الرميلة بسبيل المؤمنين وكانت جنازته حفلة حضرها عسرة آلاف نفس لكونه كان حسن الاعتقاد فى الجاذيب محسنا للفقراء والمساكين مغدقا عليهم.

وفى عاشره ورد من الديار الرومية عبد الباقى أفندى، تولى كتخدائية ولى ماشا وصحبته خط شريف بتقرير الباشا في منصبه ووافق ذلك ثالث هاتور القبطى.

<sup>(</sup>١) دومي يوم الاربعاء آحر حماد آخر؛ في أوصح الإشارات ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٢) د صارحا سبجان، مي أوصح الإشارات، وسارجه سليمان في تاريح الجرتي.

<sup>(</sup>٣) بيارق في اوصح الإشارات وهي تاريح الحرتي

<sup>(</sup> ٤ ) حسير مك في أوصح الإشارات.

<sup>(</sup> o ) يقع مسحد ومقام الحتمى بشارع الحقى بالماصرية بحوار حامع أبو حديد.

<sup>(</sup> ٦ ) شهر مسرى بوارى شير أعسطس

وفى يوم الخميس ثالث عشرى (١) القعدة سنة ١١٢٤ هـ ورد أغا من الأبواب السلطانية بيده أمور شريفة بطلب تلاثة آلاف من العسكر المصرى للسفر على أهل موسقو لنقضهم العهد وتعديهم، فأركبوه بموكب عظيم وشتى القاهرة إلى أن طلع إلى الديوان فأبرز الأمر الذى بيده وقرئ في الديوان بحضرة أهل الحل والعقد وأجابوا بالامتثال، فالبسوا حسين بيك شولاق سردارا على العسكر عوضا عن عثمان بيك ابن سليمان بيك، وفي يوم الاثنين ثالث محرم الحرام سنة ١١٢٥هـ العرب عظيم إلى بولاق ثم ورد أيضا أغا من الديار الرومية وركب من بولاق في موكب عظيم إلى القلعة فأبرز خطا شريفا سلطانيا باستعجال الخزنة إلى الديار الرومية وفي رابع عشرى شهره سافرت العساكر المصرية إلى ثغر اسكندرية كتب الله لهم السلامة.

وفى يوم الأحد عشرين ربيع الأول ورد جوقه دار من الأعتاب السلطانية وبيده أمر سلطانى مضمونه أن جميع المراكب التي بالنيل تتوجه لحمل الغلال الميرى بالصعيد واحضاره للأنبار الشريفة وأن لا يحمى أحد مركبًا، فلما قرئ الأمر بالديوان أجابوا وأجمع رأيهم على أن يكون مباشر هذا الأمر أغاة الينكجرية فالبسه الباشا قفطانا، ثم أن العسكر لم يزالوا في اجتماع وافتراق واختلاف واتفاق في شأن ذلك.

وفي عاشر ربيع الأول سافرت مراكب العسكر الغزاة من اسكندرية.

وفي يوم الأحد رابع ربيع الثاني (٢) لبس محمد بيك الصغير قفطانا على امارة الحاج عوضا عن قيطاس استاذه لوهنه وضعف قوته.

وفي يوم الأربعاء رابع عشر (٣) ربيع الآخر أشيع الخبر بأن بعض العساكر الفارين إلى الروم ممن انهزم في أيام المحاربة دخلوا إلى مصر متنكرين، فلما بلغ ذلك العساكر اجتمعوا بنوبة الجاويشية واتفقوا مع الباشا في أنه يبيع بلاد الفارين قطعًا لعلاقاتهم وأن يقيم لكل واحد منهم وكيلاً في بيع بلاده وقبض ثمنها وكان ذلك في يوم الأحد ثامن عشره فتوقف الباشا في الإذن في ذلك بيع بلاده وقبض ثمنها وكان ذلك في يوم الأحد ثامن عشره متهم كتابة حجة بما وقع ليحتج فقامت العساكر وصمموا، ولما رأى منهم الجد في ذلك طلب منهم كتابة حجة بما وقع ليحتج بها إن سئل عن ذلك من جانب السلطنة فكتبوا له حجة بما التمس منهم ثم أنه عرض الأمر على أغاوات السلطان الذين كانوا عنده فأجابوه إن (٤) هذا الأمر لا يقدم عليه إلا بعد العرض إلى السلطنة فعند ذلك امتنع الباشا من ذلك وعرفهم أن يعرضوا وينتظروا الجواب فوافقوه على ذلك،

<sup>(</sup>١) ثالث عشر في أوضح الإشارات وفي تاريخ الجبرتي.

<sup>(</sup> ٢ ) a وفي ثاني عشر ربيع الثاني . في أوضح الإشارات ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) ( رابع عشرين ) في أوصح الإشارات، ولكن الاصح تاريخ ١٤.

<sup>(</sup>٤) ١ إن ١ اضفتها لسياق الكلام.

تم كتب عرضين أحدهما في شان بيع البلاد والثاني يرجون من صدقات السلطان أن يقرر ولى باشا في ولاية مصر سنة أخرى، وعينوا لإرسال العرض سبعة أنفار من البلكات السبع من كل بلك شحصًا وأعطوا لكل واحد منهم خمسة وعشرين ألف نصف وجمعوا القدر المدكور من وكلاء الفارين من ريع بلادهم بالقهر وسافروا بالعرض يوم الاثنين تامن عشر جمادي الأول.

وفي هذه السنة وقع طاعون عم مصر وأقطارها وكان ابتداؤه من أول محرم سنة ١١٢٥ هـ ولم يفش في القاهرة إلا في غرة ربيع الأول واستمر إلى أن تناقص في جمادي الآخر.

وفيه توفى الشيخ الإمام العالم السيخ أحمد النفراوى رئيس المالكية وكانت وفاته يوم الجمعة تاسع ربيع الآخر وصلى عليه يوم السبت وكانت جنازته حفلة وقرئت له مرثية على دكة المؤذنين بعد أن قرأ المؤذنون سورة هل أتى ثلاث مرات إعلامًا للناس بالصلاة عليه رحمه الله تعالى.

وفى يوم الخميس رابع عشر رجب ورد حسن أغا قابجى باشا من الأعتاب العلية ومعه خط سريف بضبط موجودات أغاة البنات المحبوس بالقلعة فى بوغاز حصار، فلما قرئ الخط أحضر وكيل الأغا المشار إليه وهو أحمد أغا تابع يوسف أغا دار السعادة وطلب منه الموجودات فأحضر النقد الموجود عنده وعرفهم عن تعلقاته فى مصر من البلاد والعلوفة والأملاك.

وفى يوم الأحد السابع من الشهر المذكور أبرز خطا شريفا مضمونه أن قيطاس بيك يكون أمير الحاج فلبسوا القفاطين.

وفى يوم الأربعاء عاشر رجب الحرام الموافق لثامن عشرى شهر أبيب القبطى كان وفاء النيل وقطع السد يوم الخميس صبيحة النهار.

وفي يوم الجمعة سادس عشر رمضان توفي الشيخ أبو المواهب البكري، وفي عشرينه يوم الثلاثاء جلس على السجادة في محله ابن عمه الشيخ أحمد .

وفى يوم الاثنين ٢٥ صفر سنة ١١٢٦ هـ/١٧١٤م ورد أغا من السلطنة بيده ثلاث خطوط سلطانية قرثت فى الديوان بحضرة الأعيان مضمون ذلك أن يوسف بيك الجزار متوليًا على بندر جده، ومحمد أغا ابن حسين باشا الذى كان قبل هذا مباشرا على عين عرفات يكون باشا على الجيش فامتثل الأمر، وأخبر الأغا الوارد بقتل نصوح باشا الشهير بابن عثمان أمير الحاج الشامى، قتل بأمر السلطنة وبعث رأسه إلى الأعتاب الشريفة، وكان يوسف بيك الجزار فى ولاية البهنساوية فأرسل له من أحضره فحضر يوم الأربعاء خامس ربيع الأول، وفى يوم الخميس طلع إلى الديوان فنزل بالقفطان إلى منزله ليتهيأ للسفر.

على العسكر المسافر، وتم المجلس على ذلك، فلما كان يوم الأحد ٢١ محرم أحضر أحمد أغا إلى الديوان وألبسوه قفطان الصنجقية وأنزلوه بموكب عظيم إلى منزله، وفي يوم الخميس ١٨ محرم ورد خط شريف أيضا قرئ بالديوان مضمونه إرسال عشرة آلاف كيلة أرز بكيل القسطنطينية وأتنى عشر ألف كيلة مكيل القسطنطينية عدس وثلاثة آلاف قنطار يدك مفتول من الكتان ترسل في مراكب الميرى فامتثل.

وفى عاشر صفر يوم الجمعة دخل الحجاج إلى مصر وأخبروا بانهم حصل لهم مشقة وشدة بسبب شدة البرد حتى مات أكثر الجمال وانقطع من الحجاج جماعة كثيرة بهذا السبب، فلما كان يوم الثلاثاء ١٤ شهر صفر دخلت قافلة الربايع ومعها جانب من الحجاج المنقطعين ثم بعد ذلك بخمسة أيام حضرت طائفة أخرى منهم ممن نجا، وجماعة ماتوا جوعًا وعطشًا وكل ذلك لعدم تدبير أميرالحاج محمد بيك تابع قيطاس، وحضر يوسف بيك الجزار الذى كان نائب جده وحضر أيضا حسن أغا قابوجى باشا الذى عين في عزل خليل باشا حاكم جده وإحضاره إلى الأعتاب السلطانية فحضر وأحضر معه خليل باشا المذكور بالعرقانة خوفا من فراره كما فر كتخداؤه عند دخولهم الدار الحمراء واستمر في العرقانة إلى ٢٣ صفر سافر به الأغا المعين إلى الروم.

وفى يوم الأربعاء ١٥ صفر الخير توفى شيخ الإسلام الشيخ أحمد الخليفي من أعيان العلماء (١).

وفى يوم الاثنين ٢٧ صفر نزل الصنجق من القلعة إلى بولاق بالاى عظيم يقدمه الصناجق والأغاوات والأنفار، وفي يوم الجمعة ٩ ربيع الأول سافروا من بولاق إلى الأسكندرية.

وفى يوم الأحد خامس عشرينه قدم أغا من طرف الدولة وأبرز خطا شريفا قرئ بالديوان بحضرة الأعيان مضمونه إنا أرسلنا لكم مراراً نحذركم عن بيع شيء من الغلال والبن للنصارى الحربية فلم تمتثلوا واستمريتم على المخالفة وارتكبتم ما يوجب العصيان وقد بلغنا ذلك وتحققناه وسيطمع المكاسين (٢) في كثرة الدراهم وموالستكم فأنتم تحذروا من يتعاطى شيئًا يوجب المخالفة ويقوى النصارى المحاربين على عسكر الموحدين والسلام.

وفى يوم الأحد تاسع ربيع الآخر ورد قابجى باشا من طرف الدولة وبيده خمسة أمور سلطانية قرؤوا بالديوان بحضرة الوزير عابدى باشا والأعيان أحدها بطلب ثلثماثة كيس من

<sup>(</sup>١) هذا السطر كتب مي الهامش.

<sup>(</sup>۲) المكاسين هم ماموري ضرائب.

عابدي باشا جائزة المنصب، والثانى إن من مات من طائفة الطواشية المخرجين من دار السعادة المقيمين بمصر تضبط أموالهم لطرف الميرى بمعرفة قاضى العسكر والوزير عبدى باشا وتباع مخلفاتهم ما عدا صنف الجواهر فإنه كل شيء ظهر منها يجهز بذاته إلى الخزائن السلطانية، والثالث يعمل حساب وكيل خرج السلطنة وطلب ما نقص من إرسالية السنة الماضية، والرابع بان لا تعطى النصارى الفرج شيء من الذخيرة ولا البن، والخامس بحبس ولى باشا في كشك يوسف على العادة والتضييق عليه وعلى جماعته، فحبسوا المذكور ووكلوا به طائفة الينكجرية على العادة وحبسوا من أتباعه الكتخدا والخازندار وكاتب الخزينة والمهردار بسجن العرقانة.

وفى يوم الأربعاء ١٩ ربيع الآخر نزل قابجى باشا حسين أغا المعين من طرف السلطنة إلى منزل ولى باشا وباع جميع موجوداته بحيت لم يترك له إلا لباس بدمه، وكذلك منزل كتخدائه عبد الباقى كتخدا وباع جميع موجوده أيضا، وفى يوم الجمعة ٢١ أمر الباشا بضرب طائفة من جماعة ولى باشا الذين فى العرقانة وهم كاتب الخزينة والقفتانجى الخازاندار فكل منهم اعترف بما يملكه فقبض وضم إلى ما تحصل من موجودات الباشا والكتخدا وما ساعده به جماعة فبلغ أربعين كيسا، ثم بعد ذلك توجه قابجى باشا إلى ولى باشا وطلب منه المتأخر جهته من المال فأخبر أنه لم يملك من الدنيا شيئا فسدد عليه ومنع طائفته من الإقامة عنده ما عدا رجل واحد لوضوئه وطعامه.

وفى يوم الأحد ٢٣ شهره (١) أحضر الوزير عبدى باشا مقاطعجى الغلال وأمره بقراءة دفتر بواقى الغلال فأول شيء بدأ به اسم محمد بيك أمير الحاج أظهر في ذمته ما ينوف عن عشرة آلاف أردب من حين كان حاكما بدجرجا (٢) فاغتاظ الباشا وأمر بسجن محمد بيك المذكور فاحتاط به جماعة الوزير ليمضوا به إلى السجن فمضى إبراهيم بيك ويوسف بيك الجزار إلى الباشا ولاطفوه وتعهدوا بما على محمد بيك المذكور، ونزل محمد بيك إلى منزله، ثم إن الباشا عزل قيطاس بيك من الدفتردارية يوم الخميس خامس جماد أول وأعطى منصبه ليوسف بيك الجزار، وعزل كتخدا الجاويشية وتولى مكانه اسماعيل أغا وكذلك متفرقة محمد أغا أوغلى باشا تولى عوضه محمد أغا ابن ذو الفقار بيك، وصبيحة يوم الجمعة عزل الوالى وأعيد الوالى المعزول.

وفى يوم الأحد ٨ شهره عزل محمد بيك من إمارة الحاج وتولاها إسماعيل بيك ابن عوض بيك ونزل بالاى عظيم، وفى يومه عزل أغاة الينكجرية وتولى مكانه أحمد جوربجى تابع باكير أفندى.

<sup>(</sup>١) وهي يوم الأحد عشرين ربيع الآحر، في أوصح الإشارات ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>۲) كانت حرحا تكتب أحياما دحرحا.

وفي يوم الاثنين ٩ شهر جماد أول نزل الباشا إلى غيط قراميدان وأحضر الصناجق المعزولين والمتولين وعنده قاضي العسكر وحلف لهم أنه لم يكن يضمر لهم سوءًا(١)، وكذلك هم أيضا حلفوا أن لا يضمروا له سوءًا ولا يضمر بعضهم لبعض سوءًا كذلك فحلفوا كذلك وأوقع الصلح بينهم وانفض المجلس.

وفي يوم الثلاثاء ثالث جماد الأول(٢) حصلت فتنة في باب العزب آل أمرها إلى أن التجات(٣) طائفة منهم إلى باب مستحفظان وطلبوا عرضهم وأن يلحقوا بطائفة مستحفظان، فلما بلغ العزب ذلك حضروا وجعلوا يلاطفوهم ويصلحوهم فلم يمكن موافقتهم على الصلح، ثم حضر لهم اختيارية الوجاقات الستة ومعهم العزب ليصلحوهم فلم يوافقوا فسألوا الباشا في نقلهم من العزب إلى الينكجرية فوافقهم وأرسل فرمانا إلى أغاة العزب بأن يعطى لهم عرضهم فكتب عرضهم ونقلت أسماؤهم بدفتر المقابلة إلى الينكجرية .وفي يوم السبت أحدوا تذاكرهم (٤) ونزلوا إلى أماكنهم فكان جملة المنقولين مائة وسنة وتسعون نفرا(°) فوقع الرعب في قلوب الباقين في العزب فعند ذلك أقاموا لهم ستين(١) نفرا يحرسون بابهم ليلا ونهارا طائفة بالباب وطائفة بالزاوية التي تجاه باب الينكجرية وطائفة عند أوضهم التي تعلو قراميدان وجعلوا لكل رجل منهم في صبيحة كل يوم في نظير حرسه عشرة أنصاف فضة وهذا أمر لم يعهد قبل ذلك من العزب وإنما كان ذلك في باب الينكجرية من أول ظهور كوجك محمد المقتول في سنة ۲۰۱۱ ه.

وفي شهر ربيع الآخر منها ورد الخبر من ثغر اسكندرية بأن مركبا من مراكب النصاري أتت خارج المينة ووقفت تجاه البلد وكان بالمينة غليون(٢) من غلايين السلطنة فأشار قابودانها أن هذه المركب (^) من مراكب القرصان العصاة، فلما بلغ الخبر لقنصل الفرنج بالأسكندرية أرسل يعلم ريس الركب المذكور بالواقع ويأمرهم بإظهار حالهم، فلما ورد عليهم خبره أرسلوا شختورا(٢) إلى الاسكندرية ووضعوا فيه أموال تجار الفرنج ومكاتيبهم فلما دخل الشختور المذكور إلى البر كان ذلك الوقت العسكر المعين لسفر موره مقيم بالأسكندرية فأغراهم القبودان المذكور على

<sup>(</sup>٢) عاشر حماد أول مي أوضح الإشارات ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>١) سواءً في الأصل.

<sup>(</sup>٣) التحافي الأصل.

<sup>(</sup>٤) التدكرة هي مكتوب يصدر عن السلطان إلى نوابه بالاقاليم والدين يرسلهم في مهام الدولة لتذكرتهم بتماصيل ما يوكل إليهم وليكون بمثابة ورقة اعتماد وحجة عند الحهات التي يقصدونها.

<sup>(</sup>٦) عير واضحة في الأصل ودكرماها من أوضح الإشارات. (٥) دمائة وأربعة وستير نفراً ؛ مي أوضح الإشارات. (٨) الراكب في الأصل.

<sup>(</sup>٧) العليون نوع من السمن الكبيرة.

<sup>(</sup>٩) الشحتور مركب صعير.

نهب الأموال التى فى الشختور لكونه مال العصاة وتوجه هو وجماعته وتبعهم طائفة من العسكر وهجموا على الشختور ونهبوا ما فيه من الأموال، فأرسل قنصل الأسكندرية لقنصل مصر يعلمه بصورة الحال فطلع إلى الباسا وتجار الفرنج معه وعرفه عن صورة القضية وتكرر منه الطلوع والمراجعة فعند ذلك أمر الباشا بإرسال سبعة أنفار من الوجاقات من كل وجاق نفر ليتحقق صورة الحال فأخذوا من القنصل لكل شخص أربعة آلاف لنفقة عياله وسفره، ثم سافروا فى غاية الشهر ولما وصلوا إلى الأسكندرية وسألوا عن القضية فأخبروا بأن أول من بدأ بالنهب القبودان وأتباعه ثم تبعهم طائفة من العسكر المصرى فحضر المعينون إلى مصر بالواقع وأما الغليون فإنه سافر إلى الروم ليعرض أمره على حضرة سلطان الإسلام.

وفي يوم السبت خامس جمادي الآخر عزل أغاة الجملية وأغاة التفكجية وولى خلافهم.

وفى يوم الأربعاء ٨ شهر رجب من السنة نزل الباشا إلى غيط قراميدان وأحضر قيطاس بيك الدفتردار سابقا فلما حضر بين يديه وخلا به أمر بقتله فضربوه أتباع الباشا بالخناجر وألقوا جثتا من شباك القصر إلى الميدان وركب الباشا وتوجه إلى القلعة واستقر بديوانه وأمر صاحب الشرطة بحمل جثته إلى أهله فذهب بها من وقته وأرسل من ختم على بيته فارتجت البلد وضج أهله فكتب الباشا بيورلدى وأعطاه لصاحب الشرطة فنادى به فى المدينة إن أرباب الدكاكين يفتحو دكاكينهم ويكون الناس فى أمن، وفى يومه طلعت طائفة من العزب إلى السلطان حسر بأسلحتهم وقفلوا أبوابه ومنعوا الناس من الصلاة فيه، وفى صبيحة يومه يوم الخميس أحضد الباشا صناجق مصر وأعيانها إلى الديوان وأمرز حظًا شريفا سلطانيا متضمن قتل قيطاس المذكور فقرأه عليهم وانصرفوا إلى منازلهم وحصل لأمراء مصر الرعب وامتنع عبد الله باش جاويش مر الطلوع إلى الديوان للخدمة على العادة وأراد أن يتوجه إلى منزله يقيم فيه وحصل الخلاف بسبب ذلك من متكلمي الوجاق وأرسل الباشا يستأمنه ويطلبه للخدمة على العادة فما أمكر بسبب ذلك من متكلمي الوجاق وأرصل الباشا يستأمنه ويطلبه للخدمة على العادة فما أمكر ذلك، ثم أنه أرضى أهل وجاقه وأرضى خواطرهم فساعدوه على العزل.

ثم في يوم الخميس ١٦ شهره أقاموا على جاويش في منصب باش جاويشية وأنزلوا عبد الله المذكور إلى منزله معززًا مكرمًا يقدمه الأختيارية وعليه القفطان أرسلوه له إلى الباب.

وفي يوم الجمعة ٢٤ شهر رحب الموافق الحادي عشرين أبيب القبطي جبر النيل.

وفى يوم الأحد المبارك ٢٦ تسهره توفى إلى رحمة الله تعالى أحمد أغا مستحفظان تابع باك أفندى، وفى ذلك اليوم مات قانصوه بيك وصلوا جميعًا فى سبيل المؤمنين، وفى ذلك اليو حضر قابجى باشا من الأبواب العلية وأبرز خط شريفا قرئ بالديوان مضمونه تجهيز ولى باشا إلر الاعتاب العلية وأن يجهز معه كتخداؤه وخزنداره وكاتب ديوانه وكاتب خزينته ومن كان يباش

أموره مستحفظا عليهم إلى أن يحضروا، فلما قرئ الخط الشريف طلب العسكر مالهم من الترقى على العادة لمن حضر من السفر في زمنه متل عسكر هتون والخزينة والحاج وجدة فسألوه عن ذلك فتعلل وادعى الإعسار فأنقوه مسجونا وعرضوا في شأن ذلك وانتظروا بإطلاقه عود الجواب.

ولما كان يوم الثلاتاء ثامن عشرينه تولى اسماعيل خزندار عوض بيك سابقا أغاة على وجاق مستحفظان ولبس القفطان، وفي يومه ألبسوا ذو الفقار أغاة التفكجية صنجقية عوضا(١) عسن قنصوه المتوفى.

وفي (٢) غرة شهر رمضان خرجت العساكر التي كانت داخل جامع السلطان حسن وفتحت أبوابه للمصلين وأقيمت فيه الجمعة والجماعة والتراويح في شهر رمضان، فلما كان عشرين الشهر وهو يوم الخميس دخلت طائفة العزب على عادتهم بعددهم وعددهم ومنعوا المصليين من الدخول إليه وذلك بسبب فتنة حصلت بين العساكر المصرية وسببها لما قتل قيطاس بيك الدفتردار وعزل مملوكه محمد بيك من أمرية الحاج وتولاها عوضا عنه اسماعيل بيك ابن عوض بيك انتقل محمد بيك من منزله وسكن في منزل سيده قيطاس بيك فأجمع رأى أصحاب الحل والعقد من أمراء مصر أن يولوا محمد بيك المذكور ولاية جرجا وعثمان بيك منفلوط ليكون ذلك تسكينا للفتنة لأنهم لم يأمنوهم فكلفوهم فأبوا وتعلل محمد بيك باشتغاله بتدبير أحوال أيتام سيده ووفاء ما عليه من الديون وضعف بدنه فلم يقبل منه ذلك وأرسل الباشا بطلب المذكور وعثمان بيك ليلبسهما خلعة المناصب حكم التوافق وكان ذلك يوم الأربعاء تاسع عشر(٣) شهر رمضان فامتنعا من الذهاب وقالا نحن لا نريد مناصب بل الباشا يلبسهما لمن يشاء، فلما عاد الرسول إلى الباشا تحقق محمد بيك وعتمان بيك أن الباشا لا بد أن يبطش بهما وإن أعدائهم أغروا بهم فأراد محمد بيك أن يتأهب للحرب وجمع طائفة من الأعزاب واستمالهم بالأموال وضمهم إلى من عنده من الاتباع وانضم إليه أيضا حسين بيك وعثمان بيك الثلاثة وتهيأوا للحرب واستعدوا له خوفا أن يفعل بهم كما فعل بعبد الرحمن بيك كما تقدم في محله، فجمعوا عندهم ما يزيد على ألف نفس ووزعوهم في البيت وجهاته وسطوحه وفوق أسطحة البيوت الجاورة لمنزله وأوقفوا طائفة على الباب الذي يتصل ببركة الفيل ردا لمن يأتي لهم من المحاربة وحضر مدافع وضعها داخل الباب وخارجه، فلما رأى من جاورهم من السكان ما رأوا انزعحوا وانتقلوا من مبارلهم وحوانيتهم إلى أماكن بعيدة خوفا من النهب وكذلك فعل التجار الذين في سوق

<sup>(</sup>١) عوضا ساقطة في الأصل. (٢) وفي ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) سابع عشر في اوصح الإشارات.

السلاح، وأما ما كان من الباشا فإنه لما عاد إليه الرسول وأخبره بامتناع محمد بيك وعثمان بيك من الحضور وقبول المنصب وما هم عليه من التأهب للمحاربة وجمع العسكر في منزله حصل له غيظ زائد وتحقق عصيانهم، فلما كان صبيحة يومه وهو يوم الخميس العشرين من رمضان أرسل إلى قاضي العسكر ونقيب الأشراف وأعيان الأمراء وعمل ديوانا وعرفهم عن عصيان محمد بيك وعثمان بيك وأنهما خالفا ولى الأمر، وطلب من العلماء أن يعطوه إذنا في محاربتهم فسألوا الباشا أن يأذن لهم في التوجه إلى محمد بيك المذكور وتطمين خاطره ودفع ما عنده من الوهم ويحضروه صحبتهم للبس القفطان فوافقهم الباشا على ذلك وألزم نقيب الأشراف أن يتوجه معهم فأجاب ونزلوا الحميع إلى منزل إبراهيم بيك السابق وأرسلوا الجماعة له من اختيارية الوجاقات يسالونه الحضور إلى منزل إبراهيم بيك فتوجه المذكورون إلى محمد بيك وأخبروه باجتماع العلماء والنقيب وأمراء الصناجق بمنزل إبراهيم بيك ينتظرون حضوركم وقد تعهدوا لكم بجميع ما تطلبونه والتزموا بضمان ذلك والمراد إخماد نار الفتنة وإطاعة ولى الأمر فلما(١) هم المذكور بالتوجه معهم منعه(٢) طائفته من ذلك وقالوا: نحن لا نرضي أن تكون تحت أمانهم وإن خالفتنا قتلناك نحن بيدنا، فلما سمع منهم ذلك تعلل بأمور وسوّف بهم وامتنع من الركوب والتوجه معهم، فلما رجعت الجماعة المذكورون وعرفوا الجماعة بما أجاب به محمد بيك وما حصل من أتباعه فعند ذلك قاموا الطائفة جميعا وطلعوا إلى الديوان وأخبروا الباشا بما حصل من امتناعه فكتب الباشا أموراً للوحاقات السبع أن يحضروا في صبيحة يوم الجمعة إلى ميدان قراميدان كل أوجاق ببيرقه، وكذلك أرسل أمرًا لطوبجي باشا بتجهيز المدافع إلى خارج سوق القلعة ويضعها على عرباتها ويهيؤها، وكذلك أرسل أمرا لصاحب الشرطة بإحضار بغال الحر للمدافع فبادر كل للامتثال وبات كل منهم على ذلك، فلما كان صبيحة يوم الجمعة حادى عسري رمضان حضر اسماعيل بيك بطائفته وأيضا جميع الصناجق والأغاوات في آلة الحرب ودخلت الصناجق والأغاوات عند الباشا، وأما طائفة الأسباهية والمتفرقة والجاويشية اجتمعوا جميعا بالرميلة وكذلك طائفة العزب ببابهم والينكجرية أيضا ببابهم ومن جملتهم عمد الله جاويش سابقا وحسن كتخدا نكدلي (٣) وناصف كتخدا القازداغلي وكانوا اتفقوا على قتل حسين كتخدا الوقت(٤) وباش أوده باشي إبراهيم كدك وأخيه كدك محمد كتخدا وعلى كتخدا البشناق وجماعة آخرين من الجاويشية المعزولين والكواخي مع ما كان بينهم من المصافاة ظاهرا والعهود والمواثيق والإيمان المعظمة أن لا يغدر أحد برفيقه، ثم جددوا العهود أيضا يوم

<sup>(</sup>١) علم في الأصل. (٢) معهم في الأصل.

<sup>(</sup>٣) النحدلي في أوصح الإشارات (٤) الشريف في الأصل.

الخميس أمس يومهم في منزل الشريف حسين كتخدا وحلفوا الجميع على المصحف والسيف بين أيديهم كل منهم واضع يده على السيف، وكان الأمر بخلاف ذلك فإنه لما كان يوم الجمعة وتجمعوا بالباب وهم في همة التهيؤ لمحاربة محمد بيك وركبوا المدافع على العربات والعسكر ينتظرون مجئ المدافع فبينما هم كذلك إذا بصياح ارتفع من باب الينكجرية وأصوات البنادق وقد أغلقوا أبواب القلعة من الجانبين، الباب الذي في المحجر والباب الذي في سوق القلعة وكان سبب ذلك أن طائفة كور عبد الله ضربوا الشريف حسين كتخدا ببندقية أصابته ثم ضربوه بالسيوف فقتلوه، ثم فتشوا على إبراهيم باش أوده باشي وكان قد اختفي هو وسليمان باش جاويت في مكان بالقرب من منزل باش جاويش حالا فهجموا عليهم وأخرجوهم إلى خارح وقتلوا إبراهيم وأرادوا قتل سليمان فحال بينهم وبينه بعضهم فسجنوه بالقلة(١)، ثم أنهم فتشوا على كدك محمد وعلى كتخدا بشناق وبعض جاويشية فوجدوهم قد هربوا ونزلوا من القلعة إلى الحطابة من ناحية الشبح سارية (٢) وهم كدك محمد كتخدا وعلى كتخدا ورجب حاويش ولحقوا بالعسكر الذين بالسلطان حسن، فلما يئسوا منهم أخرجوا سليمان جاويش ولاطفوه وأجلسوه بجانبهم وقد كانوا أرادوا قتل مصطفى كتخدا الشريف فهرب فأدركه بعضهم وضربه بسيف أصابه منه جراحة في رأسه وحال بينه وبينهم بعض خدمته وأدركه بالحصان فركب ونجا وجعلوا يفتشون في القلعة على جماعتهم فمن وجدوه منهم حبسوه في القلة خوفا من أنهم يتقاووا عليهم وأجمع رأيهم على بصب قرا اسماعيل كتخدا عليهم فكلفوه ذلك الكرة بعد الكرة وهو يمتنع، فلما رآهم عازمين على قتله أجابهم كرهًا فألبسوه العمامه المخصوصة بالكتخدا وأجلسوه في المحل المعهود فلما بلغ الناس ذلك ضجت الخلق وقفلت الأسواق وحولت التجار أرزاقهم من سوق السلاح، ووصلت الأخبار إلى الباشا فاشتد غيظه وأرسل يطلب إحضار المدافع التي هيؤوها لمحاربة محمد بيك فوجدوا الينكجرية قد أدخلوهم داخل الباب، فأمر الباشا العسكر الذين هياهم لحاربة محمد بيك بمحاصرة باب الينكجرية من جهاته الأربع، فحاصرهم اسماعيل بيك من المحجر ويوسف بيك الجزار من جهة الجبل ومصطفى بيك تابع يوسف أغا من جهة القلعة وجماعة الباشا من جهة جامع السلطان محمد بن قلاوون والبلكات الثلاث الأسباهية مع المتفرقة والجاويشية باسلمتهم في الرميلة وقد امتلاً جامع السلطان حسن من طائفتهم وطائفة الصناجق وجامع المحمودية بالرميلة.

وأما محمد بيك فلما وصل إليه الخبر بقتل الشريف حسين وإبراهيم اوده باشي. وملك الباب حصل له فرح هو ومن معه وصار ينتظر خبرا يأتي له ليركب بجماعته وينضم مع كور عبد الله،

<sup>(</sup>١) القلعة عي أوضح الإشارت، ولكن هناك سجى يسمى القلة بالقلعة.

<sup>(</sup>٢) اى من ناحية حامع سيدى سارية الجل بالركى الشمالي من القلعة.

وأما الذين في باب مستحفظان فلم يجدوا محلا ينفذ منه الرسول بل كل جهاتهم محاصرة، وأما الأغاوات وأصحاب الحل والعقد فأخذوا في تدبير أمركان ملخصه أنهم كتبوا قائمة باسماء الجماعة الذين أشعلوا نار الفتنة وأرسلوها للباشا وكانوا مقدار ثلاثين شخصا ودبروا أيضا أن يقيموا كتخدا لطائفة مستحفظان ويلبسوه قفطانا من الباشا وعمامة الكتخدا وينزلوه إلى بيت الوالي بطائفة العسكر محدقين به وينادي المنادي من كان ينكجريا فيحضر عند كتخدائه، واتفقوا على ذلك وباتوا تلك الليلة على ذلك، ولما كان صبيحة ذلك اليوم وهو يوم السبت ٢٣ شهر رمضان طلع الامراء الأغاوات عند الباشا وعرضوا عليه أمر كدك محمد كتخدا والقائمة المكتوبة بأسماء الأنفار فأمرهم أن يضعوا أسمائهم وختومهم فيها ففعلوا، وأما أمر من كان داخل باب مستحفظان فإنهم اتفقوا على أن يرسلوا للباشا رجلا يسألونه في الإذن لاسماعيل كتخدا أن يكون كتخدا الوقت بموجب بيورلدي يرسله لهم وأنهم متهيؤون لمحاربة محمد بيك وغيره ممتثلين للطاعة وأرسلوا يقولون له إن شئتم أخرتم الأمر إلى بعد العيد ونحن نلزم محمد بيك المذكور بلبس القفطان والتوجه إلى ولايته، وأما الشريف حسين وإبراهيم اوده باشي فإن الأنفار اغتالوهم ولم نستطع منعهم وكان من أمرهم ما كان ونحن من اليوم مطيعون لله والسلطان، ثم أنهم تشاوروا فيمس يتوجه لاداء الرسالة إلى الباشا فاتفقوا على السريف محمد جاويش سراج(١) الأغا للسفارة فأرسلوه إلى الباشا، فلما عرض الأمر على الباشا وطلب منه الجواب قال له الباشا: هذا الأمر متعلق بباش جاويش الوجاق فإذا حضر إلينا عرفناه عن الجواب بما فيه الإصلاح، فأراد الجاويش أن يذهب ليحضر باش جاويش فمنعه وقال له: أنت تجلس هنا وترسل له غيرك يحضره، فكتب الشريف محمد تذكرة يخبرهم فيها بما حصل بينهما ويطلب باش جاويش، فلما وصل إليهم الرسول أمروا باش جاويش، فلما حضر بين يدى الباشا قال له أنت لا ترجع إلى الباب بل تكون في خدمة كتخدا مستحفظان وهو هذا؛ وأشار إلى محمد كدك، والبسه قفطانا والبس باش جاويش قفطانا، وقال للشريف محمد: اذهب أنت إلى الباب وأخبرهم بما عاينت، فقال أغاة الينكجرية: هذا الحاويش خدمته متعلقة بي، فنزل صحبة الأغا والكتخدا المتولى وباش جاويش، أما الأغا فإنه نزل إإلى المحمودية ليكون مع من هناك من الجند والكتخدا وماش جاويش فإنهم عزموا على التوحه إلى بيت الوالي ليكون هناك حكم الاتفاق، فلما مر من باب العزب عرض له إبراهيم الصابونجي بباب العزب وأسر له كلامًا في أذنه بأنه دبر حيلة أن يهجم على باب الينكحرية وقال له: أنت تكون بحامع السلطان حسن للمراجعة وباش جاويش بجلس مكانك بباب الوالي، فعمد دلك أرسل الكتخدا ماش حاويس

(١) سراج معاها تامع أو مولى.

مرتب وكيس مال، ومن علم بأحد منهم ولم يعرَّف عنه فماله ودمه هدر، فنزل صاحب الشرطة ينادى على ذلك، ثم أن الباشا أرسل أمرا بقتل حسن أوده باشى العنتابلي فلما حضر لكتخدا مستحفظان أرسل أعلم أعيان الوجاق بذلك فتوقفوا في ذلك وراجعوا الباشا في نفى المذكور إلى بلاد الروم فتقبل الباشا شفاعتهم وأرسل أمرا بنفيه، وفي صبيحة يوم الاثنين سافر من بولاق إلى الروم.

وفى يوم الحميس حادى عشره (شوال ١١٢٧هـ)/١١٥٥ البس قاسم بيك تابع إبراهيم بيك الصنجقية، وفى يوم الأربعاء ١١ شهره أحضر الباشا قاضى العسكر وأعيان الدولة إلى الديوان فلما حضروا أبرز القائمة المكتوبة أيضا وأعاد عليهم القول بأن البعض فر بمعرفتكم والبعض مقيم عند بعضكم فأنكروا ذلك فقال لهم: أليس عمر أغا تابع شكر باره عند على كتخدا في منزله بالداودية، والتفت إلى أغاة الينكجرية والكتخدا وخاطبهم بأن قال لهم: إن لم تذهبوا في هذه الساعة إلى منزل على كتخدا وتحضروا منه عمر المذكور وإلا قتلتكما، فركبا في جماعتهم وتوجها إلى المنزل المذكور فما وجدوا فيه أحدا.

وفي يوم الجمعة ١٩ شهره حضراً عامن الديار الرومية ومر من وسط القاهرة وطلع إلى الديوان فأبرز خطا شريفا مضمونه تقرير عبدى باشا في ولاية مصر سنة أخرى فضربت المدافع.

ويوم الخميس غرة الحجة ورد أيضا أغا من الديار الرومية بيده أمر شريف مضمونه إرسال ولى باشا وكتخدائه وأتباعه إلى الأعتاب السريفة وأن يدفع ما عليه متأخر من ترقى العسكر الذى حضر من سفر هتون من مال الخزينة العامرة سنة ١١٢٦ هـ(١)، وفي صبيحة يومه يوم الجمعة نزل ولى باشا من محبسه إلى منزله في جماعته.

وفى يوم الثلاثاء ثالث عشر شهره (٢) ورد أغا أيضا من الروم بيده خط شريف يتضمن عزل يوسف بيك من الدفتردارية وولاية إبراهيم بيك عوضه فقوبل بالامتثال، ونزل إبراهيم بيك بالقفتان إلى منزله.

وفي (٣) يوم الخميس ثاني عشرى ذى الحجة ورد أمر شريف برجوع جميع البلاد التي بيعت من بلاد الفارين في الوقعة الأولى ويحاسب من أخذ البلاد على الفائض حمس سنوات ويحلص منه ويسلم إلى وكلائهم وكذلك منازلهم وجوامكهم وجميع تعلقاتهم.

<sup>(</sup>١)٨٢١ هدفي الأصل.

<sup>(</sup>٢) وفي يوم الحميس غرة الحجة ، في أوضح الإشارات ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) مي أصنتها لسياق الكلام

وفي غاية الحجة (١١٢٧ هـ) أمر الباشا بقتل ثلاتة من اليهود الكتبة بالديوان، فضربت رقابهم بالرميلة، ونفى على أفندي المحاسبجي إلى دمنهور البحيرة.

وفى ذلك الشهر اختفى عبد الله الرزنامه چى الخيانة ظهرت عليه فى الأموال السلطانية وأحيط على أمواله وبيع جميع ما وجد في منزله من أمتعة وخيول وتجملات.

وفي غرة محرم يوم الجمعة سنة ١١٢٨ هـ/ ١٧١٥م الموافق التاسع عشر كيهك القبطى أهلها الله تعالى بالخير في ثاني يومه الذي هو يوم السبت سافر ولي باشا من بولاق إلى الروم.

وفي يوم الاثنين ٤ شهره اتفق جميع أهل الحل والعقد من الأمراء الأعيان على أن يبطلوا المعاملة بالفضة المقاصيص والدراهم المقرة وينزلوا سعر الذهب والقروش، فاتفقوا على ذلك وتوجهوا إلى الديوان العالى وعرضوا الأمر على حضرة الباشا فعمل ديوانا وجمع أعيان المصريين من أمراء وعلماء وشرفاء فاتفق رأى الجميع على أن يكون سعر الشريفي الزنجرلي مائة وسبعة فضة والكلب بخمسة وأربعين فضة وأن الفضة المقصوصة لا يتعامل بها والفلوس النقرة لا يتعامل بها وقطعوا فضة جديدة في دار الضرب(١) ووزعت على صرافين القاهرة وجدد نحاس سكتها طرة وأمر الناس بالمعاملة بها، وأمر أغاة الينكجرية أن يركب هو والوالي وينادي على ما وقع عليه الاتفاق فركب في يومه وكان وقت العصر فتعطلت المعايش وتوقف البياعون عن البيع بالمقاصيص والدراهم وبات الناس في أمر مريج وكثر الضجيج وغالبهم لم يجد ما يتقوت به، فلما كان يوم التلاتاء صبيحة اليوم قامت العامة وقفلوا أبواب الأزهر والدكاكين واجتمعوا وتوجهوا إلى الديوان وأنهوا إلى الوزير إن كل ما برز به أمره مقبول إلا الفلوس الجدد فإن في تعطيلها ضررًا على الفقراء وطلبوا أن يجروها على عادتها، فأجابهم الوزير إلى ذلك وأمر بالنداء بالمعاملة القديمة على ما كانت عليه، فأطمأن الناس وفتحت الأسواق، وفي يوم تاريخه نزلت جوامك العساكر مواجب وغيره فضة جديدة وذهب وقروش حكم الاتفاق السابق، وفي يوم الأربعاء مبارك شهره اجتمع الأعيان والأمراء بمنزل إبراهيم بيك الدفتردار وجعلوا للأصناف التي تباع بمصر سعرا على موجب المعاملة الصحيحة، وبعد الاتفاق توجهوا إلى الديوان وعرضوا ما توافقوا عليه على الوزير فتوقف في ذلك ثلاثة أيام يتروى، ثم في (٢) يوم الأحد عاشر شهره أمر أغاة الينكجرية والوالى والمحتسب أن يركبوا بالأبهة ويشقوا أسواق القاهرة ينادوا على الأسعار، فنزلوا من الديوان وأمامهم شخصان ينادون ومعهم نصراني كاتب يقرأ عليهم الأصناف بأثمانها حكم التوافق وأن تكون الفلوس الجدد كل عشرة بنصف فضة.

<sup>(</sup>١) و فضة في دار الضرب حديدة ؛ في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في أضعتها لسياق المي.

وفي ثاني يوم نزل اغاة الينكجرية والوالى صحبته واشهروا النداء بذلك وأبطل الباشا ضرب الفلوس الجدد من دار الضرب.

وفي يوم الجمعة ٢٢ شهره اجتمع أعيان مصر بمنزل إبراهيم بيك واتفقوا على أن النصف الفضة لا يصرف إلا بثمانية جدد من غير زيادة والذهب والفضة على هذا المنوال.

وفي يوم الأحد ثاني محرم ركب أغاة الينكجرية وطاف القاهرة بالملازمين وأشهر النداء بذلك.

وفى يوم الاثنين تاسع صفر دخل الحجاج إلى مصر سالمين شاكرين من أمير الحاج إسماعيل بيك لتقييده بالحجاج وتفقد أحوالهم، وحضر صحبته أمير مكة سابقا الشريف عبد الكريم وأنزله أمير الحاج بمنزل رضوان بيك أبو الشوارب.

وفي يوم الأحد ٢٢ شهره (صفر) عزل أغاة الينكجرية إسماعيل أغا وتولى مكانه محمد أغا الشهير بابن الجيعان ترجمان الديوان سابقا فحصل للناس طمأنينة بولايته من الزياتين والقصابين وفتحوا دكاكينهم، وقد كانوا في زمن اسماعيل أغا في خوف شديد لتجبره وعسفه، وكان يسمر الرجل من كفيه في باب الدكان وهو أمر ما سبق.

وفى يوم الاثنين غرة ربيع أول ورد أغا من الديوان ويقدمه طائفة الباشا والملازمين وأبرز أمرًا شريفًا بتزيين القاهرة وأقطارها سبعة أيام بلياليها بسبب نصرة ملك الإسلام على الكفرة اللئام واستخلاص بلاد موره وقلاعها وأخذ ثلاث قلاع منهم وضم الجميع إلى الممالك العثمانية، فلما قرئ الأمر ضرت المدافع وزينت القاهرة.

وفي صبيحته قرئ أمر سلطاني أيضا بالحث على سبعة أنفار بأسمائهم من الفارين وقتلهم وإرسال رؤوسهم، وتسعة آخرين أين ما وجدوا وينفوا من الأقطار المصرية.

وفى يوم الثلاثاء ٩ شهره أبرز الباشا أمرًا شريفًا مضمونه منع من يتعاطى حصى السودان، وأن تباع أملاك المقتولين والفارين فى الوقعة وتضبط أثمانهم وتجهز إلى الاعتاب السلطانية، فأذعنوا بالطاعة.

وفى يوم الأحد تامن رجب ورد أغا من الاعتاب العلية فأبرز خطا شريفا قرئ بالديوان مضمونه أن العسكر المعينين لمحافظة جدة يسافروا على كاملهم لا يتخلف أحد منهم وأن يسافروا من البر صحبة الحجاج، ومن مضمونه أن الزيت المرسل إلى الحرمين الشريفين يكون صافيًا خالصًا.

وفي يوم الأثنين ثالث عشره ورد أغا من الديار الرومية يسمى سيرين إبراهيم أغا ولما وصل إلى بولاق توجه له جماعة الباشا وأطلعوه الديوان بموكب ولم يعلم ما حضر لأجله.

وفى يوم الخميس تالث شعبان تعين إلى مصر رزنامجى من الأعتاب العلية يسمى محمد أفندى، ولما حضر إلى الديوان ألبسه الباشا قفتانا على رئاسة الرزنامة، وكان بيده أوامر سلطانية ستة فسلمهم للباشا ونزل إلى سكنه، وبعد ذلك عمل الباشا ديوانا وجمع الأعيان وقرأ عليهم الأوامر، فكان أحدهم يتضمن صكة جديدة للذهب والفضة في إحدى جهتيها طرة صغيرة فيها اسم السلطان وفي الآخرى ضرب مصر وأن يكون الذهب أربعة وعشرين قيراطا خالصا وكذا الفضة خالصة من النحاس، والأمر الآخر يتضمن سفر العسكر المحافظ في جدة من طريق البر وتكون عدتهم كاملة كما تقدم؛ ولكن قبل ورود الأمر كان عسكر الينكجرية والعزب تهيأوا للسفر من البحر فأندوا عدرهم للباشا فأجازهم بالسفر بحرا في هذه السنة خاصة والأمر الآخر(١) أن لا أحدا بمن يسافر إلى الحجاز يصحب معه شيئا من آلة السلاح للبيع بالأقطار الحجازية ومن وجد معه شيئا من ذلك يؤخذ منه قهرا، والرابع أن الأموال المتحصلة من متخلفات المقتولين والفارين في المعركة وهي ألف وخمسمائة كيس يعين لها جماعة من أتباع الباشا يحفظونها إلى أن يوصلوها من طريق البر، والأمر الآخر إن القناديل المجهزة للحرمين والزيت يجهزوا في وقتهم كما مر التنبيه عليه، والآخر أن يعين من جماعة العزب طائفة للمحافظة ببندر الينبع، فأجابوا بالامتثال.

وفى يوم الاثنين سابع شهره (شعبان ١١٢٨ هـ) / ١٧١٥م اجتمعت الأمراء بمنزل عبد الرحمن أغا كمليان بإذن الباشا وتشاوروا فى شأن ما ذكر فكان رأيهم أن الفضة لا تضرب بل تكون على العادة وأما الذهب فأجابوا بقطعه على ما مر، وانفض المجلس وطلعوا إلى الديوان وعرضوا ذلك على الباشا وطلبوا منه بيورلديًا على ذلك فأجابهم وكتب لهم البيورلدى وأمر الوالى أن أن على ما هى عليه، فسر الناس لأنهم كانوا توقفوا فى البيع والشراء.

وفى يوم الأحد سامع عشرى شعبان الموافق الثانى عشر مسرى القبطى أوفى النيل المبارك وقطع السد صبيحته.

وفي يومه ورد المقرر لعبدي باشا بالسنة القابلة فقرئ بالديوان.

وفي يوم الأحد ثاني عشر ورد قابجي باشا من الديار الرومية ومعه خط شريف مضمونه أن

<sup>(</sup>١) هو الامر الثالث.

<sup>(</sup>٢) أن أضفتها لسياق الكلام.

الألف وخمسمائة كيس المتحصلة من مخلفات المقتولين والفارين يجهزوا من طريق البر وصحبتهم من العسكر من يحفظهم إلى أن يوصلوهم إلى الأعتاب العلية.

وفى تاريخه ورد أمر سريف بتجهيز السريف عبد الكريم شريف مكة سابقا إلى الأعتاب السلطانية، فعد أن تهيأ للسفر وردت الأخبار بقتل الوزير على باشا، وبعد ذلك حضر أولاق بطلب محمد باشا كتخدا والدة السلطان سابقا وقد كانوا رفعوا عنه الباشاوية وأرسلوه لمصر يسافر إلى المدينة الشريفة ليكون سيخ الحرم النبوى، فبعد قتل الوزير أبطل ذلك كله وحضر له أمر بالعود إلى الروم ويكون في مدينة بردمه وعند وصوله لها يعرض إلى الأعتاب بذلك وأرسلت مشيخة الحرم إلى أيوب أغا الذى كان شيخ الحرم سابقا.

وفى هذا التاريخ استأذن محمد أفندى الرزنامجى أن يعود إلى الروم فأذن له فى ذلك فبعد أن سافر مات فى أثناء الطريق قبل أن يصل إلى رشيد، وفى سادس شوال عندما ورد $^{(1)}$  خبر بموته فألبس الباشا أحمد أفندى باش خليفة الرزمانة رزنامجيا وألبسه فرو سمور وقفتانا.

وفي سابع ذى القعدة يوم الجمعة (٢) تعدى رجل من العزب على رجل من الينكجرية فقتله في سوق السلاح وكانت ساعة الضحى واجتماع الناس في السوق ثم أن القاتل مضى ولم يعترضه أحد في طريقه، ولما عرض الأمر على الباشا أرسل بيورلديا إلى باب الينكجرية وآخر إلى باب العزب بالفحص عن القاتل وبقية المفسدين بالقاهرة وأطرافها، فلما كان يوم الثلاثاء ١١ ذى القعدة اجتمع في عصره اختيارية الينكجرية والعزب بمنزل محمد كتخدا كدك واتفق رأيهم على أن كتوا قائمة بأسماء المفسدين من الوجاقين المذكورين ويعطى لكل أوجاق قائمة بأسماء المطلوبين منه ففعلوا ذلك وتحقق عندهم الساعى بالفساد منهم باسمه ورسمه، وانفض المجلس على ذلك، ووقع التفتيش على المطلوبين.

فلما كان يوم الخميس أمر الباشا الوالى بالقاهرة ببيورلدى ينادى به فى الشوارع أن طائفة العزب من أهل الروم يسافر إلى بلده ومن وجد بعد ثلاثة أيام (7) يقبض عليه، وأن لا أحدًا يمشى فى شوارع القاهرة بالسلاح، وأن الطائفة الذين اختفوا فى القاهرة زمن الفتنة لا يأويهم أحد ومن أوى أحدا منهم برثت منه الذمة فنزل الوالى ومعه جاويش من باب مستحفظان وآخر من باب عزبان ينادى به .

وفي يوم تاريخه ورد أغا من الاعتاب العلية بخط شريف قرئ بالديوان من مضمونه أن ما

<sup>(</sup>١) ورنى الأصل.

<sup>(</sup>٢) تاسع ذي القعدة مي أوصح الإشارات ولكن الصحيح ما ذكر أعلاه.

<sup>(</sup>٢) أيام ساقطة في الأصل (٤) يوويهم.

أرسله الوزير على باشا المقتول قبل تاريخه وهى تسعون كيسا لبناء تكية بالمدينة وما أضيفت إليها من الدراهم لشراء بلاد ومرتبات لتوقف على مهماتها يجمع الجميع ويؤخذ ممن أرسل معهم ويرسل إلى الأعتاب العلية ليصرف على القراءة في سبيل الله.

وفى يوم الأحد ١٦ شهره ورد من الاعتاب العلية خاصكى السلطنة وأظهر أنه متوجه إلى المدينة يطلب شيخ الحرم بها وهو بشير أغا وتجهيزه إلى استانبول وتوجه فى صبيحة يومه صحبة العرب عقب الحج.

وفى يوم الأحد سابع الحجة عزل اسماعيل أغا من كتخدا الحاويشية ولبس خلعة الصنجقية واستقر مكانه فى كتخدا الجاويشية خليل أغا العزب وفيها تولى نظر الكسوة الشريفة صاحب العيار مدار الضرب<sup>(۱)</sup> المعلم داود.

وفي يوم الثلاثاء ١٦ الحجة أقاموا إسماعيل أغاة الحراكسة أغاة العزب عوضا عن خليل أغا ومصطفى أغا أغاة الجراكسة.

سنة ١١٢٩ هـ/١٧١٦م كان دخول المحرم من هذه السنة يوم الأربعاء تاسع شهر كيهك القبطى ووافق تاريخه « توكلت على الله وهو حسبي »(٢).

وفى خامسه حضر من الأعتاب العلية حيدر أغا سلاخور السلطنة الشريعة ومر من وسط القاهرة بموكب وأبرز فى الديوان خطًا شريفاً مضمونه تجهيز تلاثة آلاف من العسكر المصرى لمحاربة كفار نمسه (٢) فأجابوا بالطاعة وألبسوا قفطان السردارية لأمير اللواء جركس محمد بيك تابع إبراهيم بيك الدفتردار.

وفي يوم الخميس تاسع محرم سافرت الخزينة من مصر إلى جهة الديار الرومية وفيها خارجًا عن المال المعتاد بقية المتحصل من مال المقتولين والفارين.

وفى يوم الجمعة ثامن شهر صفر دخل الحجاج إلى مصر المحروسة بالسلامة ساكرين من أمير الحاج لتقييده بالحجاج وحفظه وحراسته وشفقته على فقرائهم، وحضر بصحبتهم بسير أغا سيح

<sup>(</sup>١) الدرب مي الأصل.

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة تساوى ١١٢٩ محساب الحمل وبيامها كالتألى:

ت = ۱۰۰، و = ۲۱ ك = ۲۰ ل = ۲۰ ت = ۱۰ م ع = ۷۰ ل = ۲۰ مى - ۱۱ ا = ۱۱ ل د ۲۰ مل - ۲۰ م. م = ۱۰ م م = ۱۰ م م = ۱۰ م م = ۲۰ م م = ۲۰ م م = ۱۰ م م = ۱۰ م م = ۱۰ م م = ۲۰ م م = ۲۰ م م = ۱۰ م م = ۲۰ م = ۲۰ م م = ۲۰ م م = ۲۰ م م = ۲۰ م ص = ۲۰ م

الحرم المدنى المطلوب لجهة السلطنة الشريفة وسافر إلى الأعتاب السلطانية صحبة الأغا، وشيعه الأعيان من أهل الدولة.

وفي يوم الثلاثاء سادس عسرين صفر وردت الأخبار من الأقطار الحجازية بوفاة الشريف سعيد شريف مكة وأقيم ولده الشريف عبد الله مقامه في الولاية.

ويوم الأربعاء سابع عشرينه عمل الباشا ديوانا حافلا وقرأ المكاتيب الواردة بسبب موت الشريف واستشار أمراء الأعيان في من يكون شريفا مكة فاتفقوا على الشريف عبد الكريم المنفصل عن الشرافة والمقيم يومئذ بمصر.

وفى غرة جماد الأول ورد العسكر الذين سافروا للغزاة صحبة أحمد بيك المتقدم دكره وأخبروا بقتل عثمان جاويش سردار مستحفظان بأمر سردار العسكر مصطفى باشا ولم يعلم سبب قتله ولم يعهد مثله قبل ذلك.

وفي يوم الحسيس رابع عشره وردت الأخبار من اسكندرية لسفر جركس محمد بيك سردار السفرية لوروده ومن معه من العساكر.

وفي يوم الثلاثاء سادس عشر جماد أول البس الأمير محمد بن المرحوم عوض بيك قفطان الصنحقية.

وفى تاسع عشره يوم السبت حضر قائجى باشا إلى مصر وطلع إلى الديوان من الحطابة (١) صحبة كتخدا الباشا وطائفته وصبيحته عمل ديوان واحضرت الأوامر التى بيده وقرئت منها أمر ببناء جسر اسكندرية وتعمير بروجها وطلب الباقى من أموال المقتولين والفارين فى الوقعة المتقدمة الذكر وطلب الجائزة المطلوبة من الباشا للسلطنة فى كل سنة وتجهيز المدافع التى بالسويس إلى الاعتاب العلية وأيصال غلال الحرمين على أحسن حال، وكشفوا على المدافع فوجدوا فى نقلها مستقة وزيادة مصرف فتركوها.

وفي هذه السنة غرق من سفاين السويس سبع سفن منها اثنتان في الذهاب وخمسة في الإياب. وفي تاسع عشر رحب ورد على بيك الذي صار صنجقا عوضا عن أحمد بيك المتوفى في السفر.

وفى حادى عسر شعبان ورد قامجى باشا من الديار الرومية وصحبته خط شريف قرئ بالديوان مضمونه طلب عبدى باشا إلى الأعتاب الشريفة صحبة المعين وخط شريف لإبراهيم

<sup>(1)</sup> الحطابة هي الطريق الدي يعشر امتدادًا للمحجر المؤدى إلى القلعة

بيك الدفتردار أن يقوم (١) عوضه في المنصب إلى غاية مدته وهي ثالث شهر شوال أول توت القبطى، فألبس الباشا إبراهيم بيك فروسمور وقرره قائم مقام، وتهيأ الباشا للسفر فطلب منه العسكر الترقى فأجاب ودفع ما عنده من المحاليل (٢) وما بقى جمع ودفع ثمنه حسابا عن كل عثمانيين ترقى ثلاثة آلاف وثلثمائة فضة فجمع أربعمائة كيس وكسور، فسلم الثمن المذكور لإبراهيم بيك وتعهد للعسكر أداء الترقى.

وفى سابع عشرى شعبان نزل الباشا بآلاى عظيم إلى بولاق ونزل بالسبكية (٢) فأقام ستة عشر يومًا، وسافر يوم السبت ١٤ رمضان إلى دمياط وركب السفاين ومنها إلى صيدا.

وفى يوم الأربعاء رابع رمضان الموافق لسابع مسرى (٤) القبطى كان وفاء النيل، وصار يزيد تارة وينقص أخرى فشرقت بعض البلاد وروى البعض.

وفى ١٥ شهره ورد مسلم على باشا ومعه أمر لإبراهيم بيك بإبقائه قائم مقام كما كان إلى أن يحضر على باشا، وحضر فى تاريخه أغا بيده أمر شريف يأمر الناس بالخروج إلى الدعاء للسلطان بالنصر على أعدائه الكفار فخرجوا إلى سبيل على باشا بالقرافة (٥) مرتين وبعد ذلك اقتصروا على دعاء أئمة المساجد عقب صلاة الفرائض.

وفي خامس عشر شوال كسف القمر، وفي صبيحته حصل في مصر زلزلة لطيفة شعر بها البعض ولم يشعر بها الآخرون.

فلما كان شهر الحجة حصل لأهل مصر غلاء (٦) بسبب الحنطة وصار سعرها ينمو يومبًا وامتنع الخبازون من بيع الخبز بمصر نحو ثلاثة أيام وانكب الناس على شراء القمح بساحل بولاق، وحصل للفقراء تعب شديد وصار أولاد المكاتب يدعون على قائم مقام ومن يحتكر الطعام، فعند ذلك اجتمع أعيان الأمراء بمنزل(٢) إبراهيم بيك قائم مقام وتكلموا في ذلك فاتفق رأى الجميع أن يركب أغا الينكجرية بالملازمين ويطوف في أسواق القاهرة ويمضى إلى بولاق ونادى أن لا تباع بأكثر من تسعين نصفا فضة، وقتل البعض وضرب البعض ومضى إلى مصر

<sup>(</sup>١) تقوم في الأصل.

<sup>(</sup> ٢ ) المحاليل هي الالتزامات التي توفي ملتزموها وعرصت هي المزاد وكان الباشا ياحذ عليها ما يعرف بالحلوان.

<sup>(</sup>٣) السبكية قصر مملوكي المنشا.

<sup>( 1 )</sup> ذكر أحمد شلبي أن البيل أومي عشر مسرى الموافق لثاني عشر رمصان.

<sup>(</sup> ٥ ) كان هذا السبيل محاورًا لمشهد الإمام الشافعي.

<sup>(</sup>٦) علاء ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup>٧) بمنزلة في الأصل.

القديمة فوجد فيها حواصل ملآنة بالغلال فسمرها وقتل بها أيضا وصرب، وصار ذلك دأبه كل يوم فظهر الخبز في البلد واطمأنت الناس، غير أن القمح صار عزيز الوجود واختفى الكيالون والتراسون والأمناء، وصارت (١) طائفة من الجند الأشقياء يقفون بالساحل وضجت المسلمون فاجتمع أهل الحل والعقد بمنزل اسماعيل أغا كتخدا الجاويشية وتفاوضوا في ذلك وأجمع رأيهم على أن ينادوا «المسعر هو الله» كل أحد يبيع كما أراد وأن يركب أغاه مستحفظان وينادى بالقاهرة وبولاق ولا يقتل أحد ممن يباشر بيع القمح ويمع من يعارض مشترين القمح ثم انفض المجلس على ذلك، وفي اليوم الثاني ركب الأغا ونادى بذلك فكثرت الغلال بالساحل ووصل سعر الأردب ريالين ونصف والفول ريال ونصف وربع والشعير ريال ونصف وكثر الموجود في الساحل والأماكن المعدة للبيع غير أنه حصل للناس مشقة لغلو البيوعات حتى أن السمن عز وجوده وصار يباع خفية كل عشرة أرطال بريال.

وطالت غيبة الباشا وخلت مصر من واليها ثلاثة أشهر يحكم فيها قائم مقام، وورد في شهر الحجة أخبار مزعجة من الديار الرومية تتضمن غلبة الكفار وضعف المسلمين عن مقاومتهم وأخذوا من بلاد الإسلام بلغراد فتزايد غم المسلمين بمصر وغيرها فتعال الله العفو.

ثم في يوم الأربعاء سادس الحجة وثالث هاتور القبطى طلع حضرة إبراهيم بيك قائم مقام الخزينة العامرة بالآلاي إلى العادلية، وفي ثاني يوم ورد من الأعتاب السلطانية أميرعلم وبيده أوامر شريفة ولم يظهرها بل أبقاها إلى حضور على باشا.

وفى سنة ١١٣٠هـ /١٧١٧م كانت (٢) غرة المحرم يوم الأحد الموافق لثامن عشر هاتور القبطى، وفي يوم الثلاثاء ٣ شهره قدم الوزير على باشا.

## على باشــا

وفى يوم الثلاثاء ٣ شهره (محرم سنة ١١٣٠هـ)/١٧١٧م قدم الوزير على باشا والى مصر من طريق البحر إلى ساحل بولاق بين الصلاتين ونزل فى المكان المعروف بالسبكية (٣) وأقام هناك ثلاثة أيام.

وفي يوم السبت سابع شهره طلع إلى الديوان بالاي عظيم، وفي يوم الثلاثاء عاشر الشهر

<sup>(</sup>١) وصار في الأصل.

<sup>(</sup>٢) كانت أضفتها لتوضيح العمارة.

<sup>(</sup>٣) السيكبة في الأصل.

أحضر أمير علم المدكور إلى الديوان وأمره أن يخرج ما معه من الأوامر فأبرز خطا شريفا مضمونه طلب أربعمائة كيس وكسور باقية من حلوان البلاد المبتاعة في الواقعة المارة الذكر سنة سبع وعشرين (وماثة وألف هـ).

وفى يوم السبت ثامن عشرين الشهر اجتمع أعيان الدولة بمنزل أمير اللواء إبراهيم بيك الدفتردار وذكروا لأمير علم أن القدر المطلوب بذمة عبدى، تم كتبوا على موجبه محضرا وجهزوه إلى الأعتاب العلية وذكروا فيه أن المبلغ الماخوذ من عبدى باشا قبل خروجه من مصر إنما هو ثمن ترقى العسكر الذين في السفر وغيرهم ممن وجب ترقيته في زمن ولايته، وسافر أمير علم المذكور بهذا الجواب إلى الأعتاب العلية من طريق البحر عاشر ربيع الأول.

وفي يوم الثلاثاء غاية شهر صفر ورد أميراخور السلطنة من طريق البر وطلع الديوان بألاي عظيم من وسط القاهرة إلى الديوان ثم أبرز خطا شريفا قرئ بالديوان مضمونه ثلاثة آلاف نفر من العساكر المصرية بشرط أن لا يكون فيهم أحد من أبناء العرب، وخط آخر يطلب أربعمائة كيس وكسور وهي التي كان أمير علم حضر بطلبها والحث على إرسالها عاجلا، فأجابوا بالسمع والطاعة، وكانت نوبة السفر لأمير اللواء قاسم بيك تابع إبراهيم بيك الدفتردار وكان ذلك الوقت كاشف البحيرة، فأرسل له بيورلدي بإحضاره، ثم شرعوا في كتابة العسكر فتزايد الأمر في غلو الأسعار فوصل الأردب القمح إلى مائة وثمانين نصف فضة وقس عليه غيره من الحبوب، واشتد الأمر وشرع أشقياء العسكر في إضرار المسلمين، فاجتمع رأى أهل الدولة أن يركب أغاة مستحفظان بطائفته ويمر في القاهرة ويزجر الأشقياء، فصار يركب في جم غفير وصار يضرب ويمسك، فلما كان يوم الأربعاء ثامن شهر ربيع أول مر الأغا المذكور برجل من أبناء العلماء جالس على حانوت فلم يكترث بالأغا ولم يقم من مقامه، فعاتبه الأغا على عدم قيامه، فقال له: أنا ابن شيخ الإسلام الشيخ منصور المنوفي، فغضب الأغا وضرب الرجل المذكور ضربا مبرحا ولم يلتفت العلمية ولم يراع(١) فيه حتى والده، فلما بلغ الخبر إلى العلماء أبطلوا الدروس، وفي صبيحته اجتمع العلماء وأرباب الزوايا وطلعوا إلى الديوان وتبعهم العوام ظنا إنهم يراجعوا الباشا في شأن غلو القمح، ولما حضروا بين يدي الباشا وتداعوا، أمر الباشا بعزل الاغا فعزل وتولي مكانه خليل أغا كتخدا الجاويشية سابقا، فلما علم العوام أن دعواهم في شأن ضرب الرجل لا غير قاموا عليهم ورجموهم بالأحجار ورفعوا أصواتهم بالشكاية من غلو الأسعار، فأمر الباشا بان ينادي في القاهرة وبولاق ومصر القديمة بأن من عنده غلال يبيعها بالسعر الواقع ومن خالف

<sup>(</sup>١) يراعي في الأصل.

ينهب موجوده ويهدر دمه، فاجتمع العوام بالرميلة وأرادوا رجم العلماء وأهل الديوان فلم ينزل أحد منهم على العادة بل حرجوا جميعًا من باب الجبل على القرافة وتوجهوا إلى منازلهم.

وفى يوم الأحد تانى عشر ربيع أول ألبس محمد بيك ابن إبراهيم بيك الدفتردار قفطان الصنجقية ونزل من الديوان وسكن بمنزل درويش بيك، وفى يومه حضر قاسم بيك المعين للسفر، وفى يوم الاثنين خامس ربيع الآخر توجه المذكور قاسم بيك إلى بولاق فى موكب عظيم فأقام بها إلى يوم الخميس خامس عشره وركبوا السفاين وتوجهوا قاصدين ثغر رشيد ومنه إلى الإسكندرية.

وفي تاني شهره كان ألاي السردارية من أبوابهم كل أحد من بابه إلى بولاق، فبينما سردار المتفرقة مارًا في موكب وإذا بطائفة من نفر قد كمنوا بعطفة نقيب الأشراف تجاه حمام الدود(١) ضربوا ببندقية فأصابت رجلا من أعيانهم يقال له صارى على، فحمل إلى داره وتشتت نظام موكبهم، فدخل رجل منهم يقال له بدال محمد إلى ينزل رجل يقال له مصطفى أفندي وتبعه رجل آخر من أعيانهم يقال له سليمان أغا فحصل بينهم كلام زائد وجعل كل منهم يقول للآخر أنت سبب الفتنة وهجم جماعة الإبدال على سليمان أغا المذكور فحال بينهم خادمه ودافع عنه إلى أن نجا سليمان أغا من القتل ولم يعلم أين ذهب، فلما كان عصر يومه اجتمع أعيان العسكر بمنزل إبراهيم بيك الدفتردار وتشاوروا في ذلك وفحصوا عنه وعن فاعله إلى أن ظهر أن الجماعة الذين كانوا كامنين في العطفة المذكورة سبعة أنفار من المتفرقة بأسمائهم وأن الذي أغراهم بذلك سليمان اغا المذكور، فاتفق الجميع على التفتيش عن الطائفة المذكورة والخروج حقهم وأن لا ينتصر لهم أحد، وقرئت الفاتحة على ذلك وتفرقوا عليه، وفي يوم تاريخه نزلت من دار الضرب فلوس جدد بالسكة الطرة وورعت على الصيارف وجعلوا صرف النصف الفضة تمانية جدد لا زيادة على ذلك حكم القانون القديم فارتجت البلد وقفل أرباب الحوانيت حوانيتهم وعدم الخبز وتعطلت الجدد القديمة، فلما كان سامع عشره اجتمعت الأعيان بمنزل إبراهيم بيك الدفتردار وتشاوروا في ذلك فاتفق رأى الجميع أن يحرروا أسعار المبيوعات وأن الجدد القديم تبطل معاملتها وتباع في دار الضرب وزنا بوزن، فجعلوا اللحم الضان بنصف فضة وأربعين جدد والماعز ولحم الجاموس كل رطل بنصف فضة والسمن بثلثماثة وستين نصفا فضة القنطار والشيرج بماثتين وخمسين وقطر السكر بماثة وخمسين وعسل القصب بماثة والجبن الجاموسي بماثة والحالوم الطري بثمانين والمنصوري بمائة وعشرين والزيت الطيب بأربعمائة نصف فضة القنطار والصابون

<sup>(</sup>١) حمام الدود يقع مي شارح محمد على عبد ثلاقيه بشارع السيوفية بالقاهرة.

كل رطل ىأربعة أنصاف فضة وجديدين والعسل النحل بمائتين وخمسين والخنز خمسة أواق من الجراية بجديدين والحشكار كل ستة أواق بحديدين والبن الرطل بثمانية عشر نصفا فضة والمشمع الدهن بأربعة فضة، وأمر الوزير بموجب فرمان أغاة الينكجرية أن يدور في الأسواق بالملازمين ويظهر النداء بذلك، فلما كان بعد الظهر من اليوم المذكور ركب في الهيئة المذكورة يقدمه الوالي والمحتسب ونادى بالأسعار المذكورة.

ومن العجائب الغريبة أن صاحب الشرطة قطع يد رجل ظلما من غير سبب ومضى عليها مدة من الزمن وحم القطع وصار الرجل في كل وقت يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو في بعض الليالي نائم بمقام الاربعين ببولاق بتكية الأعجام إذ انتبه من نومه فوجد يده كما كانت إلا أنها غير يده الأولى لشدة بياضها وصارت مخالفة للون جلده.

وفى تاريخه حصل بمصر طاعون عم أقطارها وكان أول ظهوره من الربيعان (١) ثم تزايد فى الجمادين ثم تناقص واستمر يتناقص إلى خامس رجب ارتفع ولله الحمد.

وفى يوم الجمعة ثامن عشر رجب الموافق لثانى عشر بؤونة القبطى ورد من الديار الرومية أغا حليق وصحبته المقرر لعلى باشا وطلع من وسط القاهرة بموكب عظيم والطبول السلطانية تضرب خلفه إلى أن طلع القلعة وقرئ المقرر وضربت المدافع.

وفى يوم الأربعاء ثالث عشرينه توفى المرحوم إبراهيم بيك الدفتردار وتولى منصب الدفتردارية فى ذلك اليوم تابع المرحوم إبراهيم بيك المعروف بأحمد بيك الأعسر، وخلف من الجمال والخيال شيئا كثيراً، من جملة ذلك صنف الخيول المعدة لركوبه خاصة أربعمائة حصان خارجًا من خيول خدمه وتوابعه.

وفي يوم الأحد رابع عشرى رمضان الموافق لسابع عشر مسرى القبطى كان وفاء النيل وجبر صمحته.

وفي يوم الثلاثاء تاسع شهر القعدة قامت الصناجق وأهل الوجاقات قومة واحدة بالديوان على نفى ثمانية أنفار هم أحمد أفندى الرزنامجى حالا ومحمد أغا الترجمان حالا المعروف بابن الجيعان وكاتب الحوالة على أفندى الأبيارى وأحمد جلبى ابن يوسف أغا وحبيب أغا السهير بالبلتجى والشيخ أحمد الحانى وأبو السرور كلاهما من كتاب الأنبار، ثم أنهم عزلوا الرورنامه چى وحبسوه بباب مستحفظان وجعلوا عوضه كاتب الرزنامه عبدالله أفندى المار ذكره وواقعته فى زمن عبدى باشا وعزلوا الترجمان وسجنوه بباب المتفرقة وعلى كاتب الحوالة عزلوه وسجنوه بنوبة

<sup>(</sup>١) الربيعات في الأصل.

الحاويشية ومحمد أغا البلتجي بباب المتفرقة وكذلك كتبة الشون ونفوهم في إقاليم مصر قبليها وبحريها وأبقوا الرزنامجي مسجونا حتى يعمل حسابه، وفي يوم السبت رابع الحجة راجعوا الباشا في أن يفرج عنه ويقيم في منزله إلى أن يحرر حسابه.

وفى يوم الأحد ثامن عشرى شهره ورد أغا من الأعتاب العلية ومعه رجل حليق من أتباع الوزير واحضر أمرا عاليا بعزل محمد بيك الأعسر وكتب إسماعيل بيك فى منصبه وهى الدفتردارية، وأمر آخر ببيع مخلفات إبراهيم بيك من بلاد وأمتعة وتعلقات وضبط أثمانها للسلطنة الشريفة، وأمر آخر بأن لا يباع لطائفة نصارى الفرنج شىء من الغلال والبن وغير ذلك، وأمر آخر بتقرير إمارة الحاج على إسماعيل بيك على ما هو عليه ونظارة الدشيشة، وعمل بموجب الأوامر.

ثم فى يوم تاريخه اجتمعوا فى منزل أحمد بيك المذكور وتشاوروا فى بيع مخلفات إبراهيم بيك، فاتفق رأيهم على عدم بيع البلاد وأن ينظر فى ما هو جهته من مال وكالة الخرج ومال الدشيشة وثمن الترقى الذى تعهده للعسكر عن ذمة عبدى باشا ومهما ظهر عليه يؤخذ من متروكاته، ثم فى اليوم الثانى اجتمع العلماء والعسكر وتوافقوا على منع بيع البلاد بوجه من الوجوه، وفى يوم الثلاثاء غاية الحجة طلعوا للديوان وعرضوا الأمر المذكور على الباشا فأجابهم بشرط عرض الأمر على حضرة السلطان ومهما يأتى فى جوابه يكون العمل به.

وفي يوم الخميس سابع عشر هاتور القبطي كان غرة محرم الحرام سنة ١١٣١ هـ/١٧١٨م.

وفى رابعه محمد وردقامجى باشا من طرف السلطنة فى شأن الاثنين وتلاثين كيسًا التى حررها عبدى باشا ازديادا فى المناصب وقررها لمن يكون واليا بمصر أن يعرض عنها جوامك فى الأيام وتباع والمتحصل من أثمانها يرسل للأعتاب السلطانية.

وفي ليلة الاثنين ثاني عشر محرم حصلت (١) بمصر زلزلة قريب وقت الصبح وصرفت سريعًا.

وفي يوم الجمعة سابع صفر وصل الحاج إلى مصر سالمين شاكرين لأمير الحاج لما حصل منه من الشفقة على الحجاج وحفظهم.

وفى يوم الأحد سابع عشره ألبس عبد الله كتخدا الحاج خلعة الصنجقية، وفى شهر ربيع الأول شرعوا فى حساب أحمد أفندى الروزنامه چى المذكور وأظهروا عليه ألفين ومائة خمسة وثمانين عثمانى وعرضوا المحاسبة على الباشا فأمر بسجنه فى باب مستحفظان إلى أن يؤدى القدر الذى عليه، وأقام محمد كتخدا كدك وكيلا عنه فى بيع موجوداته.

<sup>(</sup> ١ ) حصل في الأصل.

وفى يوم الثلاثاء ٧ جمادى الأول ورد أغا من السلطنة وبيده خطاً شريفاً قرئ بالديوان مضمونه أن ابن إبراهيم بيك لا يدفع فى نظائر ما كان مطلوبًا منه عن حلوان بلاد الأمير حسن الأخميمى ما عدا مائتين كيس وسومح ما عداه، وأما وكالة الخرج فيحاسب عما بقى منها جهة أبيه ويتحصل منه ويرسل صحبته تسعين.

وفى ذلك التاريخ حصل العفو عن السبعة أنفار الذين نفوا سابقًا وخرج بيورلديا معودهم إلى أوطانهم، وأما أحمد أفندى الرزنامه چى فإنهم باعوا أقلامه وبلاده فجمعوا نحو مائة وستين كيسًا أسلموها للباشا ليصحح بها العثامنة التى صرفت من المقابلة وقدرها ألفين ومائة وخمسة وثمانين عثمانيا وأعطى الباشا فرمانا بإطلاقه.

وفي يوم الأحد حادى عشر جماد الأول حصل في بولاق أمر وهو أن غلامًا تزيا بزى النساء ومر بسوق بولاق ففطن به بعض الناس وأعلم به سردار مستحفظان الذي بالتكية وأرسل أعوانه وأتوا به بهذه الحالة فضربه السردار ضربًا مؤلًّا ثم أسلمه لوالي بولاق على أنه يشهره في البلد فمضى به الوالي وضرب عنقه، فعند ذلك قام أهل بولاق على الوالي، فلما رأى ذلك فر من بولاق ومضى إلى والى القاهرة وعرفه بالقضية فذهب معه الوالي إلى إسماعيل بيك أمير الحاج وذكرله القضية فأمره أمير الحاج أن يأخذ معه أغا من جماعة الباشا ومن كل وحاق رجل ويذهب إلى بولاق ويتداعى مع أخصامه عند قاضي بولاق ومهما يقضي به القاضي يكون العمل به، فمضى الوالي وصحبته أغاة الباشا وأهل الوجاقات، فلما دخل الحكمة وادعى عليه سأله القاضي لم قتلت هذا الغلام فأجاب أنني وجدته في زي امرأة ولا يفعل ذلك إلا من يدخل منازل الناس ويتلصص وأنا مأذون من حضرة وكيل السلطان بقتل من وجدته من أهل الفساد وسيفي مطلوق فيهم فقتلته، فقال له القاضي: إن هذا الرجل قتل بغير موجب وهذا شيء لا يبيح دمه وقد ألزمتك الدية تدفعها الهله، ثم أن القاضى حكم عليه بطريق المصالحة أن يدفع الهل الميت أربعة آلاف دية الميت فرضي الوالي بذلك فما شعر إلا وأهل الميت قد حضروا وجيرانهم في جمع كبير وهجموا على المحكمة ففر القاضي والشهود وضربوا أغاة الباشا وأهل الوجاقات السبعة فهربوا مكشوفين الروس وأما الوالي فإنهم احتوشوه واثخنوه ضربا وشجوه في راسه فحضر له جماعة من عسكر بولاق واستنقذوه من أيديهم، فتوجه الجماعة المذكورون إلى محل الشرطة فنهبوا ما فيه من أثاث وفرش وأطلقوا من فيه من المسجونين، وأما الوالي فإن الجماعة الذين أنقذوه من أيديهم ذهبوا به إلى عبد الرحمن سردار مستحفظان وأبقوه عنده وأرسلوا أعلموا أمير الحاج بما وقع فأمر أمير الحاح صاحب الشرطة بالقاهرة أن يدهب هو وطائعة أمير الحاج إلى بولاق وينادى فى سوارعها أن الوالى رُفع عنكم والخفراء فكل أحد يحفظ حانوته ومنزله ومنزله على ما يأتى بوالى بولاق على أية حال، فلما كان صبيحة ذلك يوم الاثنين ركب صاحب الشرطة ومعه العسكر المذكورون وفعل ما أمر به وأتى بالوالى المضروب إلى مصر، وفى يوم الثلاثاء حصل لأهل بولاق رعب وخوف فأغلقوا حوانيتهم وقام المفسدون يخطفون (١) ما وجدوه خارج بولاق من المواشى، وفى عصر ذلك اليوم اجتمعت الأعيان بمنزل أمير الحاج وحضر فرمانا من الباشا حطابًا لوالى القاهرة وأغاة الينكجرية أن يتوجهوا إلى بولاق ويهدموا المحلة التى بها الجماعة الذين ضربوا الوالى ويسمروا ما فيها من منازل السكان، فلما كان يوم الخميس سادس عشر شهره ركب أغاة مستحفظان ومعه الفعلا والمهندسين ودخل الحارة المعروفة بحارة الجوابر سكن الطوائف المذكورين فهدموا بعض منازلها وسمروا بقية الأبواب التى بها واشهروا النداء بالأمن والأمان، واستمرت الحارة المذكورة مسمرة إلى أن شفع فيهم وفكوا مساميرهم وبرئ الوالى من جراحته واستمر واليا على عادته.

وفي يوم الاثنين حادي عشر جمادي الآخر توفي بمصر الشريف عبد الكريم حاكم الاقطار الحجازية سابقا وصلى عليه بالأزهر وقرئت له مرثية رثوه بها وكان له جنازة حفلة.

وفي تاريحه ورد أغا من الأعتاب السلطانية بتقرير وخلعة للشريف يحيى حاكم مكة وأمر سلطاني لحاكم اليمن ابن الإمام يأمره فيه وينهاه عن بيع البن لطائفة الفرنج.

وفى يوم الثلاثاء ١٨ شهر رجب سنة ١٦١١ هـ/١٥٩ وقعت حادثة عجيبة وهى أن أمير الحاج إسماعيل بيك متوجه إلى الديوان العالى فى موكبه وطائفته على العادة ويوسف بيك الجزار صحبته فبينما هم فى الطريق قرب المحل المعروف بالمظفر (٢) ضربت عليه من طاقة (٦) بيت مطل على الحارة ثلاث أو أربع بنادق وبعض طبنجات من الحارة فأخطأته وأصابت بعض خدمه فقتل أحدهم وجرح البعض فأسرع أمير الحاج إذ ذاك السير إلى جهة القلعة فاستقبلته طائفة عزبان وأنزلوه عندهم هو ويوسف بيك فلما وصل الخبر إلى الديوان تفرق أهل الديوان وقام إسماعيل بيك الدفتردار وتبعه أحمد بيك الأعسر وطائفة من الصناجق، فلما شاع هذا الخبر بالقاهرة قفل (٤) أهل سوق السلاح حوانيتهم وتبعهم فى ذلك أهل الأسواق وحصلت الرجة ثم إن بقية الصناجق والأغاوت وبعض اختيارية من أهل البلكات طلعوا (٥) لأمير الحاج يهنونه وطلعت طائفة مستحفظان لبابهم وكذلك العزب وهاجت الفتنة وركب بقية البلكات واجتمعوا بسوق

<sup>(</sup>١) يخطفوا في الأصل. (٢) المظفر شارع على قمته قمة سنحر المظفر ويصل بين السيوفية وميدان القلعة.

<sup>(</sup>٣) طاق في الأصل. (٤) قفلوا في الأصل.

<sup>(</sup> ٥ ) وطلعوا في الأصل.

الرميلة وقد لبسوا آلات الحرب واتفقوا جميعا أن هذا الأمر بإغراء محمد بيك جركس وأنه هو الذي فعل ذلك بمعرفته لكون أن بينه وبين أمير الحاج أمورًا (١) سابقة ظنا لا يقينا، فعند ذلك أخبروا الباشا بالواقعة وطلبوا محمد بيك جركس إلى الديوان ليتحاكم معهم وأحضروا قاضي العسكر ونقيب الأشراف والعلماء ومشايخ الزوايا وأرسلوا لمحمد بيك قاصدا يطلبه للمرافعة، فكان من جوابه أنا لا أعصى الشرع غير أني في هذه الحالة لا أأمن على نفسي من الطوائف المجتمعة فإن كان الوزير يأمرهم بالانصراف حضرت وتحاكمت مع خصمي، فرجع القاصد من عنده وأخبر بمقالته فقالوا: هذه علامة العصيان وسألوا العلماء أن يكتبوا لهم ما يلزم العاصى فلم يوافقوهم وقالوا: هذا الجواب لا يثبت عصيانه وإنما قوله لا أحضر وهذه اللموم ملتمة خوفا على نفسه من (٢) القتل ودعواكم أنه هو المغرى يحتاج إلى إثبات، وكذلك القاضي أجاب بذلك، ثم انفض أهل الجلس على ذلك وذهب كل احد إلى منزله، والصناجق والأغوات توجهوا إلى باب العزب وباتوا على تلك الحالة، ثم أن أهل البلكات الحمس لبسوا آلة حربهم ووقفوا في الرميلة كل منهم في ناحية وأقاموا على هذه الحالة الثلاثاء والأربعاء والخميس ليلاً ونهارًا وهم في كل يوم يرسلون(٣) لمحمد بيك المذكور قاصدًا يسأله الحضور إلى الديوان ويحضرون(٤) القاضي والعلماء إلى الديوان والمذكور يمتنع من الحضور ويتعلل بما ذكر سابقا، فلما كان يوم الجمعة اتفق رأى الجمهور أن يرسلوا له بيورلديا من الباشا يأمره بالسفر إلى منصبه وهو ولاية البحيرة، فلما وصل له قاصد الباشا بالبيورلدي امتثل وسألهم أن يمهلوه ثلاثة أيام ليجهز مهمات سفره وفي يوم الاثنين يسافر، فلما حضر قاصد الباشا بالجواب قالوا: ونحن أيضا لا نتفرق ولا نمضى لمنازلنا إلا بعد سفره، وأقاموا على حالتهم الأولى ليلاً ونهارًا، ثم أن العزب عينوا طائفة منهم لجامع السلطان حسن خوفا من الهجوم من العدو، وكذلك الينكجرية عينوا طائفة في البيمارستان (°) القديم بالصوة، وأقام بقية الصناجق والأغاوات الأسباهية الثلاث بالمحمودية (٢)، وأما اسماعيل بيك الدفتردار ويوسف بيك الجزار فإنهم أقاموا عبد أمير الحاج بباب العزب، وفي أثناء ذلك حضر عبد الله بيك كاشف المنصورة وأرسلوا يعلمون محمد بيك أنه إذا لم يسافر وإلا ركبوا عليه وحاربوه، فلما بلغه هذا الكلام تهيأ للمحاربة وجمع طائفته ومحبيه ومن استماله بالمال ونصب على بابه المدافع وفي أطراف منزله وحفر خلندقا تجاه بابه، فلما بلغ هذا الخبر لباب العزب ومن في الرميلة تحققوا عدم سفره فاستعدوا للحرب وأحضروا المدافع، وركب

<sup>(</sup>١) أمور في الأصل. (٢) من أضفتها لسياق المعنى.

<sup>(</sup>٣) يرسلوا في الأصل. (٤) يحضروا في الاصل.

<sup>(</sup>٥) الميمارستان معماها المستشفى وهو آثر رقم ٢٥٧ فى فهرس وخريطة القاهرة للآثار الإسلامية وتاريحه ( ٨٢١. ٨٢٣ هـ / ١٤١٨ ما والصوة هذه تمثل المنطقة التي بها شارع المحجر الذي يتقاطع مع شارع سكة المحجر المؤدى إلى الباب الحديد للقلعة.

<sup>(</sup>٦) أثر ١٣٥ وتاريحه ٩٧٥ هـ / ١٥٦٨ وهو يقع في ميدان الرميلة (القلعة حالبا).

أغاة الينكجرية يوم السبت ٢٢ رجب وشق في القاهرة والمنادي ينادي بين يديه حسبما رسم الباشا واختيارات البلكات السبع إن لم يسافر محمد بيك إلى البحيرة في اليوم الذي وقع فيه التوافق فليستعد للمحاربة من جميع العسكر وكل من كان عند محمد بيك من طائفة العسكر ولم يخرج من مزله ويتوجه إلى باب ضابطه انحلت علوفته ويهدر دمه، ثم لما كان يوم الأحد أرسل چركس محمد إلى العلماء والمشايخ يسألهم أن يسعوا في إيقاع الصلح بينهم، فأجابوا وتوجهوا إلى الديوان وحضر أمير الحاج والصناجق والأغاوات وأعيان البلكات وجعلوا الدفتردار وكيلا عن محمد جركس واتفقوا أن في صبيحة يوم الاثنين يجتمعون جميعًا بمنزل المرحوم إبراهيم بيك ويجرون الصلح بين الفريقين وأرسلوا أعلموا جركس محمد فأجاب إلى ما طلبوه لكن بشرط أن يحضر أمير الحاح بنفسه والأمراء والصناجق والأغاوات، فلما رجع لهم القاصد اتفقوا على أن يأمروا جركس محمد بالسفر إلى البحيرة وأرسلوا يقولون له لا بد من سفركم إلى البحيرة وإقامتك بها مدة حتى تنطفئ هذه النايرة، فلما وصله الخبر أجاب بالامتثال لكن بشرط أن العسكر المجتمع يتفرقون وأمير الحاج يذهب إلى منزله وأقيم أنا بمنزل أستاذي إبراهيم بيك الثلاثة أيام المذكورة إلى أن أقضى مصالحي وما أحتاج إليه، فلما رجع القاصد إلى العسكر بهذا الجواب رضيه الجميع وحمدوا الله على تسكين الفتنة وانقض الجميع ونزل العلماء وأخبروا أهل الأسواق بوقوع الصلح فحصل للخلق سرور واطمأنوا، فلما كان صبيحة يوم الاثنين حضر العلماء لمنزل إبراهيم بيك على الوعد وحضر عندهم بعض الصناجق، وأما أمير الحاج فلم يوافق على الحضور بل أقام يوسف بيك وكيلا عنه في جميع الأمور وعينوا مع يوسف بيك وكيلا عنه في جميع الأمور وعينوا مع يوسف بيك من كل بلك نفرين من أعيانهم يحضرون (١) الصلح، فلما اجتمعوا أرسلوا متفرقة باشا والترجمان إلى محمد بيك يدعونه إلى الحضور فسألهم هل حضر أمير الحاج فقالا: قد أقام يوسف بيك وكيلا عنه وأرسل معه من كل بلك نفرين لحضور الصلح فقال محمد بيك: هذا لا يمكن بل لا بد من حضوره بنفسه وحضور جميع الصناجق ومن الينكجرية كدك محمد كتخدا وعلى كتخدا ومن العزب حسن كتخدا عزبان وإبراهيم جوربجي الصابونجي ومن بقية البلكات فلان وفلان وعدد اصحاب الحل والعقد بشرط أن يأتوا إلى منزلي وأتوجه معهم ويقع الصلح بيننا، وأما من ذكرتم من البلكات الذين حضروا مع يوسف بيك فلا عبرة بهم، وأقام الترجمان عنده ومتفرقة باشا مضى إلى الجماعة بالجواب وقد كان في منزل محمد بيك جميع العسكر المختفيين والفارين في الوقعة التي تقدمت في زمن عبدي ماشا والوقعة التي قبلها وكان رأسهم أحمد أفندي باش اختيار الجراكسة لكون المذكور حصل بينه

(١) يحضروا في الاصل.

وبين أمير الحاج أمور(١) أدت إلى العداوة، فسعى أمير الحاج في رفع أحمد أفندي من بلك الجراكسة فالتجأ إلى وجاق مستحفظان ثم سعى في رفعه منه وجدوا في طلبه فلما رأى دلك اختفى وحضر بيورلدي بنفيه والزموا أهل الوجاق بإحضاره فلما أعياهم حضوره رفعوا اسمه من بلكهم وفوضوا أمره للباشا يفعل به ما يختار، فنادى عليه صاحب الشرطة في القاهرة وبولاق فلم يقع له على خبر فعند ذلك أنزل الباشا ما كان على أحمد أفندى من البلاد إلى الدلال ينادى عليهم في الديوان، فلما حصل على أحمد أفندى ما حصل انضم إلى جركس محمد من جملة من انضم إليه؛ رجع الكلام إلى خبر محمد بيك؛ فلما عاد متفرقة باشا إلى أهل المجلس وأخبرهم بمقالة محمد بيك تفرقت الجماعة وطلع العسكر إلى الديوان وأعلموا الباشا مقالته فامتنع ولم يأذن لهم واستشار القاضي واستفتى العلماء فامتنعوا، فلما كان صبيحة البوم وهو يوم الثلاتاء أرسل الباشا للعلماء أغا(٢) من أغواته ومن كل وجاق رجلا ليحضروا إلى الديوان وينظروا في ذلك، فقال العلماء: لا نحضر هذا الجلس، وفي ذلك اليوم حضر من إقليم البحيرة قائم مقام جركس محمد وأحضر معه جمعا كثيرا من الفلاحين والعربان نازلا بمنزل ابن درويش بيك وكان عبد الله بيك نازل بمنزل المرحوم قيطاس بيك، فلما بلغهم حضور قائم مقام محمد بيك نقبوا في الحائط التي بجار منزل ابن درويش بيك ودخلوا معه، فلما أحسن بهم قائم مقام إلى أن أنهوا النقب ودخلوا فيه ضربوهم بالرصاص وهم أيضا ضربوا فالتحمت(٣) الحرب وانضم إلى عبد الله بيك على بيك وشرع الفريقان في المقاتلة وضربوا المدافع والبندق على محمد بيك وهو أيضا ضربهم واستمروا يضربون بعضهم بعضا من البركة(؛) ومن المنازل وأحرقوا بعض البيوت وهدموا بعضها وماتوا ليلتهم على ذلك، وأما أصحاب المنازل المجاورة لهم فقد(°) رحلوا من منازلهم وتركوها خالية وأيضا أهالي طولون وقناطر السباع إلى الرميلة إلى ضلع السمكة، جميعهم أخلوا منازلهم والذي تخلف منه نهب منزله وبعضهم قتل، وأما السبع بلكات فإنهم اعتزلوا الفريقين، أما ما كان من العزب والينكجرية فأقاموا بابوابهم، والخمس بلكات الباقية فإنهم تسلحوا وركبوا خيولهم واجتمعوا بالرميلة وكل منهم في جهة، وقفلت الأسواق وتعطلت الأسباب، ولما كان يوم الخميس توفي إبراهيم كتخدا الينكجرية حالا إلى رحمة الله تعالى وكان رجلا يحب الفقراء ذو اعتقاد رحمة الله عليه، ولم يزل الصناجق والأغوات وأهل البلكات السبع وقاضي العسكر والعلماء وأرباب السجاجيد والأعيان في اجتماع وافتراق ومشاورة وغير ذلك والصناجق وهم عبد الله بيك وعلى بيك بأتباعهم ومن انضم إليهم يحاربون محمد

<sup>(</sup>١) أمورًا في الأصل. (٢) أغا ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) فالتحم في الاصل. (٤) أي بركة الفيل.

<sup>(</sup> ٥ ) نقد أضمتها لسياق الكلام.

جركس وهو يحاربهم بطائفته بالمدافع والبنادق وقتل من الفريقين من فرغ أجله إلى يوم السبت اجتمع رأى الجميع على مقاتلته بما أداه اجتهاد القاضي والباشا والصناجق والبلكات السبع فعند ذلك ركب الصناجق وأهل البلكات الست ونشروا أعلامهم ولم يحضر من الينكجرية أحد فانتظروهم فلم يأتوا(١) فأرسلوا لهم قاصدا يطلبهم فأبوا أن يذهبوا معهم وقالوا: نحن لا نقاتل إلا إذا أفتى (٢) العلماء في جواز المحاربة وكان العلماء قد امتنعوا من الافتاء في ذلك وما داموا العلماء لم يعطوا فتوى لا نوافق على الحرب وتحصنوا ببابهم، فلما عاد الرسول إلى العسكر بذلك الخبر لم يكترثوا بهم بل ساروا بعددهم وعددهم تقدمهم الرايات السلطانية والمدافع إلى أن وصلوا إلى بيت جركس محمد واحتاطوا به وحاصروه، ووقعت المحاربة بينهم من ضحى البوم إلى قريب العصر فقتل من الفريقين من دنا أجله وقتل حسن كتخدا العزب حالا وكان مع العسكر، وفي ذلك الوقت كانت الهزيمة على جركس محمد فخرج من منزله وترك داره وهجمت العسكر على منزله ونهبوا ما فيه وهدموا بنيانه وأضرموا فيه النار، كل هذا واسماعيل بيك بباب العزب ينتظر الخبر فلم يشعر إلا وقد أتاه البشير بهزيمة محمد جركس فأنعم عليه ورجع العسكر فرحين وطلع أعيانهم إلى الباشا فالبسهم كل واحد فرو سمور، وفي يومه ظفروا بحسن كتخدا قيطاس ىيك المقتول قبل ذلك فحبسوه بباب العزب واستأذنوا الباشا فيه فأمر بقتله فضرب عنقه في الرميلة، وأما جركس محمد لم يقفوا على خبره، فلما كان يوم الاثنين غرة شعبان أتت الصوالحة بجركس محمد راكبًا على فرس مغطى رأسه بملاءة وأدخلوه منزل إسماعيل بيك أمير الحج فأحضر له جرائحيا فطب جراحاته وأبقاه عنده في منزله مكرمًا.

وفي يوم الثلاثاء طلع أمير الحاج إلى الديوان وصحبته الصناجق وأعيان من الوجاقات السبع وتشاوروا مع الباشا في أمره فأجمع رأيهم على نفيه إلى جزيرة قبرص فأرسلوه إلى دمياط وصحبته عبد الله بيك ومعه سبعة من الوجاقات من كل وجاق رجلا، فسافروا به في ليلة الأربعاء إلى دمياط، وفي يوم الخميس رابع شعبان عينوا خمسة أنفار من الينكجرية وخمسة من العسزب وأعطوا كل طائفة منهم خمسة وعشرين الف نصف فضة لكل نفر ثلاثة آلاف وأمروهم أن يسافروا معه إلى جزيرة قبرص..

وفى يوم تاريخه ورد قاسم بيك سردار السفر وطلع إلى الديوان بآلاى يقدمه السردارية من أهل الوجاقات السبع ولبسوا القفاطين ونزلوا ثم أن الباشا كتب عرض بواقعة محمد بيك جركس وجهزه إلى الاعتباب العلية صحبة رجلين من العسكر أحدهما من المتفرقة والآخر من العزب

<sup>(</sup>١) ثاتوا في الأصل. (٢) افتوا في الاصل.

وأعطى لكل رجل منهم حمسة وعشرين ألف نصف فضة، وفي سابع شعبان الدي هو يوم الاحد سافروا من بولاق.

وفي يوم الجمعة ثامن عشر رمضان الموافق لغاية أبيب القبطي كان وفاء النيل وجبر في مبيحته.

وفي يوم الاحد رابع شوال توفي إبراهيم جوربجي عزبان الشهير بالصابونجي.

وفى يوم الثلاثاء عشرى شوال ورد من طرف السلطنة أمير أخور ومعه تقرير على باشا على مصر فقرئ بالديوان وضربت المدافع وأحضر خطا شريفا ببيع تعلقات جركس محمد وأحمد أفندى من أملاك ومتاع وجوامك وتحصيل أثمانها إلي الأعتاب العلية. هذا أخر ما وجد بخط مؤلف هذا الكتاب وهو صديقنا وخليلنا المرحوم يوسف أفندى الملوى الشهير بابن الوكيل تغمده الله برحمته ورضوانه واسكنه أعلى فراديس جناته بجاه سيدنا محمد وآله آمين.

أمين .

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد .. فيقول العبد الفقير والعاجز الحقير مرتضى بيك بن مصطفى بيك بن حسن بيك الكردى الدمشقى غفر الله له ولوالديه وأحسن إليهما وإليه ولسائر المسلمين أجمعين أمين يارب العالمين، لما انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء مؤلف هذا الكتاب صديقنا وحليلنا يوسف أفندى الملوى الشهير بابن الوكيل تغمده الله برحمته الواسعة وسقى تربته شآبيب رحمته الهامعة، أردت أن أكتب ما حدث بعده من الحوادث والوقائع فى مصر القاهرة ليكون ذيلا لكتابه وتحفة لأحبابه ولوكان هو فى قيد الحياة ما مات لالف منها مؤلفات وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض الحوادث والوقائع ونوردها بحسب الطاقة، أقول وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الرفيق، لما ذهبوا بجركس محمد بيك إلى جزيرة قبرص وسلموه إلى حاكمها ونبهوا الحاكم بحفظه وتوجهوا الانفار المذكورة نحو مصر فوضعه حاكم الجزيرة فى القلعة وحرص على حفظه غاية الحرص، ثم أن جركس محمد بيك بعد مدة يسيرة أرسل إلى حاكم جزيرة قبرص وأعلمه بأن مراده يرسل من جماعته اثنين إلى مصر ليأتوا له بدراهم وبعض حوائج وأنه يعطى ورقة مرور بالامعارضة لهذين الاثنين لان هذه حالة أهل تلك الجزيرة مع كل حوائح وأنه يعطى ورقة مرور بالامعارضة لهذين الاثنين لان هذه حالة أهل تلك الجزيرة مع كل من أراد الخروج منها لا بد له من أخذ ورقة بالمرور من حاكمها خوفا من أن يأخذ أحد لأحد شيئا أو يضربه فأرسل له الحاكم ورقة بأن لا يعارضهم فى المينا (١) أحد، ومن جملة سعودات

<sup>(</sup>١) المنية في الأصل.

محمد بيك ما اتفق له وهو كاشف في إقليم البحيرة وذاك أنه أتاه أفرنجي على البريريد الذهاب إلى الأسكندرية والحال أن الوقت كان مخيفا فأكرم الأفرنجي المذكور وضيفه وفعل معه بشاشة وأرسل معه من أوصله إلى ثغر الأسكندرية، فلما حصل أن محمد بيك نفى هذه النفية المذكورة إلى الجزيرة المذكورة وحصلت الإشاعة في تلك النواحي أن محمد بيك نفى من مصر وأنه قد وصل الجزيرة المذكورة وسمع الأفرنجي المذكور بذلك وبخبر محمد بيك وعلم أنه صاحبه الصانع الجميل السابق ذكره وكان متهيئاً إلى بر الشام، فاجتمع بمحمد بيك هناك وسلم عليه ودبر له الحيلة في خلاصه، ثم أنه بعد ما أخذ الورقة من حاكم الجزيرة أخذ واحدا من أتباعه وكان هو الثاني وخرجا من القلعة بين العشاءين وتوجها نحو البحر للسفينة، فلما وصلا للسفينة ونزلا بها أتاهما الريح موافقا للمراد وسارا من وقتهما فبعد مدة يسيرة وصلا إلى عكة (عكا) بالسلامة كما قال الشاعر:

نم في المخاوف كلهن أمان

إذا العناية لاحظتك عيونها

وقال آخر:

نفذت على ساداته أحكامه

إذا العناية لاحظت عبد الشرا

وخرج محمد بيك من المركب متنكرا ثم نزل في سفينة أخرى وتوجه نحو ثغر دمياط فوصل بالسلامة إليها فدخلها أيضا متنكرا ونزل عند أحمد جلبي بن مصطفى كتخدا الشريف وقعد عنده مدة يسيرة ثم سار إلى مصر أيضا متخفيا ونزل ببيت سيده إبراهيم بيك أبي شنب واستراح مما اعتراه من التعب، ومكث عند ولده محمد بيك.

وأما ما كان من أمر اسماعيل بيك أمير الحاج فإنه جمع الصناجق والأغوات والعلماء وأكابر مصر بجميعا وكتبوا في شأن جركس محمد بيك عرضا وأرسلوه إلى حضرة مولانا السلطان أحمد خان حفظه المنان بمعرفة الوزير على باشا رزقه الله من الخير ما شاء في ضبط جميع بلاد وجوامك جركس محمد بيك ومن ساعده وفر معه، وسافر العرض إلى طرف الدولة العلية والسدة السنية، عرض العرض على حضرة السلطان نصره العزيز الرحمن فأرسل رسولان وصحبتهما فرمانان أما الواحد إلى جزيرة قبرص في مقتل جركس محمد بيك والثاني إلى مصر وصحبته فرمان في جميع ضبط بلاد وجوامك وأرزاق المذكور ومن فر معه، فلما وصل رسول الأول قبرص رأى جركس محمد بيك قد فر من الجزيرة ذهب وأعلم السلطان بذلك أرسل رسولا أيضا إلى جزيرة قبرص وسجن عوضه الحاكم الذي أعطاه ورقة الأجازة بالخروج من القلعة ولم يزل مسجونا بها إلى أن مات.

وفي هذا التاريخ المذكور توفي الشريف عبد الحريم شريف مكة ودفن قريبا من مدفن قايتباي (١)، والشيخ عبد الوهاب الشنواني الشافعي يوم الخميس السابع والعشرين من رمضان.

وفى السابع والعشرين من شوال سافر الحاج إلى مكة المشرفة وبعد ذلك أشيع فى مصر بين أهلها بأن جركس محمد فى مصر وأنه يدور كل ليلة فى البلد فطلع أكابر مصر الكائنين إذ ذاك من طرف إسماعيل بيك إلى الباشا وأخذوا منه فرمانا أن لا يخرج أحد بعد المغرب وأن البلد تقفل من تلك الحصة فقامت عامة الناس من الرعايا وقالوا ما سمعنا أن مصر تقفل من المغرب أبدا فى زمن من الأزمان وأن فى ذلك حرج ومشقة علينا فبدل الباشا فرمانا بآخر صورته أن لا أحدا يخرج بعد العشاء إلى قبل الفجر ونادى به الحاكم فى البلد، واستمر الخوف من أجل جركس فى البلد.

وفى غرة محرم ١١٣٦هـ / ١٧١٩م قطع الباشا فرمانا(٢) بمعرفة أكابر البلد وأعيانها وأعطاه لاغاة مستحفظان وعين صحبته من كل بلك جاويشا وأشهر المناداة بأن كل من أوى جركس محمد أو خبأه أو ظهر عنده نهب ماله وأريق دمه وكان هدرًا وكل من أخبر بمحله فله منا ما يسره من العثامنة خمسمائة عثمناني وكان إذ ذاك أحمد أفندى من أصحاب جركس مستخفيا في البلد ولكن مع ذلك كان كل مدة يأتي منه مكتوب يخبر تارة أنه في القدس وتارة يحبر أنه في الشام وما يظن أحد ولا يتوهم أنه في بيت الشيخ على الطرابلسي إلا بعد ظهوره.

وفى ذلك الوقت أشيع فى مصر بأن الجند الذين خرجوا لأستقبال الحج خرج عليهم جماعة العرب فى العقبة ووقع بينهم حرب زائد وأن أمير الجند جرح، فعند ذلك حضرة (٢) الوزير أحضر حمزة بيك وهو إذ ذاك أغا وعين له جندا وأرسلهم صحبته لاستقبال الحاج الشريف، ثم فى ثامن صفر الخير دخل الحاج إلى مصر بالسلامة، وفى غرة ربيع الأول ألبس الوزير على باشا حمزة أغا المذبور قفطان الصنجقية.

وفى يوم الخميس خامس عشر ربيع الأول طلع الشيخ محمد شنن إلى على باشا وأعلمه أن الجامع الأزهر آيل إلى سقوطه وقال له: المرجو من حضرتكم وعالل همتكم أنكم تعرضوا إلى حضرة مولانا السلطان نصره الله العزيز الرحمن لينعم على الجامع الأزهر بالعمارة فإنه محل العلم الدى ببقائه بقاء الدولة العثمانية ولك وله الثواب من الملك الوهاب، فأجاب الباشا إلى ذلك الجبر وأمر العلماء أن يكتبوا عرضا إلى الحضرة العلية فكتب بمعرفة أعيان الأمراء وأكابر العلماء وختمه الباشا وجميع الأكابر.

<sup>(</sup>١) قمة قايتناى ملحقة بمدرسته بصحراء المماليك وهي تحمل اثر رقم ٩٩ وتاريخها ٨٧٧.٨٧٩هـ / ١٤٧٢.١٤٧٢م. (٢) فرمان هي الاصل. (٣) حصرت في الاصل.

وفى خامس رجب ابتدأ على باشا رزقه الله من الخير ما شاء في عمارة السبيل الذي في ديوان الغوري وتم في آخر شعبان سنة ١١٣٢ هـ/١٧٢٠م.

وفي رابع شوال الموافق لرابع مسرى وفا النيل وجير ثاني يوم الوفاء.

وفى يوم الثلاثاء سادس القعدة (١) ورد مسلم رجب باشا وصار إسماعيل بيك الدفتردار وقائم مقام على مصر، يوم قدوم المسلم نزل على باشا من القلعة وسكن فى بيت محمد أغا أغاة متفرقه الذى يجوار المولى خانه (٢) وكانت مدته ثلاث سنوات ثم أتى فى رأسه (7) فرمانا من حضرة السلطان بعرض من رجب باشا بقتله لأمور صدرت منه وقيل أنها تهمة وسيأتى ذكرها إن شاء الله تعالى.

## ذكر تولية رجب باشا قاتل على باشا والإسماعيليين

قدم إلى مصر من طريق البر، وكان محافظا بقلعة حلب الشهباء، أوكب من العادلية يوم السبت ١٥ القعدة (٤) سنة ١٩٢١ / ١٧٢٠م، وطلع إلى الديوان فذهب إليه أكابر البلد وشكوا دوران جركس بالليل وطلبوا فرمانا بكبس كل محل سمعوا أنه فيه فأبى وقال: إن هذا من الفساد ولا أوافق على ذلك إلا إن كنتم تكتبوا حجة على أنفسكم إنكم إن كبستم محلا وظهر أنه ليس فيه تكونوا أنتم ضامنون كافلون، فقالوا: حيث الأمر كذلك أعطنا فرمانا بالمناداة عليه وعلى أحمد أفندى فاعطاهم، فحصلت المناداة في البلد.

وفي غرة الحجة ختام (°) سنة ١١٣٢ هـ وردنجاب من أمير الحاج اسماعيل بيك بأن العرب طلعوا عليه في التيه (٦) من درب غزة (٧) وستر الله ولكن ترسلوا لنا عبد الله بيك بأتينا صحبة أزليم (٨) فإن العرب كثيرة وكانت وقعة مات فيها جملة من الناس من جملتهم الشيخ العمدة صدر المدرسين الشيخ محمد الحماقي مات برصاصة من العرب في العقبة، فلما علم الباشا بهذا الخبر ومعارضة العرب الحاج أرسل إلى عبد الله بيك وألبسه قفطانا وعينه أن يكون صحبته

<sup>(</sup>١) خامس القعدة في أوضح الإشارات ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) هي التكية المولوية التي بشارع السيوفية بالحلمية (أثر رقم ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) اي قطع راسه.

<sup>(</sup>٤) ٢٥ القعدة في أوضح الإشارات.

<sup>(</sup>٥) وفي ختام الححم سنة ١١٣٢ هـ، في الاصل والتصحيح من أوضح الإشارات ومن سياق الكلام.

<sup>(</sup>٦) وادى التيه في وصط سيناء.

<sup>(</sup>٧) عزا في الأصل.

<sup>(</sup> ٨ ) الأزلم طائفة من الجد مهمتها الحراسة.

أزلم باشا ونزل من الديوان وهيا نفسه للسفر واخذ معه نحو المائة نفر، وسافر ثامن الحجة (١) ختام سنة ١١٣٢ هـ/ ١٧٢٠م فلما وصل إلى العقبة إلتقى مع العرب المذكورين وتحارب الجيشان وكان من أمرهما ما كان من الحرب والقتال الشديد. فقد قدر الله تعالى له السلامة ثم أرسل أعلم الباشا بذلك وكذلك الصناجق الكائنين بمصر إذ ذاك واستنجدهم بإرسال عسكر فأرسل الباشا إلى الصناجق والأغوات فقال: ماذا ترون؟ فقالوا: الرأى لك ونحن لأمرك مطيعون، فأجمع رأى الباشا على إرسال يوسف بيك الجزار والبسه قفطانا وأرسل صحبته أحمد بيك الاعسر واسماعيل بيك حاكم جرجا سابقا وعين معهم خمسمائة نفر لكل نفر ألف وخمسمائة نصف فضة ديواني، وطلعوا بالاى من وسط القاهرة صحبة بيارقهم إلى العادلية.

وفى ١٦ محرم الحرام سنة ١٦٣٠ هـ / ٢٧٠م أرسل رجب باشا محمد بيك المجنون شقيق إسماعيل بيك وألبسه قفطان دجرجا (جرجا) والصناجق فى العادلية قبل أن يسيروا منها ١٨ محرم من التاريخ المذكور.

وأما ما حصل من أمر رجب باشا فإنه نصب ديوانًا يوم الثلاثاء يوم شيل الصناجق من البركة وحصل فى ذلك الديوان من الباشا مسبة لإسماعيل كتخدا الجاويشية وإسماعيل بيك الدفتردار وبقية الوجاقات السبع، وكذلك القاضى محمد كتخدا زاده بقول: أنا ما جثت إلى مصر إلا لأجدد لأهلها دينهم فإنهم كفروا وارتدوا ونعوذ بالله من قوله وما قال.

وفى ثانى يوم الخميس ٢٠ محرم نصب ديوانا وبعد انقضائه اخذ الدفتردار وكتخدا الجاريشية وعرض عليهم ظهور جركس، فقال له الدفتردار: نعم هذا أمر فيه إصلاح ولكن لما يحضر أمير الحاج يكون أحسن لأنه كبير البلد، فلم يرض حضرة الباشا والقاضى بذاك الكلام، وأمر الباشا بقتلهما ورمى جثتيهما إلى قراميدان وأرسل فى الوقت إلى مصطفى بيك تابع يوسف أغا أغاة دار السعادة سابقا وألبسه قفطان الدفتردارية، وحصل فى ذلك اليوم نقض وإبرام فى المناصب فبعضها لبسه لغير من هو عليه والبعض أبقاه على ما هو عليه، وصبر إلى المغرب وأرسل المناصب فبعضها لبسه لغير من هو عليه والبعض أبقاه على ما هو عليه، وصبر إلى المغرب وأرسل إلى الأبواب السبعة بأن ترسل(٢) جاويشيتكم من كل أوجاق اثنين ليأتوا بمحمد بيك جركس محمد فأجابوا بالسمع والطاعة وتوجهوا إلى منزل المرحوم إبراهيم بيك أبو شنب فوجودا جركس محمد بيك جائساً فى المقعد كالليث الغضنفر ورد أنه سيظهر ويظفر فسلموا عليه وتمثلوا بين يديه وأخبروه أن حضرة رجب باشا الوزير يطلبه بالسعى إليه والسير فبادر البيك مسارعاً لامتثال أمر الوزير وركب جواده وطلع معهم يسير فطلعوا به بعد صلاة المغرب ومروا من الرميلة ودخلوا من الرميلة ودخلوا من الرميلة ودخلوا من الربيك حضرة الوزير فأكرمه بمزيد الإكرام وأظهر له المزية وألبسه من وقته قفطان باب البنكجرية إلى حضرة الوزير فأكرمه بمزيد الإكرام وأظهر له المزية وألبسه من وقته قفطان باب البنكجرية إلى حضرة الوزير فأكرمه بمزيد الإكرام وأظهر له المزية وألبسه من وقته قفطان

<sup>(</sup>١) ثامن عشر في اوضح الإشارات.

الصنحقية ونزل قبل العشاء وشرب شربات في باب الينكجرية ثم أنزلوه إلى بيت سيده أبى شنب، وفي ثانى يوم نزوله ٢١ محرم ظهر أحمد أفندى الشهير بالمسلمانى وطلع إلى الديوان العالى وألبسه الباشا كركا ونزل إلى بيته، وبعد ذلك بيوم ظهر كل من مختفيًا فظهر اسماعيل الوالى وغيطاس تابع رضوان أغا ودالى بلطه وأبو بكر كاشف وبقية من كان مختفيا، والتجأ محمد بيك إلى باب مستحفظان وعزل إذ ذاك عثمان كتخدا مستحفظان ولبس عوضا عنه رجب كتخدا إلى باب الينكجرية، وحبس على باشا في قصر يوسف بسبب ما انهى فيه لحضرة رجب باشا وذلك أنه قبل أن على باشا أرسل إلى عثمان كتخدا المزبور واتفق معه على تنزيل رجب باشا ويطلع على باشا إلى الديوان ويحكم وأن على باشا يعطى عثمان كتخدا مائتين كيس يفرقها على الوجاقات السبع، فلما بلغ ذلك القول إلى رجب باشا عزل الكتخدا وحبس كيس يفرقها على الوجاقات السبع، فلما بلغ ذلك الدفتردار إنه يحضر له أعيان البلد ويكتب عليهم الباشا في قصر يوسف وأرسل لمصطفى بيك الدفتردار إنه يحضر له أعيان البلد ويكتب عليهم حجة بأن الصناجق الذين خرجوا لا يعود منهم أحد إلى مصر ولا يدخلها فحضروا وامتثلوا وكتبوا كما أمروا حجة على أنفسهم وأرسلوها إلى رجب باشا.

وفى يوم الأحد ٢٣ محرم أبرز الباشا خطا شريفا قرئ بالديوان بقتل اسماعيل بيك أمير الحاج واسماعيل كتخدا جاويشان تابع ايواز (١) بيك وأظهر خطا آخر بإمارة الحاج لمحمد بيك ابن اسماعيل بيك الكبير دفتردار مصر سابقا وألبس قاسم بيك الصغير قفطان الصنجقية وأعطاه اقليم البحيرة، وبعد قراءة الخط أرسل إلى بيوت الصناجق الغائبين وختمها، وألبس أحمد أفندى الصنجقية يوم الاثنين ٢٤ محرم بعد موكب الخزنة، وكان أحمد أفندى في الموكب في بلك البنكجرية.

وفى ٢٥ محرم أرسل الباشا إلى السبع بلكات مائة وعشرين كيسًا وأمرهم بكتابة ألف نفر للاقاة الحاج وياتوا برأس اسماعيل بيك، وأمر بإعطاء كل نفر ثلاثة الاف نصف فضة، وعين محمد بيك ابن اسماعيل بيك أميرًا للحاج وجعله رأسًا على التجريدة وأرسل صحبته محمد بيك أباظة وذو الفقار بيك وطلع معهم سالم ابن حبيب وعمر العادلي وعلى الشواربي ونحو ألفين من العرب والجميع مسرورون ويقولون أنه يوم مبارك هذا حلم أم علم ولم يعلموا ما في الخيب وفحشوا في الكلام والفلاحون لا عقل لهم يميزون به العواقب، وسافروا ٢٥ محرم وأرسل الباشا فرمانًا إلى حمزة بيك بالسفر إلى المنصورة وإلى محمد ميك المجنون شقيق اسماعيل بيك بالسفر إلى مصره وفي غرة صفر ورد غيطاس بيك من منصبه إلى مصر فأرسل

<sup>(</sup>١) تكتب أحيانا إيواظ وأحيانا عوص.

الباشا له فرمانا يأمره بأن يلحق ألجماعة فامتثل غيطاس بيك وذهب إلى البركة(١) وأخذ جمال السقايين، وثانى يوم صفر أرسل للبلكات السبع أنكم تلحقوا الجماعة وأرسل كيخته صحبتهم، وصار الناس من باب النصر إلى العقبة قطارًا يمتى الرجل وحده إلى العقبة.

وفى خامس صفر جاء الخبر بأن اسماعيل بيك أمير الحاح قد فر من نخل ليلة الأربعاء رابع صفر سنة ١١٣٣ هـ/ ١٧٢٠م وأن صحبته عبد الله بيك واسماعيل بيك حاكم دجرجا سابق وصحبتهما ثمانية عشر مملوكا، ورجع محمد بيك أمير الحاج بالمحمل ودخل مصر يوم الاثنين تاسع صفر، ولم ينزل الباشا على العادة القديمة إلى قجماس (٢) ودخل محمد بيك بالمحمل إلى الجنبلاطية صحبة جركس وأحمد بيك وإبراهيم أغا وكتخدا الوزير وجميع الصناجق إلى أن نزلوا المحمل في الجنبلاطية وبات تلك الليلة وأصبح محمد بيك موكبا بالمحمل (٣) ولبسوا القفاطين وتوجهوا إلى منازلهم.

وفى يوم الخميس ١٢ صفر حصل الصلح بين الباشا والصناجق ولبس عبد الرحمن أغا قفطان الأمان وكشوفية الشرقية على ما كان عليه وعزلوا محمد بيك أباظة من الكشف ولبسوا إبراهيم أغا ملتزم بلدة فارسكور قفطان الصنجقية ونزلوا من الديوان ونادوا بالأمان في أقطار مصر، وقبل هذا التاريخ توفى عالم الحنفية ورئيسهم الشيخ أحمد الدقدوسي في يوم الأحد ١٦ محرم سنة ١٦ ١هـ، والشيخ العمدة الحنفي السيد على اسكندر مفتى الحنفية بالديار المصرية توفى ٥ صفر سنة ٣١ ١٨ه.

وفي ١٩ صفر ورد محمد بيك ابن المرحوم إبراهيم بيك أبي شنب من ولاية دجرجا (جرجا) واجتمع مع جركس وشكيا ألم الفراق.

وفي يوم السبت ٢٣ صفر توجه الشريف يحيى إلى الديار الرومية لأنه قد كان في صحبة الحاج الشريف.

وفى ٢٥<sup>(٤)</sup> صفر نفوا إبراهيم أفندى إلى رشيد وإبراهيم عجم إلى أبى قير وخنقوه والمناوى إلى إسكندرية وألزموا محمد بيك أباظة (٥) بيته ولبسوا خليل أغا أغاوية المتفرقة وعزلوا على أغا الزعفراني .

<sup>(</sup>١) اى بركة الحاج التي تقع شمال المطرية. (٢) و إلى قجماس؛ اضفتها من اوضح الإشارات.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة مكتوبة اصلا في الهامش. (٤) ١٥ في الاصل والتصحيح من أوضح الإشارات.

<sup>(</sup> ٥ ) أباظة = ابطال في الاصل وفي أوصح الإشارات ومحمد بيك كتبتها من أوضح الإشارات.

وفى غرة ربيع الأول عزلوا مصطفى بيك من الدفتردارية وولوها لأحمد بيك الأعسر وأبقوا المدشيشة (١) باسم مصطفى بيك لكونه معه بها خط شريف وذلك فى غرة ربيع الأول سنة ١١٣٣ هـ، وأيضا عزلوا عبد الله الرزنامجى وولوا أحمد أفندى ابن التذكرجي الرزنامجي سابقا.

وفى ١٦ ربيع أول دخل عبد الله بيك مصر ليلاً من حارة السقايين (٢) قبل الآذان وصحبته اسماعيل بيك حاكم جرجا سابقا وصحبتهما اثنى عشر نفسا، وأما اسماعيل بيك أمير الحاج فإنه دخل إلى مصر صحبة الحاج مختفيا في حريم يحيى الشريف، ولما سافر يحيى الشريف إلى استنبول طلع اسماعيل بيك إلى بيت طباخه شمس فلما دخل الاثنان وعلم الجماعة والباشا نادوا عليهم بالوالى ثانى يوم ربيع الأول، وبها مات الشيخ أحمد الشرفى المغربي المالكي.

وفي رابع عشر ربيع الأول عزلوا كيخية أباظا محمد بيك الذي هو أغاه الجراكسة وولوا على أغا الزعفراني عوضا عنه ونفوا على الأصفر إلى بلاده وإبراهيم أغا الزعفراني عوضا عنه ونفوا على الأصفر إلى بلاده وإبراهيم أغا ابن يزبك إلى بلاده .

وفى سادس عشر ربيع الأول كبسوا بيت يحيى الشريف ليظفروا بأمير الحاج اسماعيل بيك لما أخبروا أنه دخل صحبته مع حريمه فلم يعثروا عليه وعينوا على كل بيت من بيوت جماعته طائفة من جماعة مستحفظان ليظفروا بهم.

وفى يوم الجمعة ورد سلحدار الوزير بأربعة خطوط وقرأوها بالديوان يوم الأحد (7) أحدها ضبط جميع مال الهربانين وطلبهم والحث (3) عليهم أينما كانوا، والثانى بتقرير إمارة الحاج لمحمد بيك، والثالث بتقرير الدفتردارية لأحمد بيك، والرابع بتلبيس فى الديوان لصناجق وكل بلك خمس قفاطين ولبلك لصناجق واختيارية البلكات نحو (3) فقطان للصناجق وكل بلك خمس قفاطين ولبلك مستحفظان (3) في عزبان (3) خلاف جاويشية الأبواب وأفنديتهم وكيخية الوقت فبلغ عدد القفاطين (3) قفطانا وهذا أمر لم يتفق لأحد قبل الآن في مصر.

وفى عاشر ربيع الاخر ورد محمد أغا كتخدا الجاويشية سابقا الذى كان فى زمن عبدى باشا وصحبته محمد بيك الصغير من الديار الرومية وصحبته أميراخور كبير وكاتب الميرى بخط شريف من جهة مال اسماعيل بيك أمير الحاج وجميع الفارين من أتباعه يضبط لجهة الميرى.

<sup>(</sup>١) الدشيشة هي الغلال المطحونة طحما غليظا كالقمح والشعير التي ترسل إلى الحرمين الشريفين لتفرق على فقراثهم والمجاورين بهما.

<sup>(</sup>٢) حارة السقايين لأ زالت تعرف ماسمها حتى اليوم وهي تقع بحي الناصرية بعابدين بالقاهرة.

<sup>(</sup>٣) (يوم الحميس ٢٨ ربيع أول) في أوضح الإشارات.

<sup>(</sup>٤) الحس مي الأصل.

وفي ١٣ ربيع آخر توجه القاضي والأغوات الذين جاءوا من استنبول وابن الباشا ويوسف بيك الجزار ناظر الأزهر إذ ذاك وأغاة متفرقة والترجمان وكتخدا الجاويشية إلى الجامع الأزهر وجلسوا في الاقبغاوية(١) عند الشيخ محمد شنن وصنع لهم الضيافة هناك وكشفوا على الجامع بمحضر الكشاف والمهندسين وطلعوا للباشا أعلموه بما رأوا لأنه لما كان الشيخ محمد شنن أخبر على باشا سابقا وأعرض على باشا للاعتاب العلية وجاء الجواب في مدة رجب باشا بخط شريف بإنعام خمسين كيسًا ديوانيًا من مال الخزينة، والخط الثالث بخنق على باشا لخنقة رجب ماشا في ١٣ ربيع آخر ودفن عند الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى برحماته الواسعة وسقى تربة قبره من سحاب جوده الهامعة، وحبس ابنه وكيخيته ومهر داره (٢) وكاتب ديوانه وضبط جميع ما في بيته، وعاقبوا ولده وخازنداره فأقر الخازندار بأن عند شيخ الميلوي حانه (٣) موسى أفندي مائة وخمسين كيسًا كلها ذهبا، فأرسل الباشا فجاء بها وأرسل الباشا لأحمد أفندى الرزنامجي فأحضره وقال له اكشف على كل ما تأده على باشا في مدته والحال أن بينه وبينه عداوة قبل ذلك، وقال إئتني بعلم خبر ذلك سريعا فجد واجتهد في الحساب ولم يترك صغيرة ولا كبيرة ولا كلية ولا جزئية إلا نبه عليها وأحصاها وضبط جملة ما تعاطاه على باشا في الثلاث سنوات فبلغ ذلك من الأكياس أربعة آلاف واتنان وثلاتون كيسًا، فطلب الباشا ارجاعها(٤) من ابن على باشا وأرسل عرضا إلى الديار الرومية بأن على باشا تعاطى من مصر في مدته كذا وكذا القدر المعلوم وأنه أرسل إلى أخيه عندكم.

وأبرز رجب باشا حطا أيضا بتمشية الاخشاوات والزلاطات (٥) فصرف العثامنة من ذلك فقام العسكر ولم يرتضوا بهذا الأمر وقالوا هذا أمر لا يمكن لأنه يؤدى إلى الفساد في مصر وخرابها وتقوم علينا الرعايا ونموت نحن وأنت، فترك هذا الأمر لما لم يوافقوه ونادوا في البلدان أن لا يتكلم أحد بهذا الأمر وقال: الأمر الذي لا يرضى الرعايا لا علاقة لنا به ولا نرضه ونحن في رعاية خاطرهم.

وفى (1) يوم الاثنين ٢١ ربيع الآخر ابتدؤا في هد وتعمير الجامع الأزهر، وفي يوم الثلاثاء ٢٢ ربيع المذكور نفى الباشا محمد أغا الكور، وفي يوم السبت اجتمع الصناجق في بيت أمير الحاج على تنزيل الباشا وعزله هو والقاضى لفشو الظلم منهما، وقد كان الباشا أخذ سائر أموال وذخائر وتحف وخيول وأموال اسماعيل بيك وأرسلها إلى الديار الرومية من على الإسكندرية صحبة

<sup>(</sup>١) الابتغاوية في الأصل. (٢) كيخيته أي وكيله، ومهرداره أي المسئول عن خيوله ومهره.

<sup>(</sup>٣) أي شيح تكية المولوية بالسيوفية. (٤) رجعاتهم في الاصل.

<sup>(</sup>٥) الأحشاوات والزلاطات عملات فضية رديثة كانت نزيف وتقل قيمتها تباعا.

<sup>(</sup>٦) في أضفتها لسياق المعنى.

محمد أغا الطوقطلي، فلما اجتمع الصناجق على تنزيل الباشا خالفتهم الوجاقات وقالوا: كيف ننزل الباشا وزير السلطان ونظهر اسماعيل بيك الذي قرئ في شأنه خطوط بالديوان وأن أصل الخطوط وسببها عرضكم إلى السلطان بانه خائن مؤذى قاتل النفس، كيف تصنعون في الجواب؟ وقاموا من ذلك المجلس غير راضيين، ثم اجتمع العزب والينكجرية وأرسلوا للباشا بإننا معك وكذلك بقية الوجاقات وإنما هذا الأمر من الصناجق وأخبروه بحال العسكر وما في مرادهم وأن هذا الأمر لا يصح إلا باجتماع الوجاقات، فأعطى الباشا باش جاويش مستحفظان أربعين عثمانيا وكيسًا وكذلك باش جاويش العزب، ثم بعث طلب أمير الحاج وابن ابراهيم بيك محمد بيك وإبراهيم بيك ملتزم بلدة فارسكور في يوم الأحد ٢٥ ربيع آخر وقال لهم: الصناجق تركوا الطلوع إلى ديوان السلطان لماذا لأى شيء لم يطلعوا؟ فقالوا: لا علم لنا يا مولانا الوزير، فأرسل الباشا إبراهيم بيك إليهم فوجدهم مجتمعين في بيت أمير الحاج وأمير الحاج عنده فأخبرهم عن قول الوزير وأنكم إن لم تطلعو الديوان والإشال صنجقيتكم فأرسلوا له خبرا بإمهالهم إلى العصر نجمع بعضنا وننظر ما فيه الصلاح فامهلهم إلى العصر ونزل أمير الحاج وابن المرحوم إبراهيم بيك والمرسال فعملوا المجلس في بيت أمير الحاج وجاء الشيخ محمد شنن والشيخ أحمد البكري والشيخ عبد الخالق السادات وجماعة العلماء والاشراف والقاضي صلاح الدين وضمن المشايخ لأحمد بيك الأعسر ولمحمد بيك جركس غائلة الباشا وإن كل شيء حصل من طرفة نحن القاعدون به وأخذوهم وطلعوا بهم إلى الوزير وأوقعوا الصلح بينهم وبين الوزير وعفا عما حصل منهم لاجل المشايخ وحلف لهم أن لا يضرهم ولا يؤذيهم والبسهم الاكراك ونزلوا في أمان الله فلم يبلغوا مرادهم من نزول الباشا إذ ذاك، وأما الباشا فإنه أرسل لطائفة الينكجرية ٦ آلاف ذهب جنزرلي وثلاثة آلاف جنزرلي إلى طائفة العزب وبقية البلكات البعض ألف ذهب والبعض الفين ذهب، فاجتمع الصناجق وقالوا إن البلكات جميعًا خالفونا وأخذوا الدراهم من الباشا وكيف الحال ما أفادنا شيء من مرادنا وأخذ الناس يتكلمون في حق جركس لكونه طابق اسماعيل بيك ومجتهد على ظهوره وانفك عن الباشا الذي كان سببا لظهوره وليس مع الناس علم بما ظهرلجركس من حال الباشا أو الذي ظهر لجركس وأحمد بيك ويوسف بيك أن مراد الباشا من أخذهم التفرس في مصر كيف شاء فهذا هو السبب الحاصل على ميله في طرف اسماعيل بيك ونزول الباشا، فأجمعوا جركس وبقية الجماعة باسماعيل بيك وأخبروه بما حصل وما هو في مراد الباشا فقال لهم ما عليكم منه ولا تخشوا من كيده، ثم أنه أرسل لجماعات بطلب مال فجمع ماثتي كيس وهو مختف في بيت يوسف بيك الجزار فوصل الخبر للباشا فأراد أن يصنع لهم كيدا فأظهر أن أغا جاء من الديار الرومية وإن السلطان جاءه مولود ذكر وسماه إبراهيم وأرسل خطا شريفا بعمل زينة وأمر الباشا بأن تزين مصر، وفي يوم ورود الأغا توفي

الشيخ محمد شنى وهو يوم الحميس ٨ جمادى الأولى ووافق تاريخه «محمد ختام»(١)، ثم أن الباشا عمل الزينة حيلة على طلوع الأمراء إلى عنده فلم يذهب له منهم أحدا إلا إبراهيم بيك الوالى ومرجان كوز ومحمد بيك وإبراهيم بيك ملتزم بلدة فارسكور وهؤلاء ليسوا من المعهودين، فاستمر تلاتة أيام وهو مظهر الفرح والسرور ويضرب مدافع فلم تنفعه تلك الحيلة ولم يصل إلى مقصوده وأكل(٢) الفقراء طعام فرحه وشربوا شربات.

وفي يوم الخميس ورد إبراهيم اود باشي الذي قد كان نفي إلى رشيد ثم أن اسماعيل بيك بعد جمعة من الزمان جمع المائتين كيس وأراد تقسيمها على السبع بلكات فلم يقبلوا طائفة مستحفظان شيء من الدراهم، فلما علم ذلك أرسل جركس محمد بيك إلى على كتخدا الداودية(٦) فقال له: والله إن لم تقبل الدراهم وتكن معنا وإلا قتلتك وأنت في محلك، فقال على كتخدا لحركس: حيث كان هذا مرادك فوالله لا يمكن إلا بعد اجتماعي عليه وتعاهدي وإياه، ثم أنه ركب ليلة الأربعاء بعد العشاء وتوجه معه إلى بيت يوسف بيك الجزار وطلعا الحريم واجتمعا بالأمراء الثلاتة اسماعيل بيك ىن ايواز بيك وتابعه اسماعيل بيك وعبد الله بيك وتعاهد معهم أن لا يضروه بسيء وإنك يا على كتخدا عوضا عن محمد كتخدا كدك وخرج على كتخدا من عبده، وفي يوم السبت أرسل محمد بيك أمير الحاج وأحمد بيك الدفتردار تنبيها للعلماء والسادات والبكرية والأشراف والعسكر إن الاجتماع يكون يوم الأحد سابع عشر حمادي الآخر في بيت محمد بيك أمير الحاج فاجتمعوا جميعا في الموعد وجلسوا يتحدثون في بيت محمد بيك في شأن اسماعيل بيك والجماعة والعسكر إذ ذاك متسلحون وإذا بالخبر أن اسماعيل بيك قد ظهر فقام الناس فسلموا عليه وكان عند بعضهم الخبر دون بعض بظهوره وقام له محمد بيك أمير الحاج سلم عليه وجميع من كان في المجلس ثم شرعوا في الكلام فأجمع رأيهم على عزل الباشا وتنزيله وأن يجعلوا يوسف بيك قائم مقام في مصر وخرج العسكر بصناجقهم وأكابرهم من علماء وسادات وبكرية وأشراف إلى الرميلة ودخل الصناجق المحمودية ومعهم العلماء وأرباب السجاجيد، والعسكر ملكوا جامع السلطان حسن والشيخونتين وسبيل المؤمنين وطلع الناس للفرجة على اسماعيل بيك، ثم أنهم أرسلوا الترجمان للباشا وكذلك أغاة متفرقة وكتخدا الجاويشية بأن ينزل فتردد في النزول فكرروا عليه القول فلم ينزل فقطعوا بيورلدي من قائم مقام وأرسلوه لعبد الله بيك فوق الجيوشي برمي المدافع على الباشا فرمي ستة مدافع،

<sup>(</sup>۱) هـذه العسارة تساوى ۱۱۳۳ بحساب الحمل وبيانها كالتالى: .م = ٤٠ - ح = ٨، م = ٤٠ د = ٤٠ ح = ٢٠٠٠ ت = ٠٤٠ ع = ٢٠٠٠ ت = ٠٤٠ ع = ٢٠٠٠ م

<sup>(</sup>٢) وأكلوا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) اعلى كتحدا الدواد لي باش اختيارية ، في أوضح الإشارات.

فلما سمع العسكر الذين في المحمودية والرميلة رموا عليه مدافع من قراميدان، فلما رأى هذا الأمرهاله فقال: أمان أنزل، فنزل هو والقاضى قريب من العشاء من باب قراميدان في الظلماء ورعاع الحلق من الرعايا تصفق عليه وحصل له احتقار لم يحصل لغيره من الباشاوات حتى أن رجلا من رعاع الحلق جاء إليهما وهما في الذل وقال: والله لو أطاعني الناس لفعلت بكم ما أبدوا، ويتناول القاضى بقبيح القول يقول له: أنت جئت لتجدد لأهل مصر دينهم، وإذا بجركس قد أتى فطرد الناس عنهما ونزلوا الباشا في بيت شكر بره (١) من غير فرش ففرش أغاة القابحية فروته وأجلس الباشا عليها فمكث قليلا وإذا بخمسة جمال محملة بالفرش من زوجة المرحوم إبراهيم بيك أبي سب أم محمد بيك وعشر طبالي طعام فشكر صنيعها وأخذت حريم الباشا وابنه عندها تلك الليلة فمكث مدة قليلة في بيت شكر بره فلم يقدر على المقاومة لشدة ما الباشا وابنه عندها تلك الليلة ومشافهة أهل اسماعيل بيك الدفتردار الذي قتله الباشا بالمسبة والقول القبيح حتى صاروا يغرون عليه الغوازي من النساء يغنون عليه ويقولون (٢) كلامًا قبيحًا من القبيح حتى صاروا يغرون عليه الغوازي من النساء يغنون عليه ويقولون (٢) كلامًا قبيحًا من السكني في بيت غيره فأنزلوه في بيت يوسف أغا أغاة دار السعادة سابقا إلى أن حوسب وسافى غرة جمادي الآخر.

وفي غرة جمادي الآخر دخل اسماعيل بيك بيته الذي بدرب الجماميز وحريمه دخلت بالجنك المعدودًا.

وفى يوم الاثنين حصلت جمعية وكتب فيها سائر الأكابر على عرض انتحبوا ألفاظه واستعذبوها وخلصوها من الحشو وهذبوها فيها اسماؤهم وختومهم على العرض رقموها وكتبوا عليه العلماء والبكرية والأشراف والسادات الوفائية وأجمع رأيهم على إرساله مع جماعة كل واحد من بلك فأرسلوا من المتفرقة حسن أغا الذى راح سابقا بعرض الصابونجي ومن الجاويشية عثمان أفندى ومن بلك الكومالية صالح جوربجي ومن التفكجية مصطفى جوربجي ومن الخراكسة عثمان جوربجي أبو شامه ومن الينكجرية محمد أفندى تابع رجب كتخدا الكبير ومن العزب يوسف جوربجي تابع حسن أغا ومن العلماء الشيخ أحمد العماوى المالكي وأحمد ومن العزب يوسف جوربجي تابع حسن أغا ومن العلماء الشيخ أحمد العماوى المالكي وأحمد واعتذروا من شأن العرض الذي كتبوا عليه أولاً للباشا وأرسله للحضرة العلية بأن الكتابة كانت بالقهر عليهم من الباشا ومن جملة الألفاظ التي كتبت كتابة الشيخ عبد الخالق السادات وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وسافر العرض الأول من الإسكندرية يوم الخميس ١٣ المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وسافر العرض الأول من الإسكندرية يوم الخميس ١٣

<sup>(</sup>٢) يعروا، يعنوا، يقولوا في الأصل.

<sup>(</sup>١) هذا السيت كان يقع على بركة العيل.

<sup>(</sup>٣) الحنك آلة موسيقية

حمادى الآحر سنة ١١٣٣ هـ/ ١٧٢١م وصحبتهم المركب التى فيها الخيل وجميع تحف اسماعيل بيك وأرسل اسماعيل بيك من كل بلك رجلا إلى الإسكندرية لياتوا بالصلح<sup>(١)</sup> فرأوهم حملوا صحبة العرض وسافروا.

وفي ٢٠ جمادي الآخر توفي على كتخدا الداودية باش اختيار طائفة مستحفظان، والشيخ العمدة الشيخ محمد البرماوي الشافعي ساكن الشيخونتين.

وفى يوم ١٩ رجب انحرقت البارودية التى فى الأزبكية وانحرق فيها ١٥٣ نفسا وانهدمت الحارة التى بجوار قلعة الكلاب من الحريق المذكور حتى أن الحجارة أطارها البارود من هناك إلى بيت أبو الشوارب(٢) وانهدم من البيوت نحو ٢٠ بيتا.

وفى ٢٢ رجب أتى على جلبى ابن الساعى الترجمان سابقا الذى هرب سنة ١١٢٣ هـ وكانت مدة غيابه عشر سنوات كوامل. ولما مضى خمسة وسبعون يوما من إرسال العرض إلى طرف الدولة العلية، ووردت سفينة إلى ثغر الإسكندرية وفيها قاضى مكة وقاضى المدينة وصحبتهما ثلاثة أغوات منفيون إلى مصر وأخبروا أن حضرة مولانا السلطان عفى عن اسماعيل بيك.

وفى يوم<sup>(٣)</sup> ٢٨ شعبان حرق معمل البارود الذى بكوم الشيخ سلامة ونزل أغاة مستحفظان فانحرقت جماعة منه وحرق وجه محمد جاويش تابع محمد كتخدا الكدك وحصلت الأهوال الكبرى لأنه لما انحرق المعمل الكائن بالأزبكية حصل خوف لأهل حارة كوم الشيخ سلامه فطلعوا إلى باب مستحفظان وعرضوا أمرهم عليهم فقطعوا فرمانا من قائم مقام ونزل الأغا وجماعة لإبطال المحل فاتجهت جماعة الأغا وطلع هو رامحًا ومات هناك خلق كثير(1).

وفى ١٢ شعبان ورد جوخدار الوزير وصحبته خط شريف خطابا إلى أربع صناجق يقول فيه يوسف بيك قائم مقام، محمد بيك أمير الحاج، أحمد بيك دفتردار الخزنة، أحمد بيك الأعسسر(°)، إنكم تكونوا على أهبة وتحفظوا البلد وتفرقوا للفقراء جوامكهم وكذلك غلال الحرمين فإن مدة رحب باشا صارت تعلقكم تخرجوا من عهدتها ولمواقى على باشا عهدتكم إلى

<sup>(</sup>١) أي بأنوا بالحيل والاموال والتحف التي تخص اسماعيل بيك.

<sup>(</sup> ٢ ) بيت الو الشوارب كان يقع على بركة أبو الشوارب التي كان اسمها بركة الفهادة في العصر المملوكي، وهي تقع حنوبي قلعة الكلاب ويفصلهما الآن عن موقعهما شارع محمد على بالقرب من ميدان العتبة.

<sup>(</sup>٣) وفي يوم أضفتها لسياق المعيي.

<sup>(</sup>٤) مات هؤلاء الخلق عندما اشتعلت النار في مخزن البارود هناك من شرارة انطلقت من قدوم احد العمال. انظر. اوضح الإشارات ص ٣١٧.

<sup>(</sup> ٥ ) ( أحمد بيك الاعسر ؛ غير مدكور في الاصل وكتبته من أوضع الإشارات.

أن يأتيكم رد جواب عرضكم صحبة محمد باشا مالك الختام (١) سابقا فإنه والى عليكم وإننا كنا معينين قبطان السابق إبراهيم باشا حين جاء عرض رجب باشا، فلما جاء عرضكم عينا محمد باشا صدر أعظم النشنجي من قلعة قنديا (٢) وأن يعطى محمد بيك أمير الحاج ثلاثين كيسًا يستعين بها على الحج بحسب إنها رجب.

وفي ثاني يوم ورد مسلم محمد باشا بقيامة مقام ليوسف بيك الجزار على ما هو عليه.

وفى ١٩ شعبان لبسوا عبد الرحمن أغا قفطان على أغاوية طائفة كوكليان (٣) عوضا عن مصطفى أغا، ولبسوه قفطان الدشيشة (٤) عوضا عن مصطفى بيك تابع يوسف أغا أغا دار السعادة سابقا (٥)، ولبسوه قفطانا أيضا وجعلوه كاشف ولاية الشرقية عوضا عن أباظا محمد بيك.

وفى ٢٤ شعبان ورد الساعى بأن الباشا دخل الإسكندرية يوم الخميس وصحبته الجماعة الذين توجهوا بعرض اسماعيل بيك وأخبروا أنهم ساعة وصولهم إلى استانبول نزلوهم عند قابى كيخية رجب باشا مهتر (٢) يوسف أغا ثلاتة أيام ثم ادخلوهم بيت قابى كيخية محمد باشا النشانجى مالك الختام سابقا أمين محمد أغا باش باقى قولى ثم أنزلوهم فى غليون (٧) من طرف الميرى وأرسلوا فى صحبتهم قاضى خليل أغا أغاة طائفة السباهية فى استانبول سابقا بمنصب مصر إلى محمد باشا وهو إذ ذاك كان محافظا بقلعة قنديه فى جزيرة كريد (كريت) وأتوا صحبة الوزير محمد باشا إلى الإسكندرية وكانت مدة غياب العرض ١٨ يوما لأنه طلع من مصر ٧ جمادى الثانى وسافر من الإسكندرية ١١ الشهر المذكور ودخل إلى مصر ٢٣ شعبان فلما ورد الباشا صحبته الذين سافروا بالعرض وليس مع أحد منهم علم بما حصل من العفو وعدمه عملوا جمعية فى بيت محمد بيك أمير الحاج يوم الثلاثاء ٢٩ شعبان وكان الجميع حاضرين فقال أحمد بيك المسلمانى المار ذكره: فى أى اجتماعنا ؟ فقال أحمد بيك الأعسر: اجتمعنا لأجل أن نتحالف إننا على قلب رجل واحد وأن العرض الذى أرسلناه ما ظهرت له نتيجة وأرسلنا صورة الخط من الباشا فمنعتم الجواب الذى رد به علينا وهو يقول الخط لا يقرأ إلا نتيجة وأرسلنا صورة الخط من الباشا فمنعتم الجواب الذى رد به علينا وهو يقول الخط لا يقرأ إلا في محل قراءته المعتاد له وهو ديوان السلطان، فقال لهم أحمد بيك المذبور: إنكم لا إيمان لكم

<sup>(</sup>١) هو محمد باشا النشانجي. (٢) تقع القلعة بجزيرة كريت.

<sup>(</sup>٣) طائفة كومليان أو حمليان. (٤) الدشيشا في الأصل.

<sup>(</sup>٥) وعوضا عن مصطفى بيك تابع القطرار ، في أوضح الإشارات.

<sup>(</sup>٦) مهتر أو مهتار لفظ فارسى وهو لقب يقع على كبير كل طائفة من غلمان اليوت كمهتار الشراب خاناه ومهتار الطست خنااه ومهتار الركاب خاناه، وأصل اللفظ دمه، بالفارسية وتعبى الكبير دوتار، معنى أفعل التفضيل فيكون المعنى الأكر. (٧) العليون سفينة حربية ذات أسلحة ثقيلة اخترعها أولا الرتغاليون في مطلع القرن ١٦٦ م / ١٠ هـ.

ولا عهد؛ أنتم حلفتم لى أنكم تعطونى بلادى، أين الوفا؟ وزيادة على ذلك ألبستونى الصنجقية ولم يكن عندى ما يكفينى الآن. فقالوا: إن بلادك اشتراها (۱) الملتزمون من ديوان السلطان، هات فلوس ونحن نعينك على خلاصها, فقال مصطفى بيك: أنا أعطانى السلطان الدشيشة إنعامًا فنزعتموها منى بفرمان قائم مقام. فقال أحمد بيك الدفتردار له: إنك لست أهلا لها وكفاية فيك القيام بها وإنك عطلت الغلال. قال أباظة محمد بيك: أنتم من عادتكم أن لها تنظروا إلا لانفسكم ودستم الناس تحت أرجلكم. فقال له أحمد بيك: أنت بقالك كلام يا محمد بيك. قال أباظة: أنا لى الكلام والتحدت وأنت في خزنة إبراهيم بيك، أنتم اخذتم كيسين على الشرقية وبعد تقريرها باسمى أخذتموها لعبد الرحمن أغا وعزلتم كيختى من أغاوية الجراكسة وهذه أفعال لا ترضى أحدا، وبعد هذا كله تطلبوا من الناس أن يكونوا معكم على قلب رجل واحدا، من يأمن لكم وأنتم لا تثبتون على قول تقولونه؟ فقال اسماعيل بيك: حيتما هذا الأمر قائم بوجودكم ومبيت عندكم لأى شيء اجتمعتم معنا؟ وانفض المجلس على غير مرادهم.

وفي ثاني يوم أعطوا أحمد بيك سبيل علام (٢).

وفى يوم الحميس غرة رمضان عزلوا السيد يس (ياسين) نقيب الأشراف وولوا السيد مصطفى الرفاعى، وأرادوا عزل القاضى فلم ترض<sup>(٣)</sup> طائفة الينكجرية وقالوا: يكون ذلك علامة العصيان، وأخذوا له فرمان من قائم مقام بالإبقاء والتمكين وأن أحكامه نافذة ولا يعارضه أحد في أحكامه.

وفى يوم الاثنين ١٢ رمضان قدم محمد باشا إلى ثغر بولاق ونزل بالحلى (٤)، وكانت مدة يوسف بيك فى قيامة مقام ١٢٠ يومًا من ١٧ جمادى الأولى إى يوم الجمعة ١٦ رمضان سنة ١٣٣ هـ (١٧٢١م).

<sup>(</sup>١) اشترتها في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ديك سبيل علام؛ عير موجودة في الاصل والتكملة من اوضح الإشارات.

<sup>-</sup> و وسبيل علام هذا مطقة يتوسطها سيل من العصر الملوكي يسمى سيل الأمير علان إلا أن حرف إلى علام ويقع شمال القاهرة بعد العادلية في الطريق السلطاني.

<sup>(</sup>٣) فلم يرتض في الأصل.

<sup>(</sup> ٤ ) الحلمي قصر من العصر المملوكي كان يقع على النيل في المنطقة المعرومة اليوم بأسم وكالة البلح، وكان يتم استقبال الولاة العثمانيون الآتين عن طريق النيل فيه وتقام لها حفلات استقبال وولائم حافلة.

## ذكر تولية الوزير محمد باشا صدر أعظم سابقا.

قدم إلى مصر بالموكب يوم السبت ١٧ رمضان المعظم سنة ١١٣٣ هـ (١٧٢١م) ولبس جميع الأمراء أكراكا في قصر الحلى ولبس اسماعيل بيك كركا من السمور على جوخ أصفر، وقال لهم ما عليكم بأس ولا تخشوا من شيء وليس هناك إلا كل خير وأنتم أمناء السلطان في بلده ونحن ناس ضيوف عندكم والبلاد لا تطلب إلا منكم، ولبسهم القفاطين يوم الحميس ١٧ رمضان وذهبوا إلى منازلهم، وشال من الحلي يوم الجمعة بعد الصلاة إلى العادلية وأوكب منها يوم السبت وكان موكبًا عظيمًا مهابًا وذبحت له القرابين في الأماكن المعهودة وكان صحبته أغاة القابحية وأميراخور (١) المعينين صحبة الباشا في الموكب والناس لاسماعيل بيك يدعون، ومن حين وصوله إلى باب النصر إلى أن دخل محل الحكم للديوان والرعايا والفقراء غالبهم يدعون إلى اسماعيل بيك جهرا.

وفى يوم الثلاثاء ١٩ شهر رمضان ورد على بيك سردار الخزنة وطلع إلى الديوان ولبس القفطان ونزل إلى بيته فى وجاهة عظيمة واجتمع عليه سيده اسماعيل بيك وسأله(٢): هل معك علم بالخطوط التى مع الباشا؟ فقال: لا يعلم ذلك إلا الله تعالى وليس مع واحد من المخلوقين علم ذلك إلا السلطان والوزير والمفتى والباشا الذى جاءته، (٣) والله نفس أغاة القابحية وأمير اخور المعينين ليس معهم علم ما فى الخطوط ولكن لا تقلق الخبر يظهر ولا يكون إلا ما يريده الله تعالى ولا تبال من ذلك وفوى قلبك، وكان المزبور قلبه أقوى من الحديد فالعجب منه أنه (٤) مطرود السلطنة ومع ذلك يلاقى الباشا ويقدم له التقادم ويلبس منه الأكراك السمور ولا ينزعج، وأيضا اجتمع مع رجب باشا بعد أن حصل ما حصل ولم يكن اجتمع به من قبل ذلك وكان الاجتماع فى الحبلى ولم يكترث ولم يصافحه فاز داد لذلك غيظ رجب باشا وانفض المجلس من عند محمد ماشا بعد صلاة القيام وروَّح محمد باشا ممتلاً غيظاً وروح اسماعيل بيك إلى الخيام.

وفى يوم الخميس ٢٢ رمضان أبرز الباشا ثلاثة خطوط قرئت بالديوان على رأس الخاص والعام أحدها مضمونه غلال الحرمين والثانى مضمونه على أنكم تحاسبوا رجب باشا على وجه الحق إن طلع له شىء تعطوه له وإن طلع عليه شىء تحاسبوا به محمد باشا يحاسبنا به من الخزنة العامرة وترسلوه لنا على العجلة إلى أعتابنا والثالث مضمونه الذى نعلم به أهل مصر وصناجقها وأشرافها وعلمائها على أنه سابقا ورد من رجب باشا عرض بمعرفتكم وخطوطكم وختومكم فى

<sup>(</sup>١) أمير ياخور في الأصل. (١) سئله في الأصل

<sup>(</sup>٣) حاء به مي الاصل. (٤) أنه أصفتها لسياق المعني.

حق اسماعيل بيك بأنه عاصى الله والسلطان وأنه مستحق الإزالة فأرسلنا لكم جواب عرضكم بالخروج من حقه لشهادتكم فيه بالفساد فى الأرض فعين عليه رجب باشا العساكر وهرب من طريق آخر ثم فيما بعد أظهرتموه وعزلتم الباشا ونزلتموه من القلعة على غير صورة مرضية ونصبتم لكم قائم مقام وبعثتم عرضا ثانيا صحبة أنفار من العسكر والعلماء والاشراف بخطوطكم وختومكم بأنه ليس بمفسد وإن فى بقائه غاية النفع وإنه على الكتاب والسنة فما فهمنا مقصودكم فقيدنا لكم محمد باشا صدر أعظم يتفحص فى قضيته وينظر فى شأنه بمعرفة السبع بلكات ويرسل يعلمنا عن حقيقة أمره ونرسل لكم جوابا كافيا، وفى يومه ورد على بيك وصحبته الخاسكية ولبس قفطانا من الديوان ونزل إلى منزله، وكذلك فى يومه لبس أباظا قفطانا على تشهيل غلال العنبر من الصعيد وعزل محمد جاويش باش جاويش مستحفظان تابع على كتخدا الداودى وتولى عوضا منه اسماعيل تابع مراد كتخدا ولبسوا(١) الضلما لمصطفى باشا ارضا اشا الشهير بالظربا.

وفي ٢٥ رمضان يوم الأحد توفي عالم الإسلام مفتى المالكية الشيخ عبد الوهاب الصعيدى وطلعوا له على المنارات وكان له مشهد عجيب.

ثم بعد ذلك عملوا حساب رجب باشا على الفور ومهما طلع عليه من جزئى وكلى قعد به محمد باشا، وطلع رجب باشا الديوان يوم الثلاثاء ٢٧ رمضان أخذ خاطر محمد باشا وسافر من مصر إلى العادلية يوم الخميس ٢٩ رمضان وخرج في موكب عظيم أمامه سبعة صناجق إبراهيم بيك ملتزم بلدة فارسكور وأحمد بيك المسلماني وأباظا محمد بيك ومصطفى بيك تابع يوسف أغا وأحمد بيك الأعسر دفتردار مصر حالا(٢) ويوسف بيك الجزار ومحمد بيك أمير الحاج ابن اسماعيل بيك وكتخدا الجاويشية وأغاة المتفرقة (٣) والترجمان وقاضى العسكر ومعه طائفته جميعا.

وفى يوم الخميس اخريوم من رمضان سنة ١١٣٣ هـ/١٧٢١م (٤) تم بناء الجامع الأزهر، وغسلوه وفرشوه بالحصر الجديدة ليلة العيد وكانت مدة عمارته ١٥١١ يومًا لأن ابتداء العمارة من ٢ ربيع الآخر المكرم سنة ١١٣٣ هـ وجملة المال الذي جاء من طرف السلطنة ٤٦ كيسا ديوانيا فلم تكف العمارة وأتم بقية بنائه الأمير اسماعيل بيك أمير الحاج من عنده وجملة ما مصرفه على العمارة من عنده ٣ كيسا من السقف والأبواب والمقاصير وترميم الفسقية وعلوا

<sup>(</sup>١) الضلمة جبة من الجوخ.

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل وإد ذلك حالاً ، وهي بذلك مختلة فحذفت إذ ذلك .

<sup>(</sup>٣) المتفرقا في الأصل.

<sup>(</sup> ٤ ) و وفي اللَّبِلة العاشرة من شوال، في الاصل ولكن هذا لإ يتفق مع باقي الكلام، وكذلك مُا ذكره أحمد شلبي.

الفسقية عن القديم قدر ذراع كامل وبدلوا العمدان الخشب التي في بحرة الترك(١) بعمدان من الحجر وصلوا فيه صلاة العيد.

وفى ثانى شوال اجتمعت الصناجق والأغوات عند الباشا فى قراميدان وقالوا له: أخبرنا أنه جاء صحبتك خط شريف بالعفو لأهل مصر فأخبرنا بذلك لأنه يوم عيد ويوم جبر مبارك فاقرأه علينا لأجل ما نطمئن نحن والرعايا وأهل البلد يطمئنوا بالعفو. فقال لهم الوزير: نعم ما قلتم عنه صحيح ولكن عندى خط خلاف ذلك إن عملتم بما فيه فهو الحظ الأوفر لكم ويأتيكم خط العفو فقالوا: ما هو ؟ فقال لهم: مضمون الأمر الشريف هو الخمسمائة كيس التى صرفها الباشا فى التجريدة التى توجهت لنخل والعقبة من البلكات والخمسمائة كيس التى لم ترسلوها وهى باقية من موجودات اسماعيل بيك الدفتردار واسماعيل كتخدا الجاويشية من ألف وماثتين كيس وصل سبعمائة صحبة أغا والباقى عندكم والألفى كيس التى محمد بيك جركس أعطى عليها تصديلهم وإن جمعتموهم وأرسلتموهم كان يأتيكم فرمان الأمان. فقالوا لمولانا الوزير: نرد هذا الأمر الذى ذكرت على بقية العسكر ونشور معهم ونرد عليكم بذلك ويحصل ما فيه الصواب ثم انفض المجلس فعرضوا ذلك على اسماعيل بيك فقال لهم كلمتين مختصرتين: كل من كاد ثم انفض المجلس فعرضوا ذلك على اسماعيل بيك فقال لهم كلمتين مختصرتين: كل من كاد

وفي ثالث شوال توجه محمد باشا إلى رجب باشا بالعادلية ليسلم عليه.

وفى يوم الخميس سادس شوال قرئ بالديوان ثلاثة خطوط، واحد بغلال مكة والثانى بغلال المدينة التى هى الدشائش وأن أهل المدينة أرسلوا عرضا بهذا السبب من جهة الغلال التى هى مكسورة جهة قيطاس بيك المتوفى سنة ١١٢٧ هـ ومن إبراهيم بيك أبو شنب ومن جهة ابنه محمد بيك ومن جهة يوسف بيك الجزار وقدرها اثنان وعشرون ألف أردب لا بد من تحصيلهم وإرسالهم صحبة الخشب فى هذا العام، والثالث بالوصية على أهل مكة والمدينة وتشهيل غلالهم ومرورهم على المعتاد، وانفض الديوان على هذه الصورة بعدما(٣) أجابوا بالسمع والطاعة.

وفى يوم السبت ٨ شوال سافر رجب باشا من العادلية وصحبته الأغوات الأحد عشر الذين كانوا قد عينوا فى قتل اسماعيل بيك أمير الحاج لأن المدة التى كان متوليا(٤) فيها رجب باشا

<sup>(</sup>١) المقصود به رواق الاتراك.

<sup>(</sup> ٢ ) تمسك = عنك في الأصل، والمقصود أنه أعطى فرمان بالأرض والبلاد التي كانت في حوزته نظير هذه الرشوة التي دفعها.

<sup>(</sup>٣) بعدها في الأصل. (٤) متولى في الأصل.

كان في كل جمعة يأتي أغا بخط، بعض الخطوط يقرأ والبعض يقول أنه متعلق بي وأن صناحق مصر وأكابرها هادوا رجب باشا حين شرع في السفر إلا جركس محمد بيك واسماعيل بيك لم يهادوه بشيء ومما قيل أن جركس محمد أراد أن يهاديه ويواجهه فما رضى رجب باشا وحلف إماناً معظمًا(١) إن وقع بصرى عليه لاقطعنه ولو قتلت به وقال: رجل كان مستخفيا أظهرته وجعلته صنجقا رغما عن أعدائه وقتلت بسببه اسماعيل بيك الدفتردار واسماعيل أغا كتخدا الجاويشية، وإنما أراد محمد بيك جركس أن يهاديه ويقابله فأبي وحلف إن وقع بصره عليه ليضربنه قطعتين ولو أقتل به، وعينت على اسماعيل بيك التجاريد وأصرفت لأجله خمسمائة ليضربنه قطعتين ولو أقتل به، وعينت على اسماعيل بيك التجاريد وأصرفت لأجله خمسمائة وعقاراته ولم يقابلني بشيء يكرهني ويقول: هذا مقدر عليّ، ما هو من رجب باشا ولا من السلطان، هذا من الله تعالى والحمد لله، اجتمعنا وإياه في الحلي عند محمد باشا عند قدومه إلى بولاق وصافحنا وسلم علينا، وأما جركس إن قابلني قتلته ولو إنها(٢) تفي إلى أمر الله، وعاود كيخية القابجية بتاعه بعد سفر الباشا رجب.

وفي يوم الأحد تاسع شوال فإذا أغاة مستحفظان وصحبته بيورلدى ينادى في شوارع القاهرة «على جميع جماعة رجب باشا وعلى باشا كل من قعد بعد ثلاثة أيام لا يلوم إلا نفسه »، ولكن قتل ثلاثة أنفار من جماعة أمير اخور (٣) واثنين من المطرجية (٤) لأنه أخبر أنهم كانوا السبب في سلامة جركس لأنه لما نادى جركس وكان أراد قتله قال لجركس لما قابله: انزل أنت والكيخية إلى عند أميراخور، فغمزه هؤلاء الأنفار وقالوا له: إن الوزير مراده يرسلك إلى أميراخور السلطان لاجل ما يقتلك عنده، فنزل من ديوان قايتباى وركب جواده فنادى عليه كيخية الباشا لانه تعوق عند الباشا لسؤال أن قف يا محمد بيك، فقال له: ها أنا قدامك، وكان بأمرالله تعالى وقضائه وقدره لاجل بقاء عمره، ورأى باب الجبل مفتوحًا فطلع من الديوان رامحًا وهي الطلعة التي عصى فيها وأظهر اسماعيل بيك وأنزل الباشا كما تقدم ذكره وكان سبب قتل هؤلاء الأنفار وهروب كيخية القابجية هذه ولكن كان قدم رجب باشا على مصر واستبشرت به الرعية من أهل مصر لأن القمح كان بثمانين فضة الأردب والفول إكذلك فصارت الغلال تنزل في سعرها إلى أن بيع القمح الطيب الجيد بخمسة وثلاثين نصفا أو ستة وثلاثين أعلى السعر وما بعد بخمسة وعشرين، والفول بثمانية وثلاثين فضة إلى قدوم محمد باشا.

فى رمضان كان البحر زائدا فتوقف ١٥ پومًا ولم يزد فى تلك المدة قيراطا واحدا ثم بعد ذلك صار يزيد قيراطين أو ثلاثة.

<sup>(</sup>١) إيمان معظم في الأصل. (٢) وإنهاء أضفتها لسياق الكلام.

<sup>(</sup>٣) أمير ياخور في الأصل. (٤) المطرجي هو سقاء القافلة.

رفى يوم انسبت ١٥ شوال عمل الباشا صيافة نحمد بيك فى قدم النبى (١)، وهى يومبا طلع من المتفرقة أحمد جلبى ابن حسين سيد عبد الرحمن أغا من المتفرقة هو وثمانية اختيارية وتبعهم ١٢ نفرا إلى باب الينكجرية وأخذ لهم الينكجرية عرضهم يوم الأحد ١٦ شوال وكان سبب ذلك أن اسماعيل بيك أراد أن يجعل جلبى اختيار فأبت المتفرقة (٢) وعملوا هذه العملة فطلع المذكورون إلى باب مستحفظان.

وفى يوم الاثنين ١٧ شرال أرسل الأشراف العرض الذى كتبوه من جهة عزل نقيب الأشراف السيد ياسين وطلب نقيب آخر وأرسلوه صحبة السيد بركات والسيد محمد الجاويشان في باب نقيب الأشراف في مصر.

وفى يوم الخميس ٦ شوال الموافق لعاشر مسرى وفا النيل المبارك وجبروه ثانى يوم الجمعة بعد أن أخذ الناس من الخوف ما أخذهم وتوقف عن الزيادة ثلاث مرات، فى أول مرة ١٥ يومًا والثانى ٥ والثالث ٣، وكانت أيام الزيادة الأخيرة فيها الوفاء والحمد لله.

وفى ثانى يوم منعت طائفة العزب<sup>(۲)</sup> على بيك من التصرف فى وقف الخاصكية<sup>(٤)</sup> لما تحققوا أنه لم يكن معه خط شريف وإنما الذى معه قرمان الوزير، واجتمع العزب فى بيت أحمد يبك الدفتردار وحصل بينهم وبين على بيك كلام كثير إلى أن أدى أن على بيك سحب الخنجر على يوسف كتخدا عزبان كتخدا الوقت وقال لهم: أنتم ظرب<sup>(٤)</sup>، فقالوا: صدقت، لولا نكن ظرب ما كنا سببا فى ظهور أستاذك اسماعيل بيك، ثم أنهم ترافعوا على يد الوزير، وأبرزت العزب الخط الشريف الذى بأيديهم وأبرز على بيك الذى بيده فكان رده<sup>(٢)</sup>: فرمان الوزير ما يبطل الخط الشريف وحكم إلى العزب الخاصكية وقال لعلى بيك أرسل أعرض فى هذا السبب فإن جاءك خط شريف نكتبك من الخاصكية، فنزلوا من الديوان على هذا الاتفاق.

ثم أنه في يوم الحميس ٢٧ شوال ورد ركاب الشريف يحيى من الديار الرومية بترقيع من حضرة مولانا السلطان بخمسسائة نعيف فضة في كل يوم يمضى يوميا $(^{\vee})$  لولد: وألف فضة له وأنه يقعد في مصر في هذه السنة التي هي سنة ١١٣٣ هـ  $/ 1٢٢١م، وورد بصحبته أغا بثلاثة خطوط ولم تقرأ الخطوط في ذلك اليوم لغياب الأمراء والصناحق في البركة للسلام على أمير الحاج، تم أنه في يوم الأحد سلخ شوال عمل الباشا ديوانا<math>(^{\wedge})$  فطلعت الأغاوات والصناحق إلا

<sup>(</sup>١) أي رباط اثر النبي في مصر القديمة. (٢) لا المتفرقا، في الأصل.

<sup>(</sup>٣) وطائفة العزب منعت ؛ في الأصل. (٤) والخاسكيا ؛ في الأصل.

<sup>(</sup>٥) الظرب أو الزرب جمع زرية التركية، وتعنى العصاة من العسباكر.

<sup>(</sup>٣) وقرده و في الأصل. (٧) يومي في الأصل

<sup>(</sup>٨) ديوان في الاصل.

إسماعيل بيك وحركس. وإذا بالسماعيل بيك مقبل من جهة الصليبة والطوائف قدامه ومن جملتهم عبد الرحمن أغا إلى أن وصل مقدم الطوئف إلى باب العزب واسماعيل ببك وصل إلى وسط الرميلة وإذا به قد لوي جواده ورجع إلى بينه من جهة المظشر فلحقته الطوائف رامحين إلى أن ذهلوا الناس الدين في سوق العمل إلا عبد الرحمن أغا فإنه استمر طالعًا ولم يعاود إلى أن طلع الديوان وإذا بالديوان محبوك والباشا قاعد ينتظر الصاجق فأخبر تمعاودة اسماعيل بيك فقرأ خطا واحدا من الثلاثة ووضع الاثنين في عبه ومضمور الحطاب الذي قرأد عليهم ١ الذي نعلم به محمد ماشا وأعيان مصر أنه باقى جهة أعيان مصر ألف وستون كيسا من بيع موجودات اسماعيل بيك الدفتردار واسماعيل كتحدا الجاويشية فلا بد من تحصيلهم وإرسالهم صحبة الحزينة العامرة ، ثم أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا، فقال لهم الباشا بعد أن حضر احتيارية السبع بلكات وقال لهم: تجنبوا معاشرة الصناجق فإني لكم من الناصحين وأمهلهم في تحصيل الدراهم خمسة أيام.

وفي يوم الثلاتاء ثاني ذي القعدة أرسل الباشا إلى الصناجق والأغوات يطلعوا الديوان فطلعوا إسماعيل بيك وجركس فلبس الماشا محمد أغا أغاة مستحفظان قفطان المقرر وأمره أن يركب في القاهرة ويحرس في البلد لما حصل فيها من الفساد بسبب الغريب بكت لأن القتل والفساد كان قد فتنا في شهر شوال وحضرة الوزير أوصي(١) الأغا بالمناداة على عدم حمل السلاح لأن الغريب ىكت صاروا يمشون بالسلاح جهارًا في القاهرة من طبنجات وسيوف وشبس وصار القتل والتعرية والضرب ظاهرا في داخل القاهرة وخارجها إلى أن نزل الأغا في الخليج بالمراكب وقبض على جماعات منهم وما سمعنا أن الأغا ينزل الخليج قبل هذا اليوم.

وفي يومها لبس إبراهيم بيك ملتزم فارسكور قفطانا على كشوفية الشرقية ببلبيس(٢).

وفي يوم الخميس ١٢ القعدة لبس إسماعيل بيك قفطانا(٢) وصار كاشفا على ناحية الغربية عوضا عن قاسم بيك الصغير، وعبد الله بيك على بني سويف. ثم أن الباشا حرج على يوسف سيك والدفتردار ومعهما من النزول من جهة الألف وستين كيسا وقال أيهم: لا تنزلوا حتى تنظروا كيف ما تفعلوا في شأن هذه الفلوس، فقالوا: ننزل ونرسل لك جوابًا، ثم أنهما نزلا واجتمعا مع ىقية الأمراء والاختيارية من هذه الحيثية فأجمع رأيهم على أن يجعلوا الألف وستين كيسا بلوصا(؛) أي طرف الدونة العلية، وكان في مرادهم أن لا يدفعوها لكن لما رأوا حرج الباشا على

<sup>(</sup>٢) ا فعضاما على كشوفية ا اصنتها لتوضيح المعيي. (١) وأوصا وي الأصل

<sup>(</sup>٣) و قفطانا و اصفتها لتوصيح المعي

<sup>(</sup> ١ ) وئيتمة كلمة ايطالي معاَّه وصول وهي روقة يدرح فيها بيان وصول درهم وأمنعة وبضاعة وعير دلك.

الاثنين واغلاظه عليهما، وحلفهما (١) إن لم تدفعوها وإلا نزلت وتركتكم وذهبت صحبة القاضي في طرف الدولة العلية وأخبرت مولانا السلطان نصره العزيز الرحمن في هذه التضية، فأجابوا بجعلها بلوصا إلى التجار الكائنين في القسطنطينية.

وفي عاشر شوال لبس محمد بيك ابن المرحوم إبراهيم بيك قفطانا (٢) على دجرجا (جرجا) وأرسلوا إلى أباظا بمنصب المنية ومنفلوط فأبي وقال: إن كان تضع عنى من كشفها عشرة أكياس وسعة آلاف أردب أخذهما، فأبي الوزير، وأرسل إلى غيطاس بيك الأعور وألبسه قفطانا على المنية ومنفلوط وجرجا، فلما رأى محمد بيك ذلك أخذته الحدة ووقع على اسماعيل بيك فابي وقال: اجتمع مع جركس محمد بيك فاجتمعوا في بيت الدفتردار أحمد بيك جميعا وبعثوا لغيطاس بيك أحضروه وقالوا له: أي شيء أنت؟ قال لهم: واحد منكم، قالوا له: لو كنت واحداً منا(٢) ما تعديت علينا، فقال لهم: لم يحصل منى تعد وإنما الوزير ناداني ولبسني واحداً منا(٢) ما تعديت علينا، فقال لهم: لم يحصل منى تعد وإنما الوزير ناداني ولبسني القفطان وها هو فأرسلوا أعرضوا للوزير فإن أعظاكم لا عارضكم في ذلك وإن أبقاني فأنا من عت الأمر، فكتبوا عرض حال وقدموه للوزير فترك وقال: أنا أعطيت غيطاس بيك بعد ما أبيتم عن المنية ومنفلوظ، فنزلوا واجتمعوا في بيت أغاه المتفرقة في يومهم (٤).

وفى يوم الخسيس ثالث الحجة فامت الجراكسة على خليل أفندى كاتب صغير وأرادوا نفيه فهرب إلى بيت جركس محمد بيك فأرسله جركس إلى عمر أغا باش اختيار الجاويشية وعمليه جاويشا وسبب ذلك أن واحدًا من جماعة إبراهيم أفندى الذي قتله خليل أفندى منه يا فإنه كان السبب في قتله وادعوا عليه بتسعين كيسا أحدها من جماعته فلم يعط الاختيارية شيئًا منها نم أن الجاويشية امتنعوا من قبوله فذهب هو ومملوكه عمر أفندى إلى العزب فقبلوهما (٥) وجعلوهما جوربجية.

وفي يوم الاثنين ؟ ١ الحجة ختام سنة ١١٣٣ هـ قامت العزب على أحمد كتخذا أمين البحرين بمعرفة جركس محمد والباشا وأرادوا رده إلى الكشيدة لأجل أن بقتلوه لكينه عند إبراهيم أنندى فهرب إلى باب مستحفظان فأرسل الباشا إلى البلكات الست ست فرمانات بان لا يقبله واحد منهم واجتمعت(٦) طائفة مستحفظان وصمموا على أخذ عرضه فأرسلوا اسماعيل باش جاويش إلى الوزير مرتين والوزير يمتنع أن يعطى عرضه فأرسلوا مصطفى كتخذا الشريف

<sup>(</sup>١) وعليهم وحلفهم، في الأصل. (٢) \* قفطانا، انسفنها لتوصيح المعر..

<sup>(</sup>٣) ١ منا ؛ غير موجودة في الأصل.

 <sup>( 3 )</sup> ذكر أحمد شلبي أنهم ( اخذوا حاطر الباشا وابقوا محمد بيك على جرحا والمنة إلى عيشاس بنتزين ششرة اكتاس وخمسة آنف أردب خلال وسافروا إلى مناصبهم ( ) أوضح الإشارات عن ٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) فقتلوهما في الأصل . (٦) وأبسم في الأصل

باش اختيار وباش جاويش ثلاث مرات فأعطاهم العرض بالقهر عليه ونزلوه إلى بيته وحلف بالطلاق (١) أن لن يدخل باب العزب بعد ذلك ولو عينوا له ألف كيس ونزلوه مبجلا معظما إلى بيته يوم الثلاثاء خامس عشر الحجة ختام السنة المذكورة.

وفى غرة شهر رمضان المبارك سنة ١١٣٥ هـ / ١٧٢٣م ورد من الديار الرومية على طريق البحر قاضى القضاة أحمد أفندى الشهير بعثمان زاده أناله الله فى الدارين مراده وزاده سعادة قاضيًا على مصر ورفع عن أهلها بقدومه العناء والعنصر وسلك مع أهلها غاية السلوك حتى كان يحكم بالعدل بين الغنى والصعلوك ويوم قدومه الشريف خدمه شعراء مصر بجملة قصائد فاثقة وتواريخ بجنابه لاثقة فوقع اختيارى على نظم نظمه الأديب اللبيب واللوزعى الأريب الشبخ محمد القليطى الأزهرى كل شطر من البيت تاريخ وهم خمسة أبيات بعشرة تواريخ كاملات:

أحمد ملك الزمان فحث ذاك السيد و كفه كرمت معانيه وطاب المورد لهدى بعلومه بوجاهة لا تتقدد له بدت هو الذى في كل حال يقصد لهنا و تكملت أمنا و زال الحسد

حاز الولاء فخر الموالى أحمد بمحاسن الأخلاق يسمو كفه نال السيادة والجلالة والهدى في وجهه آى الجمال قد بدت لم حللت بمصر قام لها الهنا

ومن الحوادث التي حدثت في مصر القاهرة وهو في يوم الخميس المبارك خلا تسعة عشر يوما من شهر صفرا الخير سنة ١٠٢٦ه هـ / ١٧٢٤م طلع (٢) الأمراء وأرباب الديوان والمصالح على عادتهم إلى الديوان ومن جملتهم اسماعيل بيك الدفتردار ابن ايوازبيك أمير الحاج سابقا مع أتباعه الأمراء وهم إسماعيل بيك الدفتردار سابقا وعلى بيك سردار الخزينة وصارى على بيك حاكم ناحية الغربية سابقا وإبراهيم بيك تابع يوسف بيك الجزار حاكم ولاية المنوفية وعلى بيك حاكم ولاية دجرجا مع أمين العنبر السلطاني وجلسوا جميعا في الديوان على عادتهم ومراتبهم ومن أضدادهم ولد إبراهيم بيك أبي شنب محمد بيك الدفتردار وقاسم بيك الصغير حاكم ولاية البهنساوية وإبراهيم بيك ملتزم بلدة فارسكور وكان يومئذ يحرس القرافة أيضا جالسين، فلما انحبك الديوان أتى جركس محمد بيك وفي صحبته قاسم بيك الكبير من باب قراميدان راكبًا انحبك الديوان أتى جركس محمد بيك وسعد إلى الديوان خوفا من الباشا أن يقتله وجميع الأمراء وأغوات السبع بلكات المار ذكرهم جالسون في ديوان الغوري صحبته كتخدا حضرة

<sup>(</sup>١) أن أضفتها لتوضيع المعنى. (٢) طلع ساقطة في الأصل.

الوزير إبراهيم أغا ثم بعد ذلك حضرة الوزير خرج إلى ديوان قايتباي وجلس لمصالح العباد وجميع أغواته وأتباعه واقفون بين يديه على أقدامهم وأنا الفقير من جملة أعوانه وجلس على جانبه قاضي القضاة في مصر أحمد أفندي الشهير بعثمان زاده المار ذكره وجانبه نائبه أيضا جالس، وإذا بضجة عظيمة وصيحة سليمة في ديوان الغوري وسبب الضجة أن رجلا من الجند من طائفة ذو الفقارية ضد القاسمية التي منهم اسماعيل بيك المزبور واسمه ذو الفقار تابعًا لعمر أغا الذي قتل سابقا على مدة خليل باشا كانت له بلدا يسمى بقمن العروس(١) تابعة لولاية البهنساوية في التزامه ثم أراد اسماعيل بيك بن ايواز بيك أن ينتزعها من يده لأنه من أضداده وضيق عليه غاية الضيق لأنه قيل هو الذي في وقعة خليل باشا قطع رأس إيواز بيك والد المزبور فلما أيس من الخلاص وعلم أن لا تحين مناص ذهب إلى جركس محمد بيك ووقع في عرضه وأعلمه بصورة القضية وما دهاه من البلية وقال له كن معيني ونصيري وأنا أقتله في أي مكان أردت وكان هذا منى محمد بيك، وربط معه أن يقتله في الديوان وأرسل صحبة الدفتردار محمد بيك وقاسم بيك الصغير المار ذكرهما بعض أتباعه متسلحين إلى الديوان وهو خارج من باب قراميدان وصحبته قاسم بيك الكبير مع طائفة قليلة وإبراهيم بيك ملتزم بلدة فارسكور لما أتى من محافظة القرافة خلف أتباعه وطائفته في باب المطبخ بنا وعلى أن يرجع على فوره، وكان اسماعيل بيك غافلا عن هذا التدبير ولا يعلم ما كتب له من التقدير لأنه كما قيل إذا جاء القضا عمى البصر، ثم بعد ذلك تقدم ذو الفقار المزبور إلى اسماعيل بيك وهو جالس بجانب كتخدا الوزير وأوهمه أنه يريد إنه يسلم عليه فلما دنا منه سحب الخنجر من وسطه وضرب به اسماعيل بيك في رقبته ثلاث ضربات فقام إليه اسماعيل بيك الدفتردار ومسك ذو الفقار وأراد أن يخلص سيده ثم أن جماعة جركس محمد بيك أشهروا السلاح وضربوا جماعة اسماعيل بيك الثاني قد فر ناحية الباشا وطلب النجاة لنفسه وكان جركس قد حط جماعة من طائفته بين الأبواب أن لا أحدا يفر هاربًا صوب الباشا فلما لقيهم اسماعيل بيك بين الأبواب مسكه سراج(٢) الحركس محمد بيك مع كتخداثه قيطاس وقتلوه بين الأبواب فقطع رأسه السراج المذكور، سبحان الله فالشيء بالشيء يذكر، قبل ما تقع هذه الحادثة بمدة يسيرة أن رجلا من العلماء القاطنين بمصر لا ينبغي ذكره رأى رؤيا عظيمة بأن وقع في ديوان الغورى قتالاً شديداً والجند قد قتلوا اسماعيل بيك ابن ايواز بيك وكان المزبور يتعلق بأذيال كتخدا الوزير أن يعينه فسحب ذيله منه الكتخدا وقام وكتب الرؤيا بعينها وأرسل بها إلى كتخدا الوزير إبراهيم أغا المار ذكره وكانت الكتابة بلغة

<sup>(</sup>١) قمن العروس إحدى قرى مركز الواسطى بمحافظة بني سويف الآن.

<sup>(</sup>٢) سراج بمعني مملوك وتابع مسلح للامير المملوكي لحراسته.

العربية فاصنعني على ذلك كتخدا الوزير وأراد(١) منى تفسير الرؤيا ففسرتها له وقال: لا ينبغي أن يظهر هذا الكلام فأحرق الورقة التي مكتوب فيها الرؤيا، فبعد مدة يسيرة بنحو من عشرة أيام أو أكثر وقعت هذه الحادثة العظيمة بعينها وقتل اسماعيل بيك ابن ايواز بيك رحمه الله تعالى وجاء تاريخ متله « سيقتل قاتله »(٢)، ولنرجع إلى أخبار السراج الذي قتل اسماعبل بيك الدنتردار؛ أقول كان هذا السراج عند المزبور شاطرا(٣) وكان قد طرده من بابه وأبعده عن جنابه وسبتارته إلى أن أتى من مكة عبد كان حبشيا( ٤) وكان يتقن صنعة المصارعة وصار عند حضرة الورير جو -فداراً وتصارع في حضور الباشا مع أنفار فصرع الجميع ما قدر أحد أن يصرعه في مصر وكان هذا النماطر أيضا يتقن صنعة المصارعة فقال لسيده اسماعيل بيك الدفتردار: مرادي أن أصارع هذا العبد، فقال: إن صرعته لك عندى ما تتمناه فاعلم العبد المذبور بذلك ففي بعض الأيام ركب حضرة الوزير إلى قدم النبي بقصد النزهة ثم أتى هذا الشاطر وأراد الصراع مع العبد في حضور الوزير والأمراء وجم غفير من الورى فتصارع ساعة فصرعه العبد والقاه إلى الأرض في طرنه وعرصه فخجل سبده اسماعيل بيك وكاد أن تجوت من غيظه فلما أتي إلى منزله طرد الشاطر من باله وقبل أنه ضرب وطرده فذهب الشاطر وصار عند جركس محمد بيك سراجا، فلما احبر اسماعيل بيك بذلك غضب غضبًا شديدًا لكونه خدم جركس محمد بيك عدوه ثم حط على السراج جماعة برقبونه بينما هو يومًا جالس في السوق بعيد عن منزل جركس محمد بيك أرسل جماعة من باب مستحفظان وقبضرا عليه وشدوه بالرباط ونفوه إلى تغر دمياط وأرسل إلى سردار دمياط متى وصل الزبور تضعه في سفينة وتبعثه إلى جزيرة قبرص، فلما وصل المزبور إلى الجزيرة وضعه حاكمها في القلعة، بينما هو مسجون في القلعة إذ ورد من غلايين السلطنة غليونا إلى تلك الجزيرة وفي الغليون بعض أنفار يعرفون ذلك السراج فأرسل إليهم وأعلمهم بقضيته وسبب نكبته فقالوا له: ليس عنك بأس، ثم ذهبوا إلى حاكم الجزيرة وأخرجوه غصبًا عليه ووضعره في الغلبون، وكان أهل الغلبون مرادهم يأتون إلى ثغر دمياط فحملوه في صحبتهم إلى دمياط، فمدة فراقه من دمياط وعوده نحوا من عشرة أيام أو أقل ثم خرج من الغليون متنكرا وكنت الفقير يومئذ في بلدة فارسكور قريبا من ثغرا دمياط أحصل أرز الميرى من طرف حضرة الوزير المشار إليه فأتى إلى عندنا هذا السراج وأخبرنا بما حصل له ثم بعد ذلك ذهب إلى مصر متنكرا وأتى سيده جركس محمد بيك ففرح به فرحا شديدا لكونه سلم من حبسه في الجزيرة فسمع بوروده اسماعيل بيك الدفتردار وكان من الأشقياء الفجار فحصل له غيظ شديد ثم كان سراجين جركس محمد بيك يدورون في القاهرة بالجمهور متسلحين بآلات

<sup>(</sup>١) ، أود ؛ هي الأصل. (٢) تساوئ هذه العبارة ١١٣٦ بحساب الجمل.

٣٦) انشاطر بمعنى الفتوة. (٤) حبشيا = حجيا في الأصل.

السلاح وسراجين الأمراء الباقين كاسماعيل بيك ولد ايواز بيك واسماعيل بيك الدفتردار وغيرهم من الأمراء الذين في طرفهم كذلك يدورون بالجمهور متسلحون حتى كانوا يختصبون أموال الناس بالباطل ويقتلون الانفس بغير حق حتى تضرر العامة من هذا الفعل الشنيع وتضرعوا إلى الله السميع في دفعهم حتى كانوا يقولون بلك السراجين غير السبع بلكات، ففي بعض الأيام التقى السراجون من كلا(١) الطرفين وتقاتلا داخل القاهرة قتالاً شديداً وقتل من سراجين جركس محمد بعضهم وجرح بعضهم حتى كان درويش ماراً في السكة أصابته من بعضهم رصاصة فخر ميتا، فمن جملة ما جرح منهم ذلك الشاطر المار ذكره برصاصة في لبته فنام مدة من الجرح ثم طاب وبعد ذلك بمدة قصيرة وقعت حادثة قتل اسماعيل بيك في الديوان فقتل الشاطر سيده اسماعيل بيك في الدفتردار وقطع رأسه بلا إنكار.

لنرجع إلى ما نحن بصدده، ففر الباقون من أتباع اسماعيل بيك من الديوان وكلا منهم أراد لنفسه مكانا ليختفي فيه، أما إبراهيم بيك حاكم المنوفية فقد فر هاربا واختفى في دار الضرب خانه، وعلى بيك سردار الحزينة فر هاربًا من غير حصان مكشوف الرأس إلى باب مستحفظان وصاري على بيك قد انجرح في الديوان في ظهره ويده بالسيف وفر هاربا واختفى في أوضة البوابين، وباقي الأتباع كل(٢) منهم قد فروطلب النجاة لنفسه، وأما ما كان من أمر جركس محمد بيك فنزل من الديوان وصحبته قاسم بيك الكبير لكن قاسم بيك كان مجروحا بيده وهما راكبين وفي يدهما السيوف وخرجا من باب المطبخ وكانت(٣) طائفة إبراهيم بيك ملتزم بلدة فارسكور ينتظرون جركس محمد ىيك وأتباعه فخرجوا من الديوان سالمين فدهب جركس وأتباعه من خارج سور القلعة وطلبوا منازلهم بينما هم في الرميلة إذ التقي جركس بعثمان كتخدا مستحفظان سابقا تابع إبراهيم أغا وحسين كتخدا الدمياطي وكلاهما من طائفة مستحفظان وكانا من طرف اسماعيل بيك المار ذكره وليس عندهما علم بصورة القضية وما حصل من البلية فقبض عليهما وأخذهما إلى منزله لئلا يذهبا إلى باب مستحفظان ويملكاه، ثم بعد ذلك أرسل حضرة الوزير بجثث الاسماعيلين إلى منازلهما أما منزل اسماعيل بيك الدفتردار قد نهبه أتباعه ولم يبقوا فيه شيئا وأما منزل اسماعيل بيك ابن ايواز بيك أتاه عبد الله بيك أمير الحاج يومئذ وضبطه ولم يدع أحدًا ينهبه وكان المزبور تابعًا له وكان يومئذ تخلف عن الديوان هو ومحمد بيك الدالي ابن ايواز بيك شقيق اسماعيل بيك وحمزة بيك حاكم ولاية المنصورة وعبد الرحمن بيك حاكم ولاية الشرقية، هؤلاء الأمراء جميعهم كانوا تابعين إلى اسماعيل بيك

<sup>(</sup>١) والسوحين كلا من العثروين وفي الأصل.

<sup>(</sup>٢) كلا مي الأصل (٣) وكانوا في الأصل

فاتوا الجميع وحضروا جنازته وسيعوه إلى الترافه. هذا ما كان من أمرهم وأما الجركس محمد بيك لما ذهب إلى منزله أرسل ضبط جامع السلطان حسن وحط فبه محمد أغا ملتزم بلدة السنبلاوين وكان سابقا المنتيارا في بلك المتفرقة(١)، ثم بعد ذلك بمدة نفاه (٢) قاسم بيك الصغير وبصحبته جملة أنفار، وحط بالشيخونتين إبراهيم بيك ملتزم بلدة فارسكور، وباب العزب قد ضبطه إبراهيم جوربجي وكان سابقا باش اوضا باشا في باب العزب وكان اسساعيل بيك قد نفاه إلى بىك المتفرقة، وباب مستحفظان قد ملكه مصطفى كتخدا الشريف وكانت كريمته تحت نكاح جركس محمد بيك وولده أحمد جلبي ورجب كتخدا وكانوا جميعهم قد نفاهم اسماعيل بيك من بلك مستحفظان أما مصطفى كتخدا قد نفاه إلى بلك الجاويسية وولده أحمد جلبي قد نفاه إلى بلك المتفرقة ورجب كتخدا قد نفاه إلى بلك الكوكلية لكونهما في طرف جركس محمد بيك وكان مصطفى كتخدا سابقا باش اختيار في بلك مستحفظان وولده أحمد جلبي أمينا على بيت المال ورجب كتخدا كان معزولا من الكتخدائية وكان كذلك اختيارًا من جملة الاختيارية فلما خلت هذه (٣) المناصب كل سنهم قد رجع إلى منصبه لكن ولد مصطلى كتخدا أحمد جلبي صار باس جاويشا لأنه كان قبل ذلك قد قرر بأن يصير باش جاويشا فنفي وكذلك إبراهيم جوربجي رجع إلى بلك العزب وصار جوربجيا ولبسه حتسرة الوزير قفطانا على وقف الحمدية وفروا سمورًا، وكان الوقف المزبور سابقًا في تصرف عبد الله كتخدا الجاويشية سابقا تابع اسماعيل بيك بفرمان من السلطان وذلك بإشارة من جركس محمد بيك لأن الباشا ما عاد له كلام ولا في يد، حل ولا عقد، جميع الحل والعقد في يد الجركس محمد بيك إن أراد تغيير منصب يرسل من طرفه شخص إلى الباشا للديوان بأن يلبسه قفتانا على منصب كذا ينعل ولم يقدر يخالفه بوجه من الوجوه، وأيضا لبس وقف الخاصكية إلى ولد المرحوم إبراهيم بيك محمد بيك الدفتردار، وكان الوقف المزبور يومئذ في تصرف على بيك سردارالخزينة تابع اسماعيل بيك، وأيضا لبس قفطانا على وقف الدشيشة إلى عمر أغا كتخدا الجاويشية يومثذ وكان الوقف المزبور في تصرف عبد الرحمن بيك، ولبس رضوان أغا الذي قد فر صحبة أيوب بيك في زمن خليل باشا سنة ١١٣٣ هـ / ١٧٢١م قفطانا على أغاوية الكوكلية وكانت يومئذ على محمد أغا تابع اسماعيل بيك، وكذلك لبس محمد أغا الكور الذي كان قد فر في زمن عبدي باشا قفطانا على أغاوية بلك التفكجية وكانت يومئذ على خليل أغا خريندار أحمد باشا وزير مصر سابقا، ولبس حسين أغا القيسرلي قفطانا على أغاوية الجراكسة وكانت يومئذ على

<sup>(</sup>١) المتفرقا في الاصل. (٢) بمدة = مده في الاصل، نفاه اضفتها ليستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٣) -لمت هذه = حصل هذا في الأصل.

عبد الغفار أغا المار ذكره، وكذلك لبس حسن أغا تابع أباظا محمد بيك عبد الرحمن بيك، ثم بعد ذلك أرسل جركس محمد بيك إلى الأمراء الذين من طرف اسماعيل بيك وأراد أن يواجهوه وقيل هم الذين ذهبوا إلى المزبور وطلبوا منه لأنفسهم الأمان فبمجرد ما دخلوا منزله حبسهم في مكان وحط عليهم حرس وسجان وهم والي محمد بيك شقيق اسماعيل بيك وعلى بيك سردار الخزينة وإبراهيم بيك تابع يوسف بيك الجزار وحمزة بيك وصارى على بيك وعبد الرحمن بيك، هؤلاء الأمراء الذين دخلوا إلى منزله فأرسل منهم عبد الرحمن بيك وصاري على بيك كان مجروحا وأما الباقون من الأمراء قد سجنهم عنده وأرسل إلى عبد الله بيك أن يأتيه أو يخرج من مصر فأبي كلتا(١) الحالتين وقال: أنا جالس في منزلي كل من أتاني أقاتله حتى أموت ثم بعد ذلك ذهبوا إليه من السبع بلكات بعض اختيارية وقالوا هذا أمر منكر يحصل بسببه فساد أتركك من هذا العناد فهذا أمر لا يرضى الله ورسوله والسلطان نصره العزيز الرحمن، المقصد منكم حتى نصلح ما بينكم والذي مضى لا يعود، فعند ذلك قال عبد الله بيك: إن كان ولا بد مقصدكم الصلح فاذهب إلى عند وزير السلطان إن شاء صلح بيننا والذي(٢) يفعله أنا راض به ثم ركب من منزله وأتى منزل مصطفى كتخدا الشريف وأتوا معه من السبع بلكات اختيارية ومشوا أمامه وأتوابه إلى الديوان وبمجرد ما واجه الباشا قال له: امكث بمنزل كتخدائنا إبراهيم أغا وأرسل إلى كتبة (٣) اسماعيل بيك وأحضر الدفاتر وكتب فيها ما(٤) كان في منزل المزبور من المال والمتاع وكذلك الذي في القرى من المال والغلال بحيث لا يخفي منه شيئًا لأن مال المزبور جميعه ميري ومطلوب لطرف السلطان فأرسل عبد الله بيك المزبور إلى الكتبة وأحضرهم وكتبوا الإيراد والمصرف على مرادهم ومكث المزبور عند الكتخدا في الحبس نحو خمسة أيام بلياليها ثم أن الجركس محمد بيك أرسل إلى حضرة الوزير وأعلمه أن هؤلاء الأمراء لا ينبغي إننا نطلقهم إلى منازلهم ربما يحصل منهم نوع فساد ولكن الصواب أننا ننفيهم إلى جزيرة قبرص ونعرض إلى طرف الدولة العلية ونعلمهم بهذه القضية إن شاء السلطان أطلقهم وأنعم عليهم وإن شاء قتلهم فطاوعه الباشا على مراده وكتب فرمانا بنفيهم إلى الجزيرة المزبورة وعين من طرفه أغا ليوصلهم إلى ثغر دمياط ويضعهم في السفينة ويرسلهم إلى الجزيرة المزبورة ثم يعود راجعا، وأما ماكان من أمر جركس ومكره وسوء فعله ولومه أنه أرسل من طرفه قاسم بيك الصغير وإبراهيم بيك ملتزم بلدة فارسكور إلى عند الباشا بالليل وتسلموا عبد الله بيك منه بناء على أن يذهب بصحبة هؤلاء الأمراء المسجونين إلى ثغر دمياط غير على بيك سردار الخزينة وحمزة بيك حاكم المنصورة فإن

<sup>(</sup>١) كلا في الأصل. (٢) اضفت الواو لسياق الكلام.

<sup>(</sup>٣) كتبت في الأصل (٤) فيها ما = مهما في الأصل.

الجركس محمد بيك أطلقهما وأما الباقون من الأمراء عبد الله بيك أمير الحاج ومحمد بيك شقيق إسماعيل بيك وإبراهيم بيك تابع المرحوم يوسف بيك الجزار فإنهم أرسلهم بصحبة قاسم بيك وإبراهيم بيك لما وصلوا إلى ثغر بولاق وأنزلوهم في السفينة وذهب بهم إلى أسفل ثغر بولاق وقتل الامراء المذبورين والقوا بجثتهم إلى النيل ورجعا ليلا إلى منازلهم لكن قبل ما يقتلوا هؤلاء الأمراء الثلاثة في عصر ذلك النهار حضرة الوزير أرسل من طرفه ثلاث أغوات من أتباعه الذي يعتمد عليهم إلى منازل الأمراء المذكورين ومن جملتهم الفقير قد أرسلني إلى بيت أمير الحاج عبد الله بيك وقال: بلغني أن في منازلهم عسكرا اذهبوا واكشفوا المنازل وأجلسوا هناك ثم أعلموني ولا تأتوا إلى أن يأتبكم منى جواب مهما أمرتكم به إفعلوا فذهب كل منا إلى ما أمروا به فذهب الفقير إلى منزل عبد الله بيك وكشفت عليه لم أر في المنزل غير أتباعه وبعض أنفار من خدم الخاصة من أتباع الاسماعيلين المار ذكرهما، ثم بعد ذلك أعلمت حضرة الوزير بصورة الواقعة ثم أرسل إلى فرمانا مع غروب السمس صحبة جوخدار ووالى باشا وصحبتهما خمسة أنفار دلاه بأن أختم منزل عبد الله بيك ولا أدع يذهب منه شيئا من المتاع والدواب والأواني وغير ذلك وأخذت في صحبتي كتخدا عبد الله بيك وخزينة دار وختمت على جميع الأماكن الذي في المنزل بحيث ما ذهب منه شيئا قليلا لأن أتباع المزبور والاسماعيلين لما رأوا وشاهدوا ختم المنزل كل من كان له شيئا أخذه وفر من المنزل حتى تسلحوا بعض الاتباع وراموا أن يقتلوا(١) وينهبوا ما في المنزل لكن كان معنا من طرف السبع بلكات سبعة اختيارية، وبعض الاختبارية لما شاهد من الأتباع هذا الفعل منعهم عن ذلك لأن الأمراء المقتولين كانوا على قيد الحياة طيبين وقال لهم: إن فعلتم هذا الفعل الباشا يقتلهم فعند ذلك امتنعوا عن قتلنا وكلا منهم قد فر في النيل إلى حهة وعصمنا الله تعالى من مكرهم، ثم بعد ذلك أرسل حضرة الوزير من طرفه كتخدا القابجية خليل أغا وصحبته الدفتردار ومحمد بيك ونائب القاضي وسلاخور السلطان على أغا وضبطوا جميع المتاع والدراهم والنقود من العين والنحاس والخيل بحيث ما أبقوا في المنزل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها فقد طلع في المنزل شيئًا كثيرًا لا يحصى لكن لما أتوا هؤلاء الجماعة وتفتحت الأبواب قد انتهب شيئ كثير لأن الناس قد هجموا في المنزل من كل طرف أما الفقير ولله الحمد والمنة ما أخذت من المنزل شيعًا يساوى درهمًا واحدًا وتعففت عن ذلك لعلمي أن هذا المال ما دام لصاحبه فكيف يدوم لي وعاقبته في الدارين وخيمة وكدلك انضبط منزل محمد بيك شقيق اسماعيل بيك ومنزل إبراهيم بيك تابع يوسف بيك الجزار محيث ما بقى في منزلهما شيء جميعه نقله حضرة الوزير إلى عنده ووضعه في خزينة الديوان وختم

<sup>(</sup>١) يقتلود في الأصل.

عليه وأعرض في هذه الحادثة برمّها إلى الأعتاب السلطانية وانتظر الجواب من الحضرة السلطانية ثم في شهر ربيع الأول سنة ١١٣٦ هـ / ١٧٢٣م(١).

(تتميم ملخص من بعض الكتب لكاتبه على فهمي رفاعة )(٢).

لم يزل محمد باشا الذى ترجم له صاحب هذا الكتاب والياً على مصر إلى سنة إحدى وأربعين ومائة وألف (ه) / ١٧٢٨م وتولى وزارة مصر بعده باكير باشا فمكث أشهرا وعزله العسكر ثم ولى بعده عبد الله باشا الكفورلى سنة ١١٤٢هه (7) / ١٧٢٩م ومدحه شعراء مصر لفضله وميله إلى الأدب وله ديوان شعر وأرخ بعض الشعراء مجيئه لمصر بقوله:

لقد سعدت بعبد الله مصر (٤)

ولما جماء مصرا أرخوه

تم بحمد الله

<sup>(</sup>١) هذا آحر الذيل على كتاب تحفة الأحماب الدى ألفه مرتضى بيك بن مصطفى بيك من حسن بيك الكردى الدمشقى، والذى يبدأ فى الخطوط من ص ٣٥٨ حتى ص ٤٠٣، والكتاب كله بخطه بقلا عن النسخة التى بخط يوسف الملوانى الشهير بابن الوكيل مؤلف الكتاب.

<sup>(</sup>٢) على فهمي رفاعة هدا هو حفيد رفاعة الطهطاوي مالك الخطوط.

<sup>(</sup>٣) ذكر على فهمى رفاعة أنه عبد الله ماثها الكفورلي أو الكبورلي تولى سنة ١١٤٣ هـ / ١٧٣٠م، بينما الصحيح أنه تولى يوم الست سادس ربيع الأول سنة ١١٤٢ هـ / ١٧٢٩م

<sup>(</sup>٤) ولقد سعدت معد الله مصر؛ تساوى ١١٤٢ محساب الجمل

## فهارس الأعسلام

أبو السعادات عثمان بي جقمق ٦٩ أبو السعادات الناصر محمد ٦٩ أبو النور محمد باشا ١٣٩ أبو الفوارس أحمد ٥٥ أبو نصر محمد بن اسرى ٥٢ أحمد ابن طولون ٤٥٠ أحمد باشا الحافظ ١١٨ أحمد باشا ١٦٢، ١٥٧ أحمد بيك الشناق ١٤٠ أحمد باشا الدفتردار ١٥١ أحمد كتخدا ١٦٢ أحمد كتخدا العزب المعروف بالقيومجي١٧٧ أحمد أغا تفكجيان ١٩١ أحمد أغا مستحفظان تابع باكير أفندى ٢١٦ أحمد بن حنبل ٣٤ الأخشيدية ٥٤ أخى أوران ٧٣ ا أرطو غرل ٧١ أ اسكندر باشا ١١٢ اً اسکندر باشا الشهیر بجرکس ۱۱۵ . أسامة بن ريد ، ٥ . اسحق بن سليمان ٢٥ غ اسماعيل بن عيسى ٢٥ أ اسحاق المؤتمن بن جعفر ٢٥

الآمر بأحكام الله٧٥ ابدل مراد ۷۳ ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك ٤٢ إبراهيم بن صالح العباسي ١٥ ابراهيم باشا فاتح قلعة قسجة ١١٧ إبراهيم باشا السلحدار ١٢٨ إبراهيم باشا الوزير حاجي ١٢٢ ابراهيم باشا ١٤٢ إبراهيم باشا البستانجي ١٤٤ إبراهيم باشا ١٤٨ إبراهيم بيك أبو شنب ١٥٥، ١٦٢، ١٨٣ إبراهيم بيك ابن ذو الفقار ١٦٣ إبراهيم باشا القبودان ١٨٣ أبو محمد البطال المغازي ٤١ ابو مسلم ۲۲ أبو العباس السفاح ٤٢ أبو سلمة الخلال ٢٢ أبو جعفر المصور ٤٢ أبو حنيفة ٢٤ أبو الفضل القاسم ٥٤ أبو الحسن الشاذلي ٤٧ أبو عود عبدالملك بن يزيد ٥١ أبو ضمرة محمد بن سليمال ١٥ أبو صالح الحرسي ٥١

بن الحاجب ٤٧ بن الجوزي ٥٤ بن الخبيري ١١٥ بن زنبل ۷۰ بن سينا ٢٦ بن طغج ٤ ٥ بن قردمان ۷۳ بن قرمان ٧٦ بن مقلة ٤٤، ٥٥ بن معن الدرزى ١٣٢ بن یحیی ۱ ٥ بنى أمية ، ٤ بنی بویه ۲۶ بني العباس ٤٠، ٢٤ بنی عبید ۲۷ بهاء الدين قراقوش ٥٨ بهاء الدولة ٢٦ بيبرس البندقداري ٦٠ بيليك الخازندار ٦١ بیرم باشا ۱۳۰ بیری بیك ۱۲۲ التتار ٧٤ تتارخان ۱۵۸ ا تكور ٧٣ توران شاه ۹ ٥ توزون ٥٤ تيمور لنك ٦٥ جابر بن الأشعث الطائي ٥٢ جانبردي الغزالي ١٨٥

اسفندیار ۷۰ إسماعيل باشا ١٦٢ إسماعيل بيك ١٨٦ الأشتر النخعى ٤٩ الأشرف شعبان بن الملك ٦٤ الأشرف خليل ٦٢ أقطاى الصالحي ٦٠ الأمين بن الرشيد ٤٣ آل عثمان ٧٠ أم كلثوم ٥٢ أمراء الأتراك ٥٤ الأمير أحمد بن بقر ١٠٩ الأمير حسن كتخدا ٢٠٧ الأمير صالح جوربجي تابع الرزاز ١٩٢ أنوجور التركى٥٥، ٥٥ أورخان ٧٢ أويس باشا ١١٨ أبيك التركماني ٦٠ أيوب بن شرحبيل ٥١ أيوب باشا ١٣٦ أيبك الأفرم ٦٢ برسبای ۲۷ برقوق الأتابكي ٦٥ بركة ٦١ بشرين صفوان الكلبي ٥١ البكرى ٢١٠،١٦٣ بن الأثير ٨٥ بن بقر ۷۰ بن جان بولاد ٩٥

حسين باشا ١٦٦ حفص بن الوليد ١ ٥ الحلاج ٤٤ حمد بن قحطبة ٥١ حمزه بك ١١٥ حمزة باشا ١٥٣ حنظلة بن صفوان ١ ٥ الحويرة ١٥ خسرو باشا ١١٠ خضر باشا ١٢١ خلیل باشا ۱۸۲، ۱۸۸ خمارويه ٤٥ خوش قدم ٦٩ خايربك الجركسي ١٠٨ داغلو بابا ٧٣ داود القيسري القرماني ٧٣ داود بن يزيد المهلبي ٥١ داود باشا الخادم ١١١ دقماق ۲۷ دلاور باشا ۹۸ الدولة الأيوبية ٦٠ الديلم ٤٦ ، ٥٥ الذهبي ٥٥ الراشد بالله ٤٦ رجب باشا قاتل على باشا ٢٤٥ رحبة مالك ابن طوق ٤٥ رضوان أغا جمليان ١٩١ رضوان بيك أبو الشوارب ١٣١ زنبيل ٨١

جانم السيفي ١٠٨ جانم خوجه ۱۷٦ جانی بك ۲۷ جعفر باشا ۱۲۷ جعفر بن يحيى البرمكي ٥٢ الجنيد البغدادي ٤٤ جنکز خان ۷۱ جهانکیر ۸۷ جوهر القائد ٥٥ جوهر الصقلي ٥٥ حاتم بن هرثمة ٥٢ الحافظ لدين الله٧٥ الحاكم بأمر الله ٤٨، ٥٦ حبيب الدجوى ١٩٤ الحجاج ٤٠، ٤١، ٥٠ الحسن بن يوسف ٥ ٥ حسن بك الطويل ٨١ حسن باشا الخادم ١١٦ حسن باشا ۱۲۳ حسن أغا بلفيه ١٥٣ حسن باشا ١٥٥ حسن باشا السلحدار ١٥٥ حسن تزیابزی ۲۶ حسن باشا ١٧٥ حسن أغا قابجي باشا ٢١٠ الحسين بن حمل الأزدى ٥٢ حسين باشا ١١٦ حسین باشا ۱۳۳ حسين باشا ابن جانبلاط ١٥٠

سلیم بن عثمان ۸۰ سليمان بيك البشناق ١٥٠ سليمان شاه ٧١ سليمان بن عبدالملك ، ٤١ ، ٥٠ ، ٥٠ السهر وردى ٤٧ سنان باشا الشهير بقوحه ١١٥ سنان باشا الدفتردار ١١٨ سنقر الأشقر ٦٠ سنقر الجمالي ٦٩ سنقور زنکی ۷۱ سيدى عمر بن الفارض ٤٧ سيدى عبدالقادر الكيلاني ٤٧ شاطر باشا ۱۵۶ الشافعي ٥٢ شاه إسماعيل ٨٣ شاه طهماسب ۸۷ شاور۷٥ شجرة الدر ٥٩ الشريف ابو نمي ٨٥ الشريف بركات الحسيني ٨٥ الشريف حسن أفندى نقيب الأشراف ١٨٣ الشريف سعد بن زيد ١٦٠ الشريف يحيى بن بركات ١٧٥ الشيخ أحمد الخليفي ٢١٣ الشيخ أحمد النفراوي ١٨٠ الشيخ بكتاش ٧٤ الشيخ سلطان المزاحي ١٤٤ الشيخ محمد الزرقاني ١٨٦ الشيخ محمد النشرتي ١٧٩

زيد بن على بن الحسين ١٤ سالم بن سوادة التميمي ٥١ السرى بن الحكم ٢٥ سعيد بن يزيد بن علقمة ، ٥ السلطان إبراهيم بن أحمد خان ١٠١ السلطان أحمد بن محمد خان ٩٤ السلطان أحمد خان بن إبراهيم ١٠٣ السلطان أحمد بن السلطان محمد ١٠٤ السلطان أحمد ابن محمد خان ٧٢ السلطان أورخان ٧٢ السلطان بايزيد ٧٥ السلطان بايزيد خان ٨٠ السلطان جم ۸۲ السلطان سليم خان ٤٩، ٢٩ السلطان ططر ٦٧ السلطان عثمان ابن السلطان أحمد خان ٩٧ السلطان علاء الدين خوارزم شاه ٧١ السلطان علاء الدين كيقباد السلجوقي ٧١ السلطان محمد بن إبراهيم خان ١٠١ السلطان محمد جابي خان بن بايزيد ٧٦ السلطان محمد خان بن السلطان مراد ۹۲ السلطان مراد بن أحمد خان ٩٩ السلطان مراد خان ابن أورخان٧٣ السلطان مراد بن سليم ٩٠ السلطان مصطفى بن السلطان محمد خان ٩٦ السلطان مصطفى ٧٢ 11 السلطان يلدرم ٧٤ السلجوقية ٤٦ سلامش ۲۱

عبدالرحمن بن مخزوم ٥ عبد الرحمن بن خالد ١٥ عبدالسلام البصرى٥٣٥ عبدالعزيز بن مروان . د عبد الله بن الزبير ، ٤ عبد الله المأمون ابن الرشيد ٤٣ عبدالله بن عبدالرحمن بن معاوية ٥١ عبدالله من سعد بن أبي السرح ٤٩ عبد الملك بن مروان ، ؛ ، ١ ٥ عبدالملك بن رفاعة ١٥٠ عبدالواحد بن يحيى مولى خزاعة٥٣ عبدی باشا ۲۱۲ عبيدالله بن المهدى العباسي ٢٥ عثمان بن عفان ٩٤ عثمان باشا ٥٣ عثمان بك ٧١ العجم ٧٣ العزيز بالله ٥٦ على باشا السلحدار ١٢١ علاء الدين كجك ٦٣ عضد الدولة ٤٦ على باشا ١٥٨،١٧٣، ٢٣١ عماد الدين اسماعيل ٦٣ عمر بن عبدالعزيز ٤١ عمر باشا ١٤٣ عمر بن على ١٠٩ عمر بن مهران ۲٥ عمرين الخطاب ٤٩

عمروبن العاص ٩٪

الشيخ عبد الباقي القليني ١٨٠ الشيخ عبده الشافعي الضرير ٢١١ شیر کوه۷۵ شيخو ٦٦ شیطان قولی ۸۳ صالح بن عبدالله بن عباس ١٥ صارو بك ٧١ الصالح طلائع٧٥ صلاح الدين يوسف٧٥ صمصام الدولة ٤٦ ضياء الملة ٢٦ الطائع لله ٥٤ طائفة الينكجرية ٧٨ طورغود ۸۲ الظاهر بأمر الله ٤٧ ، ٥٦ الظاهر بيبرس ٤٨ الظاهرسيف الدين طجغ ٦٥ الظاهر سيف الدين برقوق ٦٥ الظاهر يلباي ٦٩ عابدين بيك ١٣١ العادل طومان باي ٦٩ العادل زين الدين كتبغا ٦٢ العارف بالله تعالى اده بالى القرماني ٧٢ العاضد لدين الله ٧٥ عباد بن نصر الكندي ٢٥ عبد الحليم اليازجي ٩٣ عبدالرحمن باشا، ١٥٢ عبدالرحمن باشا الخادم ١٣٩ عبدالرحمن الداخل ٤٢ ، ٥٥

قلاوون الألفى ٦٠ قلج على باشا القابودان ٩٠ قورقد ۸۲ قورد باشا ۱۱۹ قوحة مصطفى ١٢٥ قيس بن سعد ٤٩ قيطاس أغا ١٥١ قيطاس بيك ١٨٣ كافور الإخشيدي ٥٥ الكرج ٩٠ كرجي أحمد باشا ١٣٢ كوچك محمد ١٦٠ کوذر بك ۷۱ كوز الجب قاسم باشا ١٠٩ کون طوغدی ۷۱ کیکلو بابا ۷۳ لالا شاهين ٧٤ الليث بن الفضل البيرودي ٥٢ المغيرة بن عبيد القراري ٥١ مالك بن فلهم ٥٢ مالك بن كيدر ٥٣ مامای بك ۱۱۵ مبارك مربه موسيل ٥٣ محمد بن الأشعث الخزاعي ٥١ محمد بن زهير الأزدى ٥١ محمد بن عبد الملك ٥١ محمد بن أبي بكر ٤٩ محمد بن طغج ٥٥ محمد بن اسماعيل البخاري ٤٤

عوص بيب، -، عيسى ابن اللخمي ١ ٥ عیسی بن یزید الجلودی ۵۳ عيسي بن محمد النوشري ٥٤ عيسى بن طرف المأمون ٥٢ غازی محمد باشا ۱۶۱ الفائز بنصر الله٧٥ الفداوية ٤٧ فرنج أحمد ١٨٣ الفرنج ٤٦، ٥٥ فرهاد باشا ۸٤ القائم بأمر الله ٤٦ القادر بالله ٤٦ القاسم ٥٢ قاضي القضاة تاج الدين بن بنت الأعز ٤٨ القاضي على بن الفارني ١١٨ القاضي على شمس الدين ١١٨ قايتباي المحمودي ٦٩ قرال انكروس ٧٨ القزمطي ٤٤ قرة بن شريك العبسى ٥٠ قره جه أحمد ٧٣ قرة حسين باشا ٩٨، ١٢٨ قره خليل باشا ٧٤ قره محمد باشا ۱۷۰ قره موسى أغاة مستحفظان ١٠٨ القزق ٩٧ قطب العارفين السيد محمد البخاري ٧٧ قطز ٦١

المعتصم بن الرشيد ٣٣ المستظهر بالله ٤٦ مسلمة بن مخلد ٥٠ مسلمة بن عبداللك ١٤ المتقى بالله ٥٤ المتوكل على الله ٢٤٠ . ٤٨ اللطيع ٥٥ أ معاوية بن سفيان ٤٠، ٩٤ المعتز بالله ٤٣، ٠٠ المعتضد بالله ٤٨ المعتضد بالله ٤٤، ٨٤ المعتمد ٤٣ ، ٤٥ ع د المعتصم ٣٤ معز الدولة بن بويه ٤٥ المعز لدين الله ٥٥ المعز الفاطمي ٤٦ المطلب بن عبدالله الخزاعي ٥٢ المظفر أحمد بن الملك المؤيد ٦٧ مقصود باشا ١٣٥ المقتدى بالله ٤٦ المقتدر بالله ٤٤، ٥٤، ٢٤ المقتضى لأمر الله ٤٧ المكتفى بالله ٤٤ الملك الأشرف جان بلاط ٦٩ الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى ٦٩ الملك الأشرف مظفر ٦٠ الملك الصالح ٥٩ الملك صلاح الدين صالح ٦٤ الملك الظاهر أبو سعيد قانصوه ٦٩

محمد باشا الصوفي ١٢٥ محمد باشا البستنجي ١٢٨ محمد باشا الكرجي ٩٨ محمد ماشا الشهير بدوقة لين ١١٢ محمد باشا الشريف ١٣٧ ، ١٣٧ محمد باشا المعروف بقول قران ١٢٤ محمد باشا الشبير بحبدر زاده ١٣٧ محمد باشا الشهير نزلعة السم ١٣٣ محمد بن سعید ۱ م محيى الدين ابن العربي ٧٤ مروان مولى لخم ٥١ مروان بن محمد ٢٤ المستعين بالله ٤٦ ، ٨٤ المستنجد بالله ٤٧ المستضئ بأمر ٤٧ المستنصر بالله ٢٤، ٥٦ المستعلى بالله ٧٥ الستنحد بالله ٤٩ المستكفى بالله ٤٩ مسيح باشا الخادم ١١٦ مصطفى باشا اللفكروي ٩٨ مصطفى باشا الشهير بشاهين ١١٣ مصطفى باشا الجني ١٢٩ مصطفى باشا تفكلي ١٢٧ مصطفى باشا الستانجي ١٣٤ مصطفى باشا السلحدار ١٤٠ مصطفى باشا ١٤١ مصطفى أفندي المعروف بايكجي ١٨٦ المعتمد أحمد بن المتوكل ٤٥

النشابة ٩٩ النصاري ٦٣ نصوح باشا ٩٥ نفيسة بنت الحسن الأنور ٥٢ نوفل ابن الفرات ١٥ نوح بن أسد ٥٤ هارون الرشيد ٢٣ هارون بن خمارویه ۲۵ هشام بن عبد الملك ٤١ الواثق بالله ٤٣ ، ٤٨ واضح مولى المنصور ٥١ الوزير إبراهيم باشا ١٠٩ الوزير أحمد باشا ١٠٩ الوزير أحمد باشا الأرنؤود ١٣٨ الوزير دالي حسين باشا ١٠٠ الوزير رامي محمد باشا ١٧٢ الوزير سنان باشا ٩٠ الوزير سليمان باشا ١١٠ الوليد بن عبدالملك ٤٠ الوزير طباني يضي محمد باشا ١٣٠ الوزير على باشا ١١٢ الوزير قاسم باشا ٩٣ الوزير قرة قاش على باشا ١٤٦ الوزير كورجي محمد باشا ١٢٣ الوزير محمد باشا صدر أعظم ٢٥٧ الوزير مصطفى باشا ١٠٨ الوزير يعقوب باشا ٨٣ ولی باشا ۲۰۲ ياقوت المستعصمي ٤٧

الملك العادل ٩٥ الملك العزيز ٥٩ الملك الكامل ٥٩، ٥٩ ملك الفرنسيس ٦٠ الملك مسعود ٤٦ الملك المنصور ٥٩ الملك المنصور عبدالعزيز ٦٦ الملك المظفر بيبرس ٥٥ الملكة شمسه ٥٩ المنتصربالله ٤٣ المنصور ٤٢، ٤٩، ١٥ المنصور العباسي ٤٩ المنصور نور الدين على ابن المعز أيبك ٦١ منصور بن يزيد الحميري ٥١ المهدى بن المنصور ٤٢ المهتدى بالله ٤٤،٤٣ المؤيد ٨٨ المورسق ۸۲ موسى باشا ١٣١ موسی جوریجی تابع ابن میرزا ۱۸۷ موسى بن على ٥١ موسى بن كعب التميمي ٥١ موسى بن عيسى العباسي ١٥ موسى بابا المجذوب ٧٣ مؤنس المظفرهه الناصر أحمد بن محمد بن قلاوون ٦٣ الناصر فرج بن برقوق ٦٦ الناصر لدين الله ٤٧ الناصر محمد ٦٢ اليهود ٤٦ يوسف بيك الجزار ٢١٠ يوسف المسلماني ١٦٦ يوسف بن سيفا ٥٥

یحیی بن ممدود ۱۰ یزید ابن عبد الملك ۱۱ یزید بن حاتم المهلی ۵۱ یلبغا العمری ۲۶

## فهارس الأماكن

انطاكية ٦١ أنقرة ٧٦ أوحصار ٧٢ أولو باد ٧٧ أوه لووقره ٥٧ ايساقجة ١٠٤ باب الجالية ٤٠ باب زويلة ٧٥ باب الصغير . ٤ باب العزب ١٧٤ باب الفراديس ٤١ باب القرافة ١١٦ باب النصر ٥٦ باب المطبخ ١٨٨ باب الوزير ۱۰۸ بازاری ۸۳ باسين أولسي ٧١ بحر نطیس ۷۸ البحر الأسود ٧٨ البحيرة ١٦٠ بخشوان ۸۸ بر أناطولي ٧٨ برج السلسلة ٦١ البرج الكبير بالقلعة ٤٨

الآثار النبوية ١٤٢ ابريل ١٠٤ إبريم ١٢٤ أبوصير ٤٢ أدرنة ٧٤ أدنه ٦١ أذربيجان ٧١ أرطه ٧٤ ارکلی آق سرای ۸۱ أزنبق ٧٣ الأسكندرية ٤٨ إسنا ١٦٩ اسکدار ۸۲ أسوان ٣٥ أصفهان ٧٤ إطفيح ١٦٠ آق شهر ۷٤ أقريطش ١٠١ إلبستان ٧١ أماسيا ٨٣ آمد ۹۱ الأنبار ٤٢ الأندلس ٢٤ ، ١٥ أنصنا ، ه

بير ميمونة ٤٢ بیك ۸۳ البيمارستان المنصوري ٦٢ بين القصرين ٥٦، ٥٩ تبريز ٨٦ التربة المنصورية ٦٢ تكر طاغي ٧٣ تکور بکاری ۷۲ تكية الشيخ نظام الدين القرشي ١٢٦ تكيه الجلشنية ٢٠٣ توقات ۸۱ تونجه ٧٤ الثقيف ٦١ جامع أحمد بن طولون ٥٥ الجامع الأزهر ٥٦ جامع أياصوفية ٨٠، ٩٠ جامع بني أمية ٤٠، ٤١ جامع زاده ۱۹۱ جامع السلطان مصطفى ٩٨ جامع عمرو ٥٠ الجامع الفاكهي ٥٧ جامع قجماس ۱۹۱ الجامع المؤيد ١٤١٤ جامع أولجاي ١٩٣ جامع الميرداني ١٩٢ جبال أرضاك ٧١ جبال طومانج ٧١ جرجا ١٥٢ الحزيرة ٥٠

بركة الفيل ١٦٢، ١٦٢ البرلس ١٤٨ البصرة٤٤ بعلبك ٦٦ بغداد ۲۲، ۳۲، ۲۲، ۲۲ م۲، ۲۲ بغدان ۸۱ بلاد أسكوب ٧٥ بلاد أكسرين ٧٥ بلاد البربر وافريقيا ٤٩ بلاد بوسنه ۸۱ بلاد حميد ٧٤ بلاد أرنؤود ۸۱ بلاد الروم ٤٩، ٧١ بلاد الساحل ٤٧ بلاد العجم ٧١ بلاد کفه ۸۱ بلاد ماهان ۷۱ بلبيس ٧٥ بلخ ۷۱ بلدة روان ٩٩ بندر وارنه ۸۳ البهنسا ١٦٢ بهنس ۱۸ بلغراد ١٥٥ بودین ۸٦ بولاق ۱۱۰ بيت المقدس ٣٨، ٤٦، ٤٦ بیبرد ۸۱ بير زمزم ٤٤

الخانقاه ١٢٥ الخانقاه السرياقوسية ٥٤٥ خانية ١٠١ خان يابلاسي ٥ ، ١ خراسان ۵، ۲، ۲۲، ۸۲ خط الصاغة ١١٠ خط الصليبة ، ١٠ الخليج الحاكمي ٤٩، ١٣٦ خليج القاهرة ٤٩ خليج القلزم ٤٩ خليج كليبولي ٧٣ الخليج الناصري ١٣٦ الخيربكية ١٠٨ دار الخلافة ٢٦ دار السعادة الجديدة ٧٨ دار الملك ٩٥ دار الندوة ٤٤ الداوودية ١٩٢ دجوه ع٥١ الدرب الأحمر ١٩١ درب الجماميز ١٤٠ دمشق ۳۷ ، ٤ ، ٤ ؛ ٤ دمياط ٧٥ دورنکي ه ۸ دير الطين ١٤٢ دير العاقول ٥٤ ديمتوقة ٧٣ ديوان قايتباي ١٦٤ ذيل التمساح ٤٩

جزيرة بني عمرو ٨٤ جزيرة صاقز ١٠٣ جزيرة الطينة ١٦٥ جزيرة كريت ١٠١ جزيرة كفاليته ٨٩ جزيرة كوفس ٨٩ جسر ابي النجا ١١٤ جلدران ۸٤ جوجرة ١٠٥ الجيزة ٤٢ حارة الحطابة ١٢٦ حارة الصوة ١٦٠ حارة عرب اليسار ١١٨ الحجاز ٥٠ الحرم ٤٦،٤٣ الحرمين الشريفين ٤٦ حصار ۷۷ حصن قنجه ۹۳ حصن قیون حصاری ۷۳ حصن كفة ٧٢ حصن کیوه ۷۲ حلب ٤٧ حلوان ۳۷، ۲۵، ۶۹، ۵، م حماه ۹۳ حمص ۹۳ حمنی ۷۳ حميد ايلي ٧٧ حورلي ٧٣ حوش أق بردى ١٣٣

شروان ۹۱ شماخی ۹۱ الشوبك ٦١ صاروجه قمس ۸۷ الصالحية ١٥٠ الصعيد ٤٩ صفین ۹ ٤ صيدا ١٨٦ الطالبية ٦٩ الطايف ٥٤ طرابلس ۲۷ الطرانة ١٤١٠ طرسوس ۸۳ طندتا ۱۵۳ طوس ٤٣ الطور ۸۵ طوقلی ۷۵ طومارة ١٠٤ العادلية ١٢٢ عجرود ١٦٩ العراق ٤٧ العرقانة ١٥٦ العريش ٣٥ ١ عساب ۸٥ عكة ٦١ عین عرفات ۸۸ عين جالوت ٦١ الغلطة ٧٩ فاس ۱۹۸

الرى د ٤ الرصافة ٤١، د٤ الركن المخلق ١٢٦ الرملة ٤١ الرميلة ٦٤ الروضة ٥٠ روم ایلی ۷۶ الريدانية ٧٠ ٤٨ ساسون ۲۵ سبيل على باشا ١٢١ سبيل المؤمنين ١٦٧ السرداب ٤٢ سر من رأى ٤٣ سکتوار ۸۸ سكونجك ٧٢ سلانيك ٧٧ سلطان او کی ۸۲ سلوري ۸۰ سناب ۸۰ السنانية ١١٦ سسوق ابن طولون ۳۵۰ سوق المغاربة ١٣٥ سوق السلاح ١١٣ السويس ٤٩ سويقة عصفور ١٥٥ سیاب ۷۵ سیدین شهری ۷٤ سيواس ٧١، ٧٥ الشام ١٥

قلعة البيرة ٦١ قلعة الجبل ٥٨ قلعة جعبر ٧١ قلعة حلق الواد . ٩ قلعة حيرة بولي ٧٣ قلعة خان يونس ١٢١ قلعة دمشق ٥٨ قلعة الروضة ٩٥ قلعة سلماس ٩١ قلعة سوري ٧٧ قلعة العريش ١١٢ قلعة طربة ١٣٢ قلعة طاطايانتي ٩١ قلعة قرة جق ٧٣ قلعة الكبش ١٨٨ قلعة كل واق كره ٨٢ قلعة كوتاهية ٧١ قلعة ماغوصه ٨٩ قلعة مالطة ٨٦ قلعة مورة ١٥٤ قلعة الهوى ٦١ قلعة ودين ٧٥ قلعة وان ٨٦ القليوبية ١٦٠ قمانية ٥٠١ قلنية ٤٧ قنطرة السد ٥٩ فنطرة اللاهون ١٨٢ قنطرة سنقر ١٦٩

الفسطاط . ٥ الفيوم ٤٩، ١٦٢ القاهرة ٥٦ قبة الإمام الشافعي ٥٩،٥٨ و٥ قبة الصخرة ببيت المقدس ٢١ ، ٤١ قبر النبي عَلَيْكُ ٦١ قبر أبي أيوب الأنصاري ٨٠ قبرص ٦٧ قبة يلبغا ٦٥ القرافة ٥٠ قرامیدان ۱۲۶ قرون ۸۳ قرة جه طاغ ۷۱ قره اغاج ٧٤ قرجه حصار ۷۲ القسطنطينية ٣٩ القصر الأبلق بدمشق ٦٦، ٦٩ قصر العيني ١٠١ قصر البدوية ١١٤ القصير ٦١ قلص ۲۰۶ قلعة أماسية ٧٦ قلعة أورسك ٨٦ قلعة ابنه بختى ٨٣ قلعة بانياس ٦١ قلعة برغاش ٨٠ قلعة برينة ٨٩ ، قلعة بستريم ٩١ قلعة بوكردلن ٨٥

ا مدرسة السليمانية بقوصوك ١٩١ فناطر السباع ١١٢ المدرسة الصالحية ٥٩ قنطرة باب الخرق ١١٢ المدرسة الكاملية ٥٥ قوس أوه ٧٤ المدرسة العزيزية ٥٨ قوص ٤٨ المدارس الثلاثة ٦٨ قونية ٧١، ٧٤ مدينة انكورية ٧٣ تيصرية ۲۱، ۷۰ مدينة برصا ٧٢ قیر شهر ۷۷ مدينة لفقوشة ٨٩ کرداسة ۱۲۸ مدينة مصر الفسطاط ٤١ الكرك ٢١، ٦٢ مرعش ٨٤ کرکر ۱۸ مراعة ٨٨ كشك ، سف مرينج ٧٤ الكعبة ١، مرح دابق ۲۹، ۸٤ كليبولي ٧٣ المسحد الحرام ٢٤ ، ٤٤ کماخ ۸٤ المسجد نسريف خبوي ٢٩٠٤١ المسجد کمر ۷۳ أ مشهد الإمام الحسين ٤٥ ، ٢٠٧ ، ٢٠٧ کنبول ۲۱ مشهد رين العابديل ٤١ ٤٢ تا ٢٤. مشهد السيدة زينب ١١ كولك ٨١ مشهد السيدة نفيسة ٦٣ کیلان ۸۲ مشهد الإماء على ٨٧ لاريده ۷۳، . \*. YT; AT; PT; +3; /3 مصر -لعکه ۷۲ المقطم . لينة ٧٢ ļ منف ۲٥ ماردین ۲۳، ۸٤ مقبرة باب الصعير ٤٠ ما سندان ۲۳ حا 'فيف ٢٦ مال تبه سی ۸۲ ی ، ۲۵ مجر ۹۱ 07 10 1 120 1 10 10 المحجر ٢٠٠ المقير موان ٥٠ لمد سة الأقبغاوية ٧٧٩ المقياس ١٨٣ م سه الدنصال ح

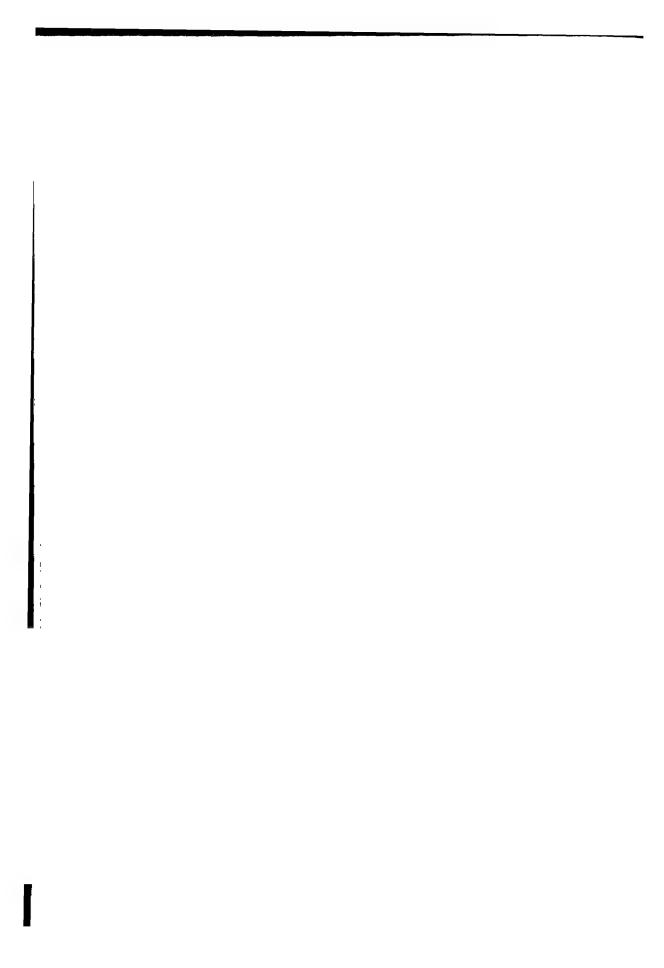

## الفهسرس

| مقدمة:ه                                                            | ٥   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| المقدمة في ذكر ما ورد في حق مصر من الآيات العظام ٣                 |     |
| ذكر ما ورد في القرآن العظيم في حق مصر من الآيات والأحاديث          |     |
| ذكر من دخل مصر من الأنبياء ومن ولد بها منهم عليهم الصلاة والسلام ع |     |
| ذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ه                |     |
| صفته عليه الصلاة والسلام v                                         | ۱۷  |
| من أسمائه عليه الصلاة والسلام من أسمائه عليه الصلاة والسلام        | ۱۸  |
| ومن أخلاقه عليه الصلاة والسلام                                     | ۱۸  |
| ذكر زوجاته عليه الصلاة والسلام                                     |     |
| ذكسر أولاده ﷺ                                                      |     |
| ذكر أعمامه وعماته عَلِيُّ دُكر أعمامه وعماته عَلِيُّ               |     |
| ذكر مواليه دكر مواليه                                              |     |
|                                                                    |     |
| حـسرســـه                                                          |     |
| ذكر رسله ﷺ إلى الملوك                                              |     |
| من كتب له عليه الصلاة والسلام ي                                    | ۲ ٤ |
| والنجباء من أصحابه                                                 |     |
| ذكر العشرة المشهود لهم بالجنة ي                                    | ۲ ٤ |
| ذكر دوابه على خلاف بزيادة أو نقصان ، ، ،                           |     |
|                                                                    |     |

| ذكر أثوابه وأثاثه ﷺ ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر نبذ من معجزاته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ذكر وفاتــه ﷺ٠٠٠٠ ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ذكر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ذكر الأثمة الاربعة المجتهدين أصحاب المذاهب رضي الله تعالى عنهم٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ذكر المشايخ الأربعة أصحاب الطريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رجع ما انقطع من أخبار مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عجائب مصر المقياس ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الباب الأول : في ذكر من ملك مصر بعد الطوفان إلى أن فتحها المسلمون ٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الباب الشاني: في ذكر الخلفاء من بني أمية وبني العباسي بمصر في ذكر الخلفاء من بني أمية وبني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ذكر الحلناء العباسيين المصريين ٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أول الأمراء بها بعد الفتح من الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الباب الثالث : في ذكر ملوك مصر من الأكراد ومماليكم الأتراك ثم الجراكسة ٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الباب الرابع : في ذكر ملوكها من آل عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| في ذكر ولاة مصر نواب آل عثمان من حين تملكها السلطان سليم خان إلى وقتنا هذا ١٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ذكر ولاية مصطفى باشا الشهير بايلق١٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ذكر تولية أحمد باشا المعروف بخائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كوز الجب قاسم باشا ١٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تولى الوزير إِبراهيم باشا ١٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الوزير سليمان باشا١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| خسروا باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ذكر ولاية سليمان باشا المرة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| داود باشا الخادم ۱۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الوزير على باشا الله المسامين الم |
| ولاية محمد باشا الشهير بدوقة لين المناهير المناهير بدوقة لين المناهير |
| اسکندر باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| على باشا الخادم                                |
|------------------------------------------------|
| مصطفی باشا الشهیر بشاهین                       |
| على باشا الصوفى ويعرف بكيلون                   |
| محمود باشا المقتول ١١٤                         |
| سنان باشا الشهير بقوجه ١١٥                     |
| اسكندر باشا الشهير بجركس١١٥                    |
| حسين باشا                                      |
| مسيح باشا الخادم                               |
| حسن باشا الخادم                                |
| ابراهيم باشا فاتح قلعة قنجة ١١٧                |
| سنان باشا الدفتردار                            |
| أويس باشا ۱۱۸ الله الله الله الله الله الله ال |
| أحمد باشا الحافظ                               |
| قورد باشا                                      |
| محمد باشا الشريف                               |
| خضرباشا                                        |
| على باشا السلحدار                              |
| إبراهيم باشا الوزير حاجى                       |
| كورجى محمد باشا                                |
| حسن باشا                                       |
| محمد باشا المعروف بقول قران                    |
| محمد باشا الصوفى                               |
| أحمد باشا                                      |
| مصطفی باشا                                     |
| جعفرباشاٰ                                      |
| مصطفی باشا                                     |

| نـره حــــين بــاشــا المسين بــاشــا                               |
|---------------------------------------------------------------------|
| محمد باشا البستنجي ويعرف ببير ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| إبراهيم باشا السلحدار                                               |
| مصطفی باشا الجنیمصطفی باشا الجنی                                    |
| بيبرم بـاشـا                                                        |
| الوزير ط <del>بنا</del> ن يَضَى محمد باشا                           |
| موسى باشاموسى باشا                                                  |
| خليل باشاخليل باشا                                                  |
| کرجی أحمد باشا                                                      |
| حسين باشا                                                           |
| محمد باشا الشهير بزلعة السمن ١٣٤                                    |
| مصطفى باشا البستانجي                                                |
| مقصود باشامقصود باشا ومتاهمات مقصود باشا ومتاهمات ومتاهمات ومتاهمات |
| أيوب بـاشا                                                          |
| محمد باشا الشهير بحيدر زاده ١٣٧                                     |
| محمد باشا الشريف محمد باشا الشريف                                   |
| أحمد باشا الأرنؤود                                                  |
| عبد الرحمن باشا الخادم                                              |
| أبو النور محمد باشاا                                                |
| مصطفی باشا السلحدار ۱٤٠                                             |
| غازی محمد باشا                                                      |
| مصطفی جاشا۱٤١                                                       |
| براهيم باشاب                                                        |
| عمرباشا                                                             |
| براهيم باشا البستانجين                                              |
| نولية قره قاش على باشا ١٤٧                                          |
| 6                                                                   |

| براهيم باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حسين باشا ابن جانبلاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حمد باشا الدفتردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لاية عبد الرحمن باشالاية عبد الرحمن باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عثمان باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حمزة باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حسن باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حسن باشا السلحدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حمد باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| على باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اسماعيل باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حسين باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نره محمد باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لوزير رامي محمد باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| على باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الوزير حسن باشاا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ذكر ولاية الوزير إبراهيم باشا القبودان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| خليل باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ولى باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عبدی باشا ۱۹۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| على باشاعلى باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ذكر تولية رجب باشا قاتل على باشا والإسماعيليين٢٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٥٧ الألم المأم الم |